

#### المبتشارون

د . أحسم عبد إبراهيم الهسسواري د . شسوقي عبد القوي حبسيب د . على السسسسيسسد على د . قاسسم عبده قاسسسم معير التشو: محمد عبد الرحمن عفيفي

تصميم الفلاف: محمد أبو طالب

الناشر: عين للدراسسات والبحسوث الإنسانيسة والاجتماعيسة - ه شسارع ترعة المربوطية - الهسرم - جمرع - تليفون ١٢٥٦٧ ص . ب ١٠ خسالد بن الوليسد بالهسرم - رمسز بريدى ١٢٥٦٧

Publisher: ÉIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES

5, Maryoutia St., Elharam - A.R.E. Tel: 3871693

P. B 65 Khalid Ben - Alwalid - Alharam P. C 12567

إهداء

إلى أحفادى قرة عينى وقرة عين أولادى جعلهم الله من أهل الإيمان والإحسان

سعيد مراد





#### مقدمة

إن دراسة تاريخ الأديان من الدراسات الهامة الشاقة والشائقة ذلك أنها تطلعنا على تطور عقيدة الجنس البشرى من ناحية ونشأة الحضارة الإنسانية وتطورها من جهة أخرى . فالدين عناصراً هاماً من عناصر الحضارة . ويصدق هذا خاصة على الأديان ذات الطابع الإنساني.

وعلى الرغم من الصعوبات الكثيرة التى منها صعوبة الحصول على المصادر وكثرة الآراء وتعددها وتنوع الاتجاهات وتباينها فإها دراسة شيقة فيها من الطرافة مايشحذ الهمم ويقوى العزائم وفيها من المعارف مايقوى إيمان أصحاب الفطر السليمة والنفوس الصافية ، وفيها كم هائل من تجارب الشعوب وخبراتها بالإضافة إلى العديد من القيم والمثل العليا التى تواجه السلوك الإنسانى .

وفى هذه الدراسة حاول الباحث تحرى الموضوعية فلم يترك لعواطفه الذاتية ومعتقداته الشخصية فرصة للظهور والطغيان . كما إنه اجتهد فى أن يكون واعيًا بطبيعة دراسة تاريخ الأديان ومقارنة الأديان .

ولأن هذه الدراسة لاتعدر أن تكون مدخلاً إلى دراسة الأديان فلم يغرق الباحث نفسه فى خوض غمار التفصيلات الدقيقة والتوسعات المطولة والتزم الباحث بالرجوع إلى المصادر والمراجع التى سطرها أصحاب كل دين وكتاب كل ملة على قدر المستطاع.

والدراسة تنقسم إلى أبواب وفصول

الباب الأول: اشتمل على مقدمات:

الفصل الأول : مفهوم الدين وقد عرض الباحث في هذا الفصل مفهوم الدين من حيث اللغة وقد نقل حرفيًا من المعاجم اللغوية حتى ولو تشابهت التعريفات والمفهوم الاصطلاحي نقلاً عن كتب المصطلح والمعاجم الفلسفية .

الفصل الثانى : نشأة الدين وتطوره وقد اشتمل هذا الفصل على رأى علماء الأنثروبولجيا والاجتماع وعلم النفس .

الباب الثانى: الديانات القديمة

القصل الأول : الديانة المصرية القديمة .

الفصل الثاني أديان الهند.

الفصل الثالث: أديان فارس.

الفصل الرابع: أديان الصين.

وقد حاول الباحث في كل فصل من هذه الفصول أن يعرض لكل ديانة من الديانات التي ظهرت في هذه المناطق مبينًا سيرة مؤسس كل ديانة والكتب المقدسة في كل ديانة والعقيدة الدينية في كل ديانة بالإضافة إلى الجوانب الأخلاقية .

الباب الثالث: الأديان السماوية

الفصل الأول: الديانة اليهودية

الفصل الثاني: الديانة المسيحية.

وفى هذا الباب رجع الباحث إلى مصادر كل ديانة واستعان بمراجع لكتاب وعلماء من المسيحيين ولم يلجأ لمراجع كتاب مسلمين إلا فى القليل النادر وفى ذلك محاولة لتحرى الحيدة والموضوعية .

وتعمد الباحث ترك الحديث عن الإسلام لأنه أدرك أن طبيعة هذه الدراسة لاتمكنه من عرض الإسلام بالصورة التي يجب أن يكون عليها ولأنه كتب عن الإسلام أكثر من دراسة .

والباحث يؤكد أنه - والحمد لله - مسلم يعتز بإسلامه ، مؤمن بكل ما جا ، به الإسلام عقيدة وشريعة . وهو لايوافق على كثير من العقائد التي وردت في هذه الدراسة . إلا أنه طيلة هذه الدراسة لم يعلق أو يعقب أو ينتقد أي دين من الأديان على ما في ذلك من عناء نفسى واحتمال أن يواجه من أهل دينه بالانتقادات الكثيرة . لكن في سبيل الموضوعية والحيدة يهون كل شيء .

والله - سبحانه وتعالى - وراء القصد . وللقارى الكريم حرية الفكر وحرية النظر فلكل قارى شخصيته المتمايزة وعقيدته التى يؤمن بها وسوف تتعدد الرؤى وتكثر الاجتهادات والتأويلات وسينظر كل قارىء إلى الموضوع نظرة خاصة ... وبذلك نقدم مساهمة من أجل إثراء الفكر وتنشيط العقل .

والله أسأل أن يكون هذا البحث موضع تقدير من القراء الكرام .

## سعيد مراد

# الباب الأول

## مقدمات

- الفصيل الأول: مفهوم الدين لغة واصطلاحًا.
- الفيصل الثماني: نشيئة الديسن وتطسوره.



# الفصل الأول مفهوم الدين لغة واصطلاحًا

إن أول خطوة يخطوها الباحث وهو يتناول بالدراسة والبحث موضوعًا من الموضوعات أر قضية من القضايا والمشكلات هي الوقوف عند تعريف المصطلحات الخاصة بموضوع بحثه فتعريف المصطلح يعد خطوة منهجية هامة ودقيقة لاغني للباحث عنها . ذلك أن هذا التوجه من الأصول التي كانت موضع اهتمام المفكرين العرب من أمثال : جابر بن حيان ( ت ١٩٨٨هـ) وأبو يوسف الكندي ( ت ٢٥٢هـ) والخوارزمي ، وابن سينا ( ت ٣٨٧هـ) وأبو حامد الغزالي ( ت ٥٠٥هـ) وغيرهم كثير ، كما لايتسع المجال لحصرهم ، فإذا ما أضفنا إلى ذلك المعاجم اللغوية التي وضعت لضبط الألفاظ وتحديد المعاني ... لتأكد لنا أهمية الوقوف عند المفاهيم والحدود التي يعتمد عليها البحث المنهجي الأصيل .

## أولاً ، مفهوم الدين لغة :

لقد تناولت المعاجم اللغوية لفظ ( الدين ) من حيث الضبط اللغوى والدلالة اللفظية .. ومن بين هذه المعاجم :

#### لسان العرب:

لقد قدم ابن منظور في معجمه عدة تعريفات لغرية للدين على النحو التالى:

يقول ابن منظور: (دين) الديان من أسماء الله عز وجل معناه الحكم القاضى ، وسئل بعض السلف عن على بن أبى طالب عليه السلام فقال كان ديان هذه الأمة بعد نبيها ، أى قاضيها وحاكمها ، والديان والقهار ، والديان الله عز وجل ، والديان والقهار ، وقيل الحاكم والقاضى . وهو فعال ، من دان الناس أى قهرهم على الطاعة ، يقال دنتهم فدانوا ، أى قهرتهم فأطاعوا ، ومنه شعر الأعشى الحرمازى يخاطب سيدنا رسول الله (ﷺ) .

" يا سيد الناس وديان العرب " وفي حديث أبي طالب قال عليه السلام : أريد من قريش كلمة تدين لهم بها العرب أي تطبعهم وتخضع لهم .

والدين واحد الديون ، معروف ، وكل شىء غير حاضر دين ، والجمع أدين ، مثل أعين وديون ... ودنت الرجل أدنته ، أعطيته الدين إلى أجل قريب ..

ويقال: رأيت فلان دينه إذا رأى به سبب الموت، ويقال: رماه الله بدينه أى بالموت لأنه دين على كل أحد، والدين: الجزاء والمكافأة، ودنته بفعله دينًا جزيته، وقيل: الدين المصدر والدين الإسم، وداينه مداينة وديانًا، كذلك أيضًا، ويوم الدين يوم الجزاء، وفي المثل كما تدين تدان أى كما تجازى أى تجازى بفعلك وبحسب ماعملت، وقيل كما تفعل يفعل بك.

ودانه دينًا أى جازاه ، وقوله تعالى ﴿ إِنَا لَمَدِينُونَ ﴾ أى مجزيون محاسبون ، ومنه الديان في صفة الله عز وجل ، والدين : الجزاء ، وفي حديث ابن عمر ولا تسبوا السلطان فإن كان لابد فقولوا : اللهم دنهم كما يدينونا أي أجزهم بما يعاملونا به .

والدين : الحساب ومنه قوله تعالى ﴿ مالك يوم الدين ﴾ وقيل معناه : مالك يوم الجزاء ، وقوله تعالى ﴿ ذلك الدين القيم ﴾ أي ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوى .

والدين: الطاعة . وقد دنته ودنت له أى أطعته والجمع: الأديان: يقال: دان بكذا ديانة، وتدين به فهر دين ومتدين، ودينت الرجل تديينًا إذا وكلته إلى دينه، والدين الإسلام وقد دنت به ، وفي حديث على عليه السلام . محبة العلماء دين يدان به .

والدين : العادة والشأن ، وتقول العرب : مازال ذلك ديني وديدني أي عادتي .

وفى الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وقنى على الله. قال أبر عبيد: قوله دان نفسه أي أذلها واستعبدها، وقيل حاسبها (١).

### القاموس المحيط:

يقول الفيروزابادى : ( الدين ) ما له أجل كالدينة بالكسر ، وما لا أجل له فقرض ، والموت ، وكل ما ليس حاضراً .

أَدْيُن ودُيُونُ ودنَتُهُ بالكسر ، وأَدنَتُهُ : أعطيته إلى أجل وأقرضته ، ودان هو أخذه ، ورجل دائن ومدين ومدين ومدان ، واستدان ، واثن ومدين ومدين ، وأدان ، واستدان ، وتدين : أخذ دينا ، ورجل مديان : قرض كثيراً ويستقرض كثيراً .

والدين بالكسر: الجزاء، وقد دنته بالكسر دُينًا وقد دنت به بالكسر: العادة والعبادة والمواظب من الأمطار أو اللين منها، والطاعة كالدُّينَة بالهاء فيهما، والذل والداء والحساب

١ - ابن منظور : لسان العرب مادن ( دين ) ، ج٧١ ، ص ٢٤ - ٣٠ بتصرف ، الدار المصرية للتأليف والترجمة سلسلة تراثنا ، د.ت .

والقهر والغلبة والاستعلاء والسلطان والملك والحكم والسيرة والتدبير والتوحيد ، واسم لجميع ما يتعبد الله عز وجل به ، والملة والورع والمعصية والإكراه . ومن الأمطار ما يعاهد موضعًا فصار له ذلك عادة ، والحلا والقضاء ، ونُتُه أديته خدمته وأحسنت إليه وملكته ، ومنه المدينة للمصر ...

والديان: القهار والقاضى والحاكم والسائس والحاسب والمجازى الذى لايضع عملاً بل يجزى بالخير والشر، والمدين: العبد.

وقى الحديث كان النبي ( ﷺ) على دين قومه : أى على ما بقى فيهم من إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فى حجهم ومناكحتهم وبيعوهم وأساليبهم ، وأما التوحيد فإنهم كانوا قد بدلوه ، والنبى ( ﷺ) لم يكن إلا عليه .

ودان يدين : عز وذل ، وأطاع وعصى ، واعتاد خيراً أو شراً وأصابه الداء ، وفلاتًا حمله على ما يكره وأدله ، ودينه تديينًا : وكله إلى دينه ... (١١).

من كل ما سبق نستطيع أن نستخلص المعانى اللغرية للفظ الدين بشتقاته المختلفة وهي :

الديان : اسم من أسماء الله معناه الحاكم القاضي .

الديان : القهار .

الدين : الطاعة والخضوع .

الدين : مفرد ديون ، والدين يعنى القرض .

الدين : الموت .

الدين: الجزاء والحساب.

الدين : العادة والشأن .

والناظر المدقق يجد أن هذه المعانى غثل فى مجموعها وحدة موضوعية متداخلة كلها تؤكد على معنى الخضوع والتسليم والطاعة ، وذلك لابتحقق إلا من خلال إحساس باطنى بأنه توجد فى هذا الكون قوة واحدة حاكمة مدبرة قاضية محاسبة إليها المرجع فى كل أمر .

۱ - الفيروزابادى: القاموس المحيط، جـ٤، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، القاهرة، د.ت

## المفردات في غريب القرآن :

حرص الراغب الأصفهانى فى كتابه هذا أن يستقص معنى الدين من خلال شرح معانى مفردات القرآن الكريم . وقد وردت هذه المعانى جامعة للمفهوم اللغوى والمفهوم الاصطلاحى فى ذات الوقت إلا أن الدلالة اللغوية أكثر وضوحًا وأدق فهمًا حيث يقول مانصه : دين : يقال دنت الرجل : أخذت منه دينًا ، وأدنته ، جعلته دائنًا - وذلك بأن تعطيه دينًا ، قال أبو عبيدة: دنته : أقرضته ، ورجل مدين ومديون . ودنته : استقرضت منه ، وأدنت مثل دنت ، وأدنت أى أقرضت .

والتداين والمداينة : دفع الدين . قال تعالى ﴿ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ﴾ ، ﴿ من بعد وصية يوصى بها أو دين ﴾ .

والدين : يقال للطاعة والجزاء ، واستعير للشريعة والدين كالملة - لكنه يقال اعتباراً بالطاعة والانقياد للشريعة . قال تعالى : ﴿ إن الدين عند الله الإسلام ﴾ . ﴿ ومن أحسن دينًا عن أسلم وجهه لله وهو محسن ﴾ أى طاعة ﴿ وأخلصوا دينهم ﴾ ﴿ يا أهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم ﴾ - وذلك حث على اتباع دين النبي ( ﷺ) الذي هو أوسط الأديان .

كما قال : ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا ﴾ وقوله : ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ قيل : يعنى الطاعة – فإن ذلك لايكون في الحقيقة إلا بالإخلاص . والإخلاص لا يتأتى فيه الإكراه .

وقيل: إن ذلك مختص بأهل الكتاب الباذلين للجزية .

وقوله تعالى: ﴿ أَفَغَير دين الله يبغون ﴾ يعنى الإسلام ، لقوله : ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام دينا قلن يقبل منه ﴾ وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ﴾ وقوله : ﴿ ومن أحسن دينا عمن أسلم وجهه لله وهو محسن ﴾.

﴿ فلو لا إن كنتم غير مدينين ﴾ أي غير مجزيين .

والمدين والمدينة : العبد والأمة . قال أبو زيد : أهر من قولهم دين قلان يدان : إذا حمل على مكروه وقيل : هو من دنته إذا جازيته على طاعته .

وجعل بعضهم المدينة من هذا الباب (١)

١ - الراغب الأصفهانى: المفردات فى غريب القرآن، إعداد د.محمد خلف الله، الأنجلو المصرية.
 ١٩٧٠، ص ٢٥٣.

والواضح أن الغالب على الراغب فى مفرداته ربط معنى الدين بالإسلام وهلا أمر طبيعى الأنه يتناول مفردات غريب القرآن .

#### كتاب الكليات:

لقد سلك أبر البقاء في كتابه مسلكًا آخر حيث عرض للمفهوم من حيث اللغة ثم من حيث الاصطلاح وربط بين الدين والملة والمذهب والشريعة . ونص قوله في مفهوم الدين ("الدين بالكسر، في اللغة العادة مطلقًا، وهو أوسع مجالاً، يطلق على الحق والباطل ... ويشمل أصول الشرائع وفروعها، لأنه عبارة عن وضع إلهي سائق لذوى العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات، (قلبيًا كان أو قالبيًا). كالاعتقاد والعلم والصلاة.

وقد يتجوز فيه فيطلق على الأصول خاصة فيكون بمعنى الملة ، وعليه قوله تعالى : ﴿ وَبِنَّا قَيمًا ملة إبراهيم ﴾ الأنعام : ١٦١ .

وقد يتجوز فيه أيضًا فيطلق على الفروع خاصة ، وعليه ( ذلك دين القَيِّمَة ) . البينة ٥، أي الملة القيمة يعني فروع هذه الأصول .

والدين منسوب إلى الله تعالى ، والملة إلى الرسول ، والمذهب إلى المجتهد .

والملة: اسم ما شرعه الله لعباده على لسان نبيه ليتوصلوا به إلى أجل ثوابه. والدين مثلها ، لكن الملة تقال باعتبار الدعاء إليه ، والدين باعتبار الطاعة والانقياد له .

والملة: الطريقة أيضًا، ثم نقلت إلى أصول الشرائع، من حيث أن الأنباء يعملونها ويسلكونها، ويسلكها من أمروا بإرشادهم بالنظر إلى الأصل، وبهذا الاعتبار لاتضاف إلا إلى النبى الذي تستند إليه ولاتكاد ترجد مضافة إلى الله تعالى، ولا إلى آحاد أمة النبى، ولا تستعمل: إلا في جملته الشرائع دون آحادها فلا يقال: ملة الله، ولا ملتى، ولا ملة زيد، كما يقال دين الله، ودينى، ودين زيد، ولا يقال الصلاة ملة الله.

والشريعة: تضاف إلى الله والنبى والأمة، وهى من حيث إنها يُطاع بها تسمى دينًا، ومن حيث إنها يُطاع بها تسمى دينًا ، ومن حيث إنها يجتمع عليها تسمى ملة. وكثيراً ما تستعمل هذه الألفاظ بعضها مكان بعض، ولهذا قيل إنها متحدة بالذات ومتغايرة بالاعتبار، إذ إن الطريقة المخصوصة الثابتة عن النبى تسمى بالإيان من حيث إنه واجب الإذعان، وبالإسلام من حيث بإنه واجب التسليم، وبالدين من حيث إنه يجزى به، وبالملة من حيث إنه عمل ويكتب ويجتمع عليه،

وبالشريعة من حيث إنه يرد على زلال كما يرد له المتعطشون ، وبالناموس من حيث إنه أتى به الملك الذي هو الناموس وهو جبريل عليه السلام .

والدين : الجزاء ومن الأول في دناهم كما دانوا . والثاني في : كما تدين تدان .

ودان له : أطاع ﴿ ومن أحسن دينا ﴾ النساء : ١٢٥ .

ودانه : أجزاه أو ملكه أو أقرضه .

ودانه دينا: أذله واستبعده . وفي الحديث : الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت .

ويكون بمعنى القضاء نحو: ﴿ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ﴾ النور: ٢ أي في قضائه وحكمه وشريعته.

وبعنى الحال : سئل بعض الأعراب فقال : لوكنت على دين غيره لأجبتك ، أى على حال غيره (١).

بهذا العرض لما ورد فى كل من لسان العرب والقاموس المحيط ومفردات غريب القرآن والكليات . نكون قد وقفنا على المفهوم اللغوى للدين ، بقى أن نتعرف على المفهوم الاصطلاحى .

## المفهوم الاصطلاحي:

هل يمكن فصل الدلالة الاصطلاحية عن الدلالة اللغوية ؟ إن العلاقة بين المفهوم الاصطلاحى والمفهوم اللغوية والمفهوم اللغوية للفوية بعض المفاهيم اللغوية للألفاظ والحدود ولايمكن فصل الدلالة الاصطلاحية عن الدلالة اللغوية بعال من الأحوال فالاصطلاح معنى للفظ يحتمله لغة .

ولقد عرف العلماء العرب علم المصطلح أو علم الدلالة فى أواخر القرن الثانى الهجرى حين وجه أبو عبيدة عنايته إلى شرح ألفاظ القرآن وتفسيرها فى كتابة " مجاز القرآن " وقد فتح ذلك بابًا كان مغلقًا فتبعه كثيرين منهم عن عرض لمفهوم الدين اصطلاحًا .

ابر البقاء: الكلبات ، جا۲ ، تحقيق: د. عدنان درويش ومحمد المصرى ، وزارة الثقافة والإرشاد
 القومى ، دمشق سنة ۱۹۸۲ ، ص ۳۲۷ – ۳۲۹ .

#### جابر بن حيان في كتابه " الحدود " :

يقول جابر: إن حد علم الدين أنه صور يتحلى بها العقل استعملها فيما يرجى الانتفاع به بعد الموت .

وحد العلم الشرعى إنه العلم المقصود به أفضل السياسات النافعة ، دينا ودنيا ، لما كان من منافع الدنيا نافعًا بعد الموت (١) .

والملاحظ هنا أن جابر لايعرف الدين وإنما يعرف علم الدين إلا أننا نستطيع أن نتعرف على المقصود من الدين وهو الطاعة والتسليم والعمل بالشريعة وأيضًا معنى الجزاء والحساب.

#### التعريفات للجرجاني:

يقول الجرجانى: الدين وضع إلهى يدعو أصحاب العقول إلى قبول ماهو عند الرسول( ﷺ).

الدين والملة: متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار، فإن الشريعة من حيث أنها تطاع تسمى دينا، ومن حيث أنها تسمى مذهبًا، وسمى دينا، ومن حيث أنها تسمى مذهبًا، وقيل الفرق بين الدين والملة والمذهب أن الدين منسوب إلى الله تعالى، والملة منسوبة إلى الرسول، والمذهب منسوب إلى المجتهد (٢).

#### كتاب كشاف أصطلاحات الفنون:

يرى التهانوى إن الدين وضع إلهى سائق لذوى العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح فى الحال والفلاح فى المال ، وهذا يشتمل العقائد والأعمال ويطلق على كل ملة كل نبى ، وقد خص الدين بالإسلام ، كما قال الله تعالى ﴿ إن الدين عند الله الإسلام ﴾ ، ويضاف إلى الله تعالى لضدوره عنه ، وإلى الأمة لتدينهم وانقيادهم ، ورعا سمى الشرع أيضًا بالدين والملة فإن الأحكام التى شرعها الله تعالى لعباده من حيث أنها تطاع : دين ، ومن حيث أنها مشروعة : شرع ، فالتفاوت بينها بحسب الاعتبار ، لا بالذات ، إلا أن

١ - جابر بن حبان : كتاب الحدود ، تحقيق د. عبد الأمير الأعسم ، ضمن كتاب ، المصطلح الفلسفي عند
 العرب ، هيئة الكتاب ، القاهرة ١٩٨٩ ص ، ١٧٠ ، ١٧١ .

٣ - الجرجاني : التعريفات ، دار الكتب العلمية ، بيروت سنة ١٩٨٣ ص ١٠٥ . ١٠٦ .

الشريعة والملة تضافان إلى النبى عليه السلام ، وإلى الأمة فقط استعمالاً ، والدين يضاف إلى الله تعالى أيضًا وقد يعبر عنه بعبارة أخرى فيقال : هو وضع يسوق ذوى العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات وهو ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم ، فإن الوضع الإلهى هو الأحكام التي جاء بها نبى من الأنبياء ... وقد يختص الشرع بالأحكام العملية الفرعية ، أما الشريعة فإنها الأنتمار بالتزام العبودية ، وقيل هي الطريق في الدين ، وحينئذ الشرع والشريعة متردافان (١).

### كتاب فصوص الحكم:

يقدم ابن عربى ثلاثة مفاهيم لغوية للدين هي:

أ- الدين : بمعنى الجزاء : يقول ابن عربى : ( الدين جزاء أى معارضة بما يسر وبما لايسر : فيما يسر " ومن يظلم منكم نذقه عذابًا فيما يسر " ومن يظلم منكم نذقه عذابًا كبيرًا " هذا جزاء بما لايسر ( ونتجاوز عن سيئاتهم ) هذا جزاء أفصع أن الدين هو الجزاء (٢).

ب - الدين بمعنى الانقياد: يقبول محى الدين بن عربى: وجاء الدين بالألف واللام للتعريف والعهد، فهو دين معلوم معروف وهو قوله تعالى: ﴿ إِنْ الدين عند الله الإسلام ﴾ وهو الانقياد. فالدين عبارة عن انقيادك ... فمن اتصف بالانقياد لما شرعه الله له فذاك الذى قام بالدين وأقامه، أى أنشأه كما يقيم كما يقيم الصلاة فالعبد هو المنشىء للدين والحق هو الواضع للأحكام، فالانتياد هو عين فعلك، فالدين من فعلك ".

#### الدين بعني العادة :

يقو ابن عربى ... شرح الدين بالعادة ، لأنه عاد عليه ما يقتضيه ويطلبه حاله : فالدين العادة . ومعقول العادة أن يعود الأمر بعينه إلى حاله ، ومن ثم فإن العادة تكرار (٤٠).

هذا عن المعانى الشلاثة ( للدينَ ) من حيث اللغة عند ابن عربى إلا أنه لم يتوقف عند ذلك. بل قسم الدين من الرجهة الشرعية دينين .

١ - التهاني : كشاف اصطلاحات الفنون . جـ ٣ . القاهرة ، ص ١١٠ .

٢ - محيى الدين بن عربى : فصوص الحم ، دار الفكر العربي ، جـ١ ، ص ٩٦ .

٣ - المرجع السايق ، ص ٩٤ .

٤ - نفس المرجع : ص ٩٧ .

#### دين عند الله ودين عند الخلق .

أ - الدين عند الله : هو الشرع الإلهي الذي أنزله على أنبيائه .

ب - الدين الذي عند الخلق: هي النواميس التي لم يرسل بها الله رسولاً بل سنها الخلق، فلما وافقت الحكم الإلهي اعتبرها الله اعتبار ما شرعه كالرهبانية.

#### يبين ذلك ترله :

الدين دينان: دين عند الله وعند من عرفه الحق تعالى ومن عرف من عرفه الحق فالدين الذي عند الله هو الذي اصطفاه الله وأعطاه الرتبة العليا على دين الخلق وهو قوله تعالى ﴿إن الدين عند الله الإسلام ﴾ (١).

أما القسم الثانى: الدين الذي عند الخلق الذي اعتبره الله ، يقول ابن عربى: فالدين كله لله وكله منك لامنه إلا بحكم الأصالة قال الله تعالى ﴿ ورهبانية ابتدعوها ﴾ وهي النواميس الحكيمة التي لم يجيء الرسول المعلوم بها في العامة من عند الله بالطريقة الخاصة المعلومة في العرف ، فلما وافقت الحكمة والمصلحة الظاهرة فيها الحكم الإلهي في المقصود بالوضع المشروع الإلهي ، اعتبرها الله اعتبار ما شرعه من عنده تعالى (٢).

هذا إجمال ما ذكره ابن عربى في كتابه و فصوص الحكم». فماذا قال في الفتوحات المكية.

#### كتاب الفتوحات المكية:

يقدم ابن عربى فى فتوحاته تفسيراً لقوله تعالى : ﴿ ملك يوم الدين ﴾ فيقول : إن الملك (هو ) من صع له الملك بطريق الملك .. والملك ، على الحقيقة هو الحق تعالى المالك للكل ومصرفه .

ويوم الدين ) يوم الجزاء <sup>(٣)</sup>.

١ - المرجع السابق ص ٩٤ .

٢ - المرجع نفسه : ص ٩٥ .

٣ - ابن عربى: الفتوحات المكية ، تحقيق وتقديم د. عشمان يحيى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،
 جـ١ ، ص ١٩٨ ، ١٩٩ ، ج٢ ص ٨٨ ، جـ٢ ، ص ١٨٧ .

وقد شرح قوله عز وجل ﴿ أَلَا لَلَهُ الدِينَ الخَالَص ﴾ فقال : هو الدين المستخلص من أيدى ربوبية الأكوان (١).

تلك هي بعض التعريفات الاصطلاحية التي ورد ذكرها في كتب المصطلح ، فإذا ما انتقلنا للبحث عن مفهوم الدين في المعاجم الفلسفية وجدناها تتفق في بعض المعاني والمفاهيم التي وردت في معاجم اللغة أو كتب المصطلح وفي ذات الوقت تنفرد برؤية فلسفية خاصة ومن هذه المعاجم :

#### المجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية :

دين: Religion (F) Religion (E)

أ - مجموعة معتقدات وعبادات مقدسة تؤمن بها جماعة معينة ، يسد حاجة الفرد
 والمجتمع على السواء ، أساسه الرجدان وللعقل مجال فيه .

ب - الدين والملة متحدان بالذات ، ومختلفان بالاعتبار ، فالشريعة من حيث تطاع تسمى دينًا ، ومن حيث تجمع الناس تسمى ملة .

قال الفارابى: الدين والملة بكادان يكونان اسمين مشرادفين. (كشاب الملة، بيروت ١٩٦٨) (٢).

#### المجم الفلسفي لجميل صليها:

Religion : الدين

الدين في اللغة : العادة ، والحال ، والسيرة ، والسياسة ، والرأى ، والحكم ، والطاعة ، والجزاء ، ومنه مالك يوم الدين ، وكما تدين تدان .

ويطلق الدين عند فلاسفتنا القدماء على وضع إلهى يسوق ذوى العقول إلى الخير ، والفرق بين الدين والملة والمذهب ، أن الشريعة من حيث أنها مطاعة تسمى دينًا ، ومن حيث أنها جامعة تسمى ملة ، ومن حيث أنها يرجع إليها تسمى مذهبًا ، وقيل : الفرق بين الدين ، والملة، والمذهب ، أن الدين منسوب أى الله تعالى ، والملة منسوبة إلى الرسول ، والمذهب

١ - المرجم السابق جـ ١٤ ، ص ٣٢٧ .

٢ - مجمع اللغة العربية ، المعجم الفلسفي ، ص ٨٦ .

منسوب إلى المجتهد ، وكثيراً ما تستعمل هذه الألفاظ بعضها مكان بعض ، ولهذا قيل إنها متحدة بالذات ، ومتغايرة بالاعتبار . ويطلق لفظ الدين أيضًا على الشريعة وهي السنة أي ماشرعه الله لعباده من السنن والأحكام .

وللفظ الدين في الفسلفة الحديثة عدة معان:

الدين جملة من الإدراكات والاعتقادات والأفعال الخاصلة للنفس من جراء حبها لله ، وعبادتها إياه وطاعتها لأوامره .

والدين أيضًا هو الإيمان بالقيم المطلقة والعمل بها ، كالإيمان بالعلم ، أو الإيمان بالتقدم ، أو الإيمان بالتعبد الذي يحب أو الإيمان ، أو الإيمان بالإنسانية ، ففضل المؤمن بهذه القيم كفضل المتعبد الذي يحب خالقه ويعمل بما شرعه ، لا فضل لأحدهما على الآخر إلا بما يتصف به من تجرد ، وحب وإخلاص ، وإنكار للذات .

والدين الطبيعي: Religion naturelle

اصلاح أطلق فى القرن الثامن عشر على الاعتقاد بوجود الله وخيريته ، ويروحانية النفس وخلودها ، وبإلزامية فعل الخير من جهة ماهو ناشىء عن وحى الضمير ونور العقل . والفرق بين هذا الدين الطبيعى والدين الوضعى ( Religion Positive ) أن الأول قائم على وحى الضمير والعقل على حين أن الثانى قائم على وحى إلهى يقبله الإنسان من الأنبياء والرسل .

وإذا أطلق لفظ الدين على الملة دل على جساعة معينة من الناس هدفها تجيد الله وعبادته، كالدين المسيحى ، فهر ملة ذات نظام خاص ، لها قوانينها وتقاليدها وتعاليمها .

والدين أيضًا مؤسسة اجتماعية تضم أفراداً يتحلون بالصفات الآتية :

- أ قبولهم بعض الأحكام المشتركة وقيامهم ببعض الشعائر.
- ب إيمانهم بقيم مطلقة وحرصهم على تأكيد هذا الإيمان وحفظه .
- ج اعتقادهم أن الإنسان متصل بقوة روحية أعلى منه مفارقة لهذا العالم أو سارية فيه ، كثيرة أو موحدة .

ومن معانى الدين عند الفيلسوف الاجتماعى ( دوركايم ) أنه مؤسسة اجتماعية قوامها التفريق بين المقدس وغير المقدس ، ولها جانبان : أحدهما روحى مؤلف من العقائد والمشاعر الوجدانية والآخر مادى مؤلف من الطقوس والعادات(١).

## المعجم القلسقي ليوسف كرم ومراد وهبه :

يقدم هذا المعجم عدة تعريفات تتناول الدين ، وتاريخ الأديان ، وفلسفة الدين على النحو التالي :

الدين: Religion

بعبر عن المطلق في إطلاقه وعن المحدود في محدوديته ، وعن العلاقة بينهما ، ولهذا يتصف أي دين . عا يأتي :

أ - محارسة شعائر وطقوس معينة .

ب - الاعتقاد في قيمة مطلقة لاتعدلها أية قيمة أخرى .

ج - ارتباط الفرد بقوة روحية عليا . وقد تكون هذه القوة متكثرة أو أحادية .

وعكن دراسة الدين بالعقل من زوايا متعددة على النحر الآتى :

تاريخ الأديان: Histoire des Religions

التمييز بين عقيدة التوحيد وعقيدة تعدد الآلهة ، بين الأدبان البدائية والأديان العصرية .

فلسفة الدين: Philosophie de la Religion

التفكير الإنساني ، ماهية الدين ، وحقيقته وطبيعة البشر ، ومشكلة الكفاية ، ومصير النفس الإنسانية .

سيكلوجية الدين: Psychologie de la Religion

دراسة الشعور الديني الفردي والجماعي مضمونه وظاهره.

سوسيولوجيا الدين: Sociologie de la Religion دراسة الطابع الاجتماعي للدين والطقوس المرثية والشعائر العامة.

\_\_\_\_\_

١ - جميل صليبا: المعجم الفلسفي جر ١ ، دار الكتاب اللبناني سنة ١٩٧١ ، ص ٥٧٢ ، ٥٧٣ .

#### دين طبيعي: Religion naturelle & Natural Religion

ظهر هذا الاصطلاح في القرن الثامن عشر ، ويدور على الإيمان بوجود الله وخلود الروح وعلى انتفاء الوحي (١).

## المجم الفلسفي لعبد المنعم الحفني :

دين: ( Religio ) و (Religion

فى اللغة: العادة، ويطلق بمعنى أوسع على الحق والباطل أيضاً، ويشمل أصول الشرائع وفروعها، لأنه عبارة عن وضع إلهى سائق لذوى العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات، وقد يتجوز فيه أيضاً فيطلق على الأصول خاصة فيكون بمعنى الملة، وقد يتجوز فيه أيضاً فيطلق على الفروع خاصة، يعنى فروع هذه الأصول.

والفرق بين الدين والملة والمذهب ، أن الدين منسوب إلى الله ، والملة إلى الرسول ، والمذهب إلى المجتهد ، والشريعة تضاف إلى الله والنبى والأمة ، وهي من حيث أنها يطاع بها تسمى ديئًا ، ومن حيث أنها يجتمع عليها تسمى ملة ، وكثيرًا ما تستعمل هذه الألفاظ بعضها مكان بعض ، ولهذا قيل أنها متحدة بالذات ومتفايرة بالاعتبار .

#### دين طبيعي: Natural Religion

لا يؤمن بالبعث ولا بالحساب، ولكن دعاته مع ذلك لا يجحدون الإله كلية، وإن كانوا يحلون محل الإله فوق الطبيعى إلها طبيعيا هو الإنسانية، حيث يدين الإنسان الفرد بحياته ووجوده للإنسانية سواء من ناحية استمراره البيولوجى أوثقافته. وكذلك فإن البشرية تحتاج لهذا الإنسان الفرد، بعكس الإله في الديانات الكتابية حيث هو الغني عن عباده، ويصف كونت تعبئة الإنسان لقدراته بهدف تحقيق غايات مثالية علمية أو اجتماعية أو فنية بأنها تجربة لها طبيعتها الدينية التي لا تختلف في نوعها عن التجارب الدينية الأخرى وإن تباينت عنها في الكيف (٢).

١ - يوسف كرم ، مراد وهبه : المعجم الفلسفي ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ، سنة ١٩٧٩ ، ص ٢٩٩.

٣ - د. عبد المنعم الحفني : المعجم الغلسفي ، الدار الشرقية ، سنة ١٩٩٠ ، ص ١٢٣ ، ١٢٤

#### المجم الفلسفي المختصر:

هذا المعجم يتناول مفهوم الدين من منظور اجتماعي ومن منطلق رؤية ماركسية وضعية حيث يقول:

" الدين شكل من أشكال الوعى الاجتماعى: انعكاس أسطورى غيبى للقوى الطبيعية والاجتماعية المسيطرة على الإنسان تكتسب فيه القوى الدنيوية صيغة قوى غيبية خارقة.

والدين: منظومة من التصورات والأمزجة والأفعال، متسقة إلى هذا الحد أو ذاك، وتشكل التصورات والأفكار الدينية العنصر الميثولوجي في الدين: جملة الأساطير الخاصة بالآلهة والجن، وعلاقتها بالعالم والإنسان، وتنتسب الأمزجة الدينية إلى ميدان الحس الديني، الذي يتسم بالازدواجية: فهو من جهة، يعبر عن ضعف الإنسان وعجزه وجزعه، وهو من جهة أخرى، شعور بالأمل، لابالاتكال، يتحول أحيانًا إلى لون من النشوة والعصبية الدينيين، وتنتسب الأفعال الدينية إلى ميدان العبادة الدينية، الذي يضم مختلف الطقوس والشعائر الدينية مثل تقديم القرابين، والصلوات، وغيرها، ويشكل الإيان بعالم الغيب محور أي دين ولبه، ويظهر الدين حصيلة عجز الإنسان في مواجهة القوى الطبيعية والاجتماعية أما جذوره المعرفية والاجتماعية. أما جذوره المعرفية والاجتماعية أما جذوره المعرفية في مجري معرفتها، وجذور الدين الاجتماعية هي الظروف الموضعية للحياة الراقعية ، التي تؤدي إلى استيعاب الواقع استيعابًا خرافيًا (۱۰).

هذا ماجاء فى العديد من المعاجم الفلسفية التى استندت فى كثير من تعريفاتها إلى المفهرم اللغرى بالإضافة إلى بعض التعريفات الفلسفية التى قال بها بعض فلاسفة الفرب المحدثين .

## ثالثًا: رأى فلاسفة الغرب حول الدين مفهومه ووظيفته:

يقدم الفربيون تعبيرات شتى عند تناولهم موضوع الدين . وقد دارت مناقشات عديدة حول مفهوم الدين وطبيعته ، وتقديم التجربة الدينية وظهرت تعبيرات الديانة الطبيعية والديانة الوضعية وعلاقة الدين بالمجتمع إلى غير ذلك من التعبيرات . ومن أهم التعريفات التى وردت في مؤلفات هؤلاء الغربيون :

١ - المعجم الفلسفي المختصر : دار التقدم . موسكو ، سنة ١٩٨٦ ، ص ٢٢٧ .

يقول شيشرون في كتابه عن القوانين: " الدين هر الرباط الذي يصل الإنسان بالله " (١) .

ويرى هويز: أن الدين ظاهرة اجتماعية لذلك فهر مذهب فى القانون لامذهب عن الحقيقة . يقول فى ذلك أن الدين ليس فلسفة بل هو قانون والإنسان فى نظر هويز هو وحده الحيوان المتدين ، فلادين لدى الكائنات الأخرى . وإذا كانت ( ثمرات الدين ) لاتوجد إلا عند الإنسان، فإن بذور الدين لاتوجد أبضًا إلا عند الإنسان دون الحيوان .

ويذهب هويز إلى أن هناك نوعين من الدين : الأول الوثنى أو البدائى أو الخرافة بصفة عامة.

الثانى ، الدين الحق أو المنزل أو الموحى به ، لكن الأساس واحد لكليهما فى الطبيعة البشرية ويقصد بذلك البذور الطبيعية . يقول هويز الخوف من القوى غير الرئية التى اختلقها المنشرى أو تخيلها من الحكايات المشروعة علنًا هو الدين فإن كانت غير مشروعة فهو الخرافة ، وعندما تكون القوة المتخيلة هى حقًا كما تخيلناها فإن ذلك يكون الدين الحق (٣).

أما أوجست كونت فقد قدم تفسيراً للدين . وجعل الدين الوضعى أو عبادة الإنسانية أساس التفسير الدينى للتجربة الإنسانية ، فالدين فى نظر كونت ، يعتبر أساساً جوهرياً فى قيام المجتمع الإنسانى وعلى هذا فكلمة دين عند كونت تفقد معناها السامى المعروف فى جميع الديانات ولاتدل فى فلسفته إلا على اتحاد الأفراد فى الحب والانسجام التام بين العقل والقلب . والدين الوضعى فى نظره هو دين الإنسانية . لأنها الحقيقة المجردة السامية التى يجب أن نتجه إليها بكل قلوبنا وعقولنا ، ونتوفر عليها بالتقديس والعبادة فكأن فكرة الإنسانية عند كونت تحل محل فكرة الله فى الأديان الراقية المعروفة والعقيدة الأساسية فى الإنسانية ، ولابد إذن أن تطغى الماطفة على العقل فتتلاشى الفردية ويحل مبدأ "عش للغير" محل الأنانية والذاتية الشخصية ويأمل كونت أنه فى ظل مذهبه الدينى الجديد تحقق الإنسانية وحدتها وكمالها وسدها (۱۳).

١ - د. محمد عبد الله دراز: الدين - بحوث عهدة لدراسة تاريخ الأديان، مطبعة السعادة، القاهرة سنة ١٩٦٩ ص ٢٦.

۲ – د. إمام عبد الفتاح : توماس هويز ، دار الثقافة ، سنة ١٩٨٥ ص ٤٠١ – ٤٠٨ .

٣ - د. مصطفى الخشاب ، أوجست كونت ، مطبعة لجنة البيان العربي، الطبعة الأولى . ص١٤٠-١٤٥.

ويقدم كانظ تفسيراً أخلاقياً للدين ويضع الدين الأخلاقي على رأس تفسيره للظاهرة الدينية . يتضح ذلك من خلال هدفه الذي حدده في كتابه الدين في حدود العقل وحده ، فهو يرى أن الهدف هو فحص الوحى من حيث أنه نسق تاريخي على ضوء مفاهيم أخلاقية وهو في هذا يعد امتداداً طبيعياً لعصر التنوير الذي يمتاز بالفردية والإعلاء من شأن العقل . وأصبح الاتجاه السائد هو : أنه ليس هناك فرق بين الأخلاق والدين وأن حقيقة الدين لايكن تحديدها وفقاً لمعايير نظرية خالصة ، بل يجب النظر إلى أثره الأخلاقي .

ولذلك ذهب اسببنوزا إلى أن الإيان مرهون بالعسمل لا بالنظر ، أنه يتطلب عسقائد صحيحة (۱) . وفي سياق المضمون ذاته تأتي رؤية كانط التي تأثرت كثيراً بآراء هؤلاء الذين اهتموا بالعسا والأخلاق أكثر من اهتمامهم بالصياغات النظرية للدين . وقد أكد كانط على أن الدين الأخلاقي هو الأساس في توثيق العلاقة بين الإنسان والله ، أو بين الإنسان والمثل الأخلاقي الأعلى ، يقول كانط : "إن الغرض النهائي من قراءة الكتب المقدسة أو فحص مضمونها هو جعل الناس أخباراً " . ومرة أخرى يقول : "إن الرقي الأخلاقي هو ما يؤلف الغاية الحقيقية لكل دين وذلك في حدود العقل إنه يتضمن المبدأ الأعلى لكل تفسير للكتب الدينية ، فهذا الدين هو روح الله الذي يقودنا إلى كل حقيقة ، وهو في تعليمنا يزودنا أيضاً بالديء الفعل ويخضع ما يتضمنه الكتاب المقدس من إيمان كنسي لقواعد ودوافع إيمان أخلاقي خالص يؤلف وحدة الدين الحقيقي في كل إيمان كنسي ، وكل بحث وتفسير للكتاب المقدس ينبغي أن يرتكز منذ البداية على بحث عن هذه الروح بداخله "(۱) لكل ما تقدم نستطيع لنبغي أن يرتكز منذ البداية على بحث عن هذه الروح بداخله "(۱) لكل ما تقدم نستطيع محضة للتشريع الباطن لاتتناول إلا العلاقات الأخلاقية بين الإنسان والإنسان .

ويقدم هيجل مفهومًا جديداً للدين فيقول: " إنه الوعى الذاتى بالروح المطلق على نحو ما يتصوره أو يتمثله الروح المتناهى"، ومعنى هذا أن الشعور الدينى تعبير عن المعرفة التى تتوافر لدى الروح عن ذاته، إنه يرى أن الوعى الديني يمثل معرفة مطلقة بالروح (٣).

١ - د. مُحمود سيد أحمد : مفهوم الغائبة عند كانط . دار الثقافة ، سنة ١٩٨٨ ، ص ١٦٥ - ١٦٨ . .

Kant: Religion Within The Limits Of Reason Alone, pp. 100-105.

٣ - د. زكريا إبراهيم : هيجل أو المثالية المطلقة ، مكتبة نهضة مصر سنة ١٩٧٩ . ص ٤٠٨ ، ٤٠٩ ،

ويفسر هيجل نشأة الدين وتطوره على أساس أن الدين مرحلة ضرورية في التطور الجدلى للروح ، فإنه ينتج من ذلك أن وجود الدين ليس محض صدفة ، وليس وسيلة بشرية خالصة وإغا هو عمل ضرورى من أعمال العقل في العالم وهو تجل ضرورى حقيقي وصحيح للمطلق وهذا ما يؤكده في تعريفه للدين بوجه عام ويذهب إلى أن الدين عبارة عن تجل للمطلق في إطار الفكر التصوري ، وقد مر الدين بثلاث مراحل كبرى هي :

١ - الديانة الطبيعية : ويضع تحت هذا العنوان جميع تلك الديانات التي لم تستطع فيها الروح السيطرة بعد على الطبيعة .

٢ - ديانة الفردية الروحية: في هذه الديانة أو في تلك المرحلة نرى أن الله لم يعد جوهر بل ذاتًا أو روحًا وسوف نصل في هذه المرحلة إلى الإله الشخصى " ... فسوف تكون ماهية الإله ذاتها هي الشخصية فالله الآن هو الروح على وجه التحديد".

٣ - الديانة المطلقة أو المسيحية : ومضمون هذه الديانة حسب تعبير هيجل هو الحق المطلق<sup>(١)</sup>.

هذه جملة من آراء فلاسفة الغرب . ومن التعريفات التي قال بها الغربيون أيضًا تلك التعريفات التي أوردها الدكتور محمد عبد الله دراز وهي :

١ - يقول شلاير ماخر في ( مقالات عن الديانة ) قوام حقيقة الدين شعورنا بالحاجة والتبعية المطلقة .

٢ - يقول الأب شاتل في كتاب (قانون الإنسانية) الدين هو مجموعة واجبات المخلوق
 نحو الخالق، واجبات الإنسان نحو الله، واجباته نحو الجماعة، واجباته نحو نفسه.

٣ - يقول روبرت سبنسر ، في خاتمة كتابه ( المبادىء الأولية ) الإيمان بقوة لايمكن تصور نهايتها الزمانية ولا المكانية ، هو العنصر الرئيسي في الدين .

٤ - يقول تايلور في كتابه ( الديانات البدائية) الدين هر الإيمان بكائنات روحية .

٥ - يقول ماكس ملر ، في كتابه ( نشأة الدين وغوه ) الدين هو محاولة تصور ما لايكن
 تصوره والتعبير عما لايكن التعبير عنه ، هو التطلع إلى اللانهائي ، هو حب الله .

۱ - د. ولتر ستيس ، فلسفة هيجل ، ترجمة د. إمام عبد النتاح ، دار الثقافة سنة ۱۹۸۰ ، ص ۲۵۹ - ۲۹۴ .

٦ - يقول إميل برنوف فى (علم الديانات) الدين هو العبادة ، والعبادة عمل مزدوج فى عمل عقلى بدينان بقوة سامية ، وعمل قلبى أو انعطاف محبة يتوجه به إلى رحمة تلك القوة .

 ٧ - يقول ريفيل فى ( مقدمة تاريخ الأديان ) الدين هو توجيه الإنسان سلوكه وفقًا لشعوره بصلة بين روحه وبين روح خفية يعترف لها بالسلطان عليه وعلى سائر العالم ويطيب له أن يشعر باتصاله بها .

٨ - قول جويوه ، في كتاب ( لادينية المستقبل ) الديانة هي تصور المجموعة العالمية.
 بصورة الجماعة الإنسانية والشعور الديني هو الشعور بتبعيتنا لمشيئات أخرى يركزها الإنسان البدائي في الكون .

٩ - يقول ميشيل مايير في كتاب (تعاليم خلقية ودينية) الدين هو جملة العقائد
 والوصايا التي يجب أن توجهنا في سلوكنا مع الله ومع الناس وفي حق أنفسنا.

١٠ - يقول سلفان بيرسيه في كتاب ( العلم والديانات ) الدين هو الجانب المثالي في الحياة الإنسانية .

۱۱ - يقول سالومون ريناك في ( التاريخ العام للديانات ) الدين هو مجموعة التورعات التي تقف حاجزاً أمام الحرية المطلقة لتصرفاتنا .

١٢ - يقول إيميل دوركايم في ( الصور الأولية للحياة الدينية ) الدين مجموعة متسائدة من الاعتقادات والأعمال المتعلقة بالأشياء المقدسة ( أي المعزولة المحرومة ) اعتقادات وأعمال تضم اتباعها في وحدة معنوية تسمى الملة (١).

إن هذه التعريفات تضيق وتتسع إلا أنها تدور في معظمها على محور واحد هو الاعتقاد في معبود واحد يستحق الطاعة ويستوجب الخضوع له والامتثال لأوامره .

## رابعًا موقف علماء التحليل النفسي من الدين :

إذا ما انتقلنا إلى موقف علماء التحليل النفسى من الدين نجد أن «أريك فروم» يقدم لنا مناقشة مستفيضة لمشكلة ( الدين والتحليل النفسى ) ويبدأ مناقشته لهذه المشكلة بعرض جهود كل من "فرويد" و "يونج" في مجال التحليل النفسى ومشكلة الدين على النحو التالى :

١ - د. محمد عبد الله دراز ، الدين ، دراسات عهدة ، ص ٢٩ - ٣٢ .

أ - فرويد : يقول فرويد في كتابه ( مستقبل وهم ) إن الدين ينبع من عجز الإنسان في مواجهة قوى الطبيعة في الخارج ، والقوى الغريزية داخل نفسه . وينشأ الدين في مرحلة مبكرة من التطور الإنساني عندما لم يكن الإنسان يستطيع أن يستخدم عقله بعد في التصدي لهذه القوي الخارجية والداخلية . وبناء عليه يكون الدين في رأى فرويد تكرار لتجربة الطفل ، ويتعامل الإنسان مع القوى المهددة له بنفس الطريقة التي تعلم بها وهو طفل أن يتعامل مع شعوره بعدم الأمان . وعلى هذا يعتبر الدين وهمَّا بل يذهب فرويد إلى أبعد من ذلك فيقول إن الدين خطر لأنه عِبل إلى تقديس مؤسسات إنسانية سيئة تحالف معها على مر التاريخ ، وفضلاً عن ذلك ، فإن ما يقوم به الدين من تعليم الناس الاعتقاد في وهم ، وتحريم التفكير النقدي يجعله مسئولاً عما أصاب العقل من إملاق(١١) وينتهي فرويد بنقده للدين إلى نقطة أخرى تتعلق بالأخلاق فهر يرى أن الدين يضع ( الأخلاقية ) على أسس مهزوزة أشد الاهتزاز فإذا كانت صحة المعابير الأخلاقية تستند إلى كونها أوامر الله ، فإن مستقبل الأخلاق ينهض أو يتداعى مع الاعتقاد في الله ، ولما كان فرويد يفترض أن الاعتقاد الديني في سبيله إلى الانحلال فإنه مرغم على افتراض أن الارتباط المستمر بين الدين والأخلاق سوف يؤدي إلى تحطيم فيمنا الأخلاقية (٢). وهذا كلام خطير نرى من جانبنا أنه عار عن الصحة إذ أن الدين في جوهره قائم على ضبط السلوك الإنساني وحمايته من الانحراف والزلل وهو في جوهره -خصوصًا الأديان السماوية- قائم على أسس أخلاقية ومثل عليا رفيعة .

ب - بوينج: يعرض بوينج آراء في المشكلة من خلال كتابه (علم النفس والدين) وقد طرح الأسئلة وحاول الإجابة عليها: ما الدين ؟ ما طبيعة التجربة الدينية ؟ فيقول: " إن الدين هو الملاحظة الدقيقة المتحوطة لما أسماه روداف أتو (Rudolf Otto) ببراعة الخارق للطبيعة (numinosum) أي وجود دينامي أو أثر لايسببه فعل جزافي من أفعال الإرادة بل على العكس هذا الوجود عسك ويتحكم في الأنانية التي هي دائمًا ضعيته أكثر من أن تكون خالقته".

كما يرى " أن جوهر التجربة الدينية هو الخضوع لقوى أعلى من أنفسنا " ولتحليل التجربة الدينية يحاول بوينج الربط بين اللاشعور وهذه التجربة الدينية ، فهو يرى أن اللاشعور لايمكن

احنون لا نوافق في هذا الرأى الذي يكن أن يكون تعبيراً عن موقف عنصر فرويد من الكنيسة ،
 ولايكن تعبيمه على الدين في كل زمان ومكان .

٢ - اربك فروم : الدين والتحليل النفسي، ترجمة فؤاد كامل ، مكتبة غريب سنة ١٩٧٧ ، ص ١٥-١٨.

أن يكون مجرد شطر من العقل الفردى بل إنه قوة تخرج عن سيطرتنا ، وتؤثر عى عقولنا. ويترتب على تعريف بوينج للدين واللاشعور أن يصل بالضرورة إلى هذه النتيجة . وهى أنه بالنظر إلى طبيعة العقل اللاواعى يكون تأثير اللاشعور علينا " ظاهرة دينية أساسية " ويلزم عن ذلك أن العقيدة الدينية والحلم كلاهما ظاهرة دينية لأن كلاً منهما تعبير عن استيلاء قوة خارجية علينا .

على أساس من هذا الفهم فإن الخبرة الدينية عند بوينج تتسم بضرب خاص من الخبرة العاطفية هي الخضوع لقوة أعلى سواء أطلقنا على هذه القوة اسم الإله أو اللاشعور(١١).

هكذا عرضنا لمفهوم الدين من حيث اللغة والاصطلاح عند العلماء والباحثين من العرب والغربين والملاحظ على هذه التعريفات أنها تتناول اتجاهات عدة أبرزها:

١ - الانجاه اللاهوتى أو الروحى الذى يفسر الدين على أنه خضوع وطاعة وعبادة لإله
 خالق الكل وضابط الكل .

٢ - الاتجاه الاجتماعى السيوسيولوجى ، وهذا الاتجاه يذهب إلى تعريف الدين بأنه مؤسسة أو وضع اجتماعى يتميز بوجود طائفة من الأفراد المتحدين . بإقامة بعض الشعائر المنظمة وبقبول بعض الصيغ بالإعان بقيمة مطلقة لايعدلها شىء فيكون هدف الطائفة الحفاظ عليها ، بإقامة صلة بين الفرد وبين قدرة روحية تعلو على الإنسان ، وهذه القدرة قد تعتبر منشرة مبثوثة أو تعتبر متعددة أو تعتبر أخيراً أنها واحدة هى الله (٢).

٣ - الاتجاه النفسى ، هذا الاتجاه يجعل من الدين ما تقتضيه وجهة نظر العاطفة وأصحاب
 هذا الاتجاه يحاولون تجديد الشعور الدينى أو العاطفة الدينية فهناك خوف دينى ، وحب دينى،
 وفزع دينى ، وفرح دينى ... إلخ .

وإذا كنا قد عرضنا لهذه الاتجاهات بهذا الشكل فلايعنى أننا نوافق على هذه التفسيرات أو نعتبرها صحيحة ودقيقة وإغا هي محاولات لتفسير الخبرة الدينية وهذه التأثيرات وليدة ظروف تاريخية في بيئات اجتماعية مختلفة.

ولعل الأمر يزداد وضوحًا في رصدنا لنشأة الدين وتطوره عبر مراحل الحياة الإنسانية .

١ - المرجع السابق ، ص ٢١ - ٢٣ .

٢ - جب : بنية الفكر الديني ، ترجمة د. عادل الموا ، مطبعة جامعة دمشق ، ص ٢٤ ، ٢٥ .

## الفصل الثانى نشأة الأديان وتطورها

قشل العقيدة الدينية جانبًا هامًا من جوانب الحياة الإنسانية فلا نكاد نجد وجوداً إنسانيًا أو تجمعًا بشريًا إلا ونجد للعقيدة الدينية مكانة عظيمة في تسيير حياته . ولقد اجتهد علماء تاريخ الأدبان في تفسير الظاهرة الدينية ونشأة الأدبان وذهبوا في ذلك مذاهب شتى ... منهم من أرجع نشأتها إلى الشعور الغريزي بالغزع والخوف ، ومنهم من أرجعها إلى اهتمام الإنسان بالبحث عن مبدأ وجوده ومصيره وتعليل ظواهر الكون وأحداثه ، ومنهم من ربط بين الدين والأسطورة ، إلى آخر هذه المذاهب . والدراسة التي نقدمها في هذا الفصل سوف تعرض لكل هذه الاتجاهات من خلال ماقدمه المفكرون والباحثون في تاريخ الأديان .

## أولاً ، الحاجة إلى الدين :

الدين فطرة في النفس البشرية ، والفطرة هي الطبيعة التي خلقها الله في جميع البشر ، "إن الحقيقة التي أجمع عليها مؤرخر الأديان هي أنه لبست هناك جماعة إنسانية ... ظهرت وعاشت ثم مضت دون أن تفكر في مبدأ الإنسان ومصيره ، وفي تعليل ظواهر الكون وأحداثه، ودون أن تتخذ لها في هذه المسائل رأيًا معينًا ، حقًا أو باطلاً ، يقينًا أو ظنًا ، تصور به القوة التي تخضع لها هذه الظواهر في شأنها ، والمآل الذي تصير إليه الكائنات بعد تحولها " (١). فتصور الإنسان أن هناك قوى كان يعتقد في وجودها ، وكون في مخيلته صوراً لها ، وأخذ يعطى كلا منها شكلاً معينًا واسمًا خاصًا . وهذا أمر طبيعي أو كما سبق القول فطرى ارتكز داخل الوجدان الإنساني ، ولعل ما ذهب إليه هيجل في أن الإنسان (حيوان متدين ) يؤكد على هذه الحقيقة ، يقول هيجل : "إن الإنسان وحده هو الذي يكن أن يكون له دين ، وأن الحيوانات تفتقر إلى الدين بمقدار ما تفتقر إلى القانون والأخلاق "(١) . ذلك لأن التدين عنصر أساس في تكوين الإنسان .

۱ - د. دراز : مرجع سایق ، ض ۳۴ .

٢ - هيجل: ( موسوعة العلوم الفلسفية ) ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام ، دار التنوير ، بيروت عام
 ١٩٨٣ ، ص ١٧ - ١٨ .

وقد انطلق الإنسان مهتديًا عا في أعماق فطرته يبحث عن سر الحقيقة الكبرى ، والقوة العظمى التى تتحكم في الكون بأسره وأحس بوجودها وسيطرتها عليه وتحكمها فيه ، وراح يتصورها محددة في الشمس تارة ، وفي النار تارة ، وفي الأنهار والبحار تارة ، وفي الأصنام والدواب تارة أخرى . إن روحه لتنزع إلى الاعتقاد والإيمان . ولكن بأي شيء ؟ وكانت البداية المظاهر الطبيعية العظمي التي تحيط بد وتؤثر في الحياة من حوله .

## ثانيًا: الدافع إلى التدين:

لقد قدم العلماء العديد من التفسيرات لدوافع التدين ومن هذه التفسيرات:

۱ - يقول أدولف إرمان: "كان الشعور الغريزى بالخوف والغزع عند الحيوان من كل ماهو مجهول سببًا دفع الإنسان إلى احترام كل القوى التى تؤثر فى حياته دون أن يتعرف كنهها ومن هذا الشعور بعينه نشأت الديانة التى لم تكن إلا الاعتقاد المسيطر على ذهن الإنسان من أن هناك قوى تحيط بالإنسان وتؤثر فيه . ومع أن الإنسان لم ير هذه القوى إلا أنه كان يعتقد فى وجودها ، وكون فى مخبلته صوراً لها ، وأخذ يعطى كلاً منها شكلاً معينًا واسمًا خاصًا ، بل أخذ يتمثلها على طريقته الخاصة ، فجعل من بعضها أصدقاء أوفياء ، ومن البعض الآخر أعداء ألداء ، فهو لايعرف أشكالها وأماكنها ، وأخذ يتصور الأشياء التى تدخل السرور إلى نفسها كما عرف ما يثيرها ، وبالفعل بذل جهوداً لكى يرتب أعماله على هذه النتائج .

وليس من شك فى أن ما اعتبرناه هنا أساسًا لنشأة الدبانة لم يتكون إلا بين البشر الذين عاشوا فى المجتمعات البدائية ، وعندما وصل بنو الإنسان إلى حضارة أكثر تقدمًا أخذت أهدافهم الدينية تسموا شيئًا فشيئًا وتركزت حول التعرف على ما يحويه ذلك العالم الجديد عن حياتهم اليومية . فالإنسان لم يرد قط أن يلجأ إلى سند يحميه ، بل أراد أن يوجد لنفسه معبودًا إذا ما فكر فيه سما بنفسه فوق كل ما ينتاب الإنسان من اضطرابات مختلفة فى حياته اليومية ، ولقد دفعت الطبيعة البشرية الإنسان دائمًا أن يخلق لنفسه معبودات أعطى لها أشكالاً مختلفة ، وقد اندفع فى هذا المضمار اندافعًا لا إراديًا .

ولقد كانت الصدفة وحدها هى التى شكلت هذه الآلهة ، فنرى الإنسان يتمثل معبوداً معيناً لى أنه إله واحد ، وأحياناً يتمثل معبوداً آخر على أنه عدة آلهة ، كما أعطى البعض من معبوداته شكلاً مجسماً ، ورأى فى البعض الآخر أنها أشياء ووحانية غير مجسدة ، وفى غالب الأمر يكون شكل المعبود نتاجًا لعصور سابقة ولايتفق مع المستوى العالى الذى وصلت

إليه عقائد الشعب في عصر متأخر ، ولكن هناك من الأمثلة في دياناتنا الحالية مالا تختلف عما ذكرت ، فنحن الآن نبجل بعض الأشياء التي قلأ صدورنا بالخوف والرعب ولكن نشأتها الأولى أكسبتها قدسية وأصبحت تعتبر من بين الرموز في عقيدتنا . والواقع أن كل الديانات حوت أشكالاً مختلفة تنم عن رموز تتركز حولها عقائد المؤمنين بها "(١). إن هذا التفسير الذي يقدمه (أرمان) يرتكز على أصلين :

الأول : أن الدين نشأ بتأثير نزعة الخوف والرهبة التي قلا الكيان الإنساني ، الخوف والغزع من كاثنات لها قوة التأثير في حياته أو الخوف والفزع من المجهول الذي ينتظر مصيره .

الثانى: أن الدين نشأ فى مرحلة متقدمة حضاريًا بتأثير العامل الأخلاقى حيث الرغبة فى السمر والارتقاء؛ فبحث عن معبود إذا مافكر فيه سما بنفسه.

وبناء عليه تطور مفهوم الدين وشكل الإله المعبود بل والطقوس التي تمارس لإرضاء هذا المعبود .

٧ - يقول ( وبلز ) في تفسيره لنشأة الدين : " إن الإنسان الأول كان قبل أن يستطبع الكلام يرى الأشياء واضحة بينة ، ويقلد مايرى بغاية المهارة ، ويأتى بالحركات والإيما ات ، ويضحك ويرقص وبعيش من غير إعمال أى فكر عن : أيان جاء ؟ ولماذا يعيش ؟ كان يخشى الظلام لاجرم ، ويخاف الصواعق والحيوانات الكبيرة ، والأشباء الشاذة الهيئة ، ويخشى أى شىء تأتيه به الرؤيا في المنام ، ولاريب في أنه كان يأتى أموراً يستجلب بها رضاء الأشباء التي كان يخشاها أو يغير بها طالعه ويدخل بها السرور على القوى الوهمية التي خالها في الصخر والوحش والنهر ...

ولا مراء في أن حياته كانت تضم قدراً معينًا عا يسميه الناس باسم ( الفتيشية ) فإنه كثيراً ما أتى أشياء يرمى بها إلى الوصول إلى نتائج يرغبها ، وهي لعمرى أشياء نراها نحن اليوم غير معقولة ، لأن ذلك هو أقصى ما تستطيع ( الفيتشية ) بلوغه ، فما ( الفيتشية ) لإ العلم الخاطىء المبنى على الحدس " والتخمين أو الاستنباط الخاطىء ، وهي تختلف في

١ - أدولف أرمان : ديانة مصر القديمة ، ترجمة : د. عبد المنعم أبو بكر ، د. محمد أنور شكرى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سنة ١٩٩٧ ، ص ٤ . ٥ .

طبيعتها تمام الاختلاف عن الدين ، ولاريب أن أحلامه كانت تستثيره ، وأنها كانت في بعض الأحيان تختلط عا يؤثر في ذهنه أثناء اليقظة من مؤثرات وتبلبل فؤاده .. " (١).

يبدأ ( ربلز ) تفسيره بوصف الحال التى كان عليها الإنسان الأول قبل أن يستطيع الكلام. وهو يرى أن فكرة الدين أو العقيدة لم تكن ظاهرة أو واضحة وإغا كانت هناك ممارسات تستهدف استرضاء ماكان يخافه أو يخشاه . ونعن نرى من جانبنا إن البداية الحقيقية لنشأة الدين ، أو العقيدة الدينية ، تمثلت بالفعل في رصد مظاهر الطبيعة خصوصًا الأشياء الغريبة الغامضة التى كانت تجلب الخوف للإنسان .

ويواصل ويلز تفسيره لنشأة الدين فيحدد أول المقدسات التى حظيت باهتمام المجتمعات البشرية فيتحدث عن ظاهرة الرجل المسن في الدين فيقول: " كانت الخشية من الرجل المسن هي بداية الحكمة الاجتماعية".

فقد نشأ صغار المجتمع البدائي في ظل ذلك الخوف ، وكانت الأشياء المتصلة به معظورة فيما يرجع ، فكان كل فرد ممنوعًا من أن يلمس رمحه أو يجلس مكانه على نفس الطريقة التي يحرم بها اليوم على صغار الأطفال أن يلمسوا غليون آبائهم أو يجلسوا في مقاعدهم . كان فيما يرجح سيداً على كل النساء ، وكان لزامًا على شباب المجتمع الصغير أن يتذكروا هذا وتلقنهم أمهاتهم أن يتذكروه ويغرسن في نفوسهن خشية " الرجل المسن " واحترامه وتقديره .

وكأنى بفكرة المحظورات ، أو فكرة أن بعض الأشياء محرمة أو ( تابوهات Tabus ) كما يسمونها فلايجوز لمسها فقد تم لها الرسوخ والاستقرار على هذه الطريقة في ذلك الذهن شبه الإنساني في مرحلة متقدمة جداً \* (٢).

مازال عامل الخوف هو الباعث على تقديس الأشياء والأشخاص وبالتالى يصبح أحد أهم المصادر في نشأة الأديان .

١ - ويلز: معالم تاريخ الإنسانية ، ج١ ، ترجمة: عبد العزيز ترفيق جاويد ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، الطبعة الثالثة ص ١١١ ، ١١٢ .

٢ - المرجع السابق ، ص ١١٦ ، ١١٧ .

ويواصل ( ويلز ) تحليله لعامل الخوف وكيف نشأ داخل النفس البشرية إلا أنه في تحليله هذا يربط بين و الخوف والأمل في الدين عنيقول عن نشأة فكرة الخوف في أذهان الناس:

" ... هناك فكرة أخرى خطيرة الشأن ، أكبر الظن أنها نشأت فى أذهان الناس من قديم الزمان بسبب إلمام الأمراض المعدية بهم إلمامًا لم يكونوا يعرفون له سببًا ، تلك هى فكرة النجاسة وفكرة الإصابة باللعنات ، ورعا نتج عن ذلك فكرة تجنب أماكن خاصة وأشخاص بعينهم وأشخاص فى أدوار خاصة من أدوار الصحة . وهنا يجد الإنسان مجموعة أخرى من المحرمات . ويحتمل كذلك أن يكون الإنسان قد ابتدأ فجر حياته العقلية ولديه شعور بالشؤم المحيط بالأماكن والأشياء ، وإن الحيوانات لتحس ذلك الإحساس نفسه حين ترهب المصايد ، فالبير مثلاً يهجر طريقه المألوف فى الفابة إذا رأى بعض خيوط القطن . وإن من السهل أن يخيف الكبار والمربيات صغار الأطفال من بنى الإنسان من هذا الشيء أو ذاك شأنها فى ذلك شأن غالبية صغار الحيوان . وتلك مجموعة أخرى من أفكار النفور والاشمئزاز نشأت فى نفوس الناس وتكاد نشأتها أن تكون أمراً محتوماً " (۱).

على هذا النحو ظهرت بعض معالم الاعتقاد التى نشأت نتيجة تراكمات داخل النفس البشرية أدت إلى تثبيت أفكار ستصبع فيما بعد من أصول الديانات مثل فكرة النجاسة وفى مقابلها فكر التطهر. فكرة اللعنات التى تشبه إلى حد كبير فكرة العقاب، ثم أفكار التشاؤم من الأماكن والأشياء والأشخاص وبالتالى أفكار النفور والاشمئزاز. هذا كله لازم الإنسان فى أقدم العصور قبل أن يعرف الكلام. فماذا بعد أن عرف الكلام؟.

يقول ( ويلز ) " وما إن أخذ الكلام يتطور ، حتى شرع ، لاجرم ، بعمل عمله فى هاته الاحساسات الجوهرية ، وحتى أخذ ينظمها ويختزنها فى العقل . وكان الناس إذ يتخاطبون يقوون مخاوف بعضهم بعضًا وينشئون تقاليد مشتركة من المحظورات تشمل الأشياء المحرمة والأشياء النجسة وتظهر إلى جانب فكرة النجاسة فكرة التطهر وإزالة اللعنات . وتتم عملية التطهر بإرشاد الحكماء من المسنين أو العجائز المعنكات ، وفى مثل هذا التطهر تكونت بذور الكهانة والسحر فى أقدم عهودها ، ولرفع اللعنات ولإزالة الشرور ، وتثبيت الإنسان وتنظيم شأنه ، كان لابد له من أن يفعل أشياء ذات قوة وبأس ، وهل فى الوجود شىء أقوى من القتل ومن إراقة الدماء ؟ من هنا جاء الارتباط الوثيق بين نظام الكهانة وتقديم القرابين ه(٢) .

١ - المرجع السابق ، ص ١١٨ .

٢ - المرجع السابق ، نفس الصفحة .

وهذه مرحلة متقدمة تصور العلاقة بين الدين وبين السحر والكهانة وتؤكد على فكرة التطهر واسترضاء القوة التي تتحكم في مصائر الناس.

ولعل لنشأة فكرة المعظورات والمحرمات اتصال بمسألة النواهي والزواجر وهذه المسألة تعد صلب العقيدة الدينية .

نحن أمام العديد من الأفكار ذات الصلة بنشأة الأديان وتبلور صور العقيدة الدينية فكرة معظورات أو المحرمات فكرة النجاسة والتطهير وفكرة النواهى والزواجر ثم نشأة الكهانة والسحر وظهور القرابين . وقد شكلت هذه الأفكار أصول الديانات في نشأتها الأولى . ومع تطور الحضارة وتبلور نشاط الإنسان والتحولات التي صاحبت حياته كان طبيعيًا أن يضيف إلى هذه الأصول وتلك المصادر أصولاً أخرى .

يقول (ريلز): « من تلك الأفكار ومن مزيج من أفكار عائلة لها، تمت صياغة أول المناصر الشبيهة بالدينية في الحياة الإنسانية. وكان كل تطور في الكلام يجعل في الإمكان أن تتقوى وتتطور تقاليد المحظورات والحدود والقيود والطقوس، وليس في العالم اليوم جنس متوحش أو همجي لا يثقل كاهله عب، فادح من هذه التقاليد.

وطبيعى أن يصحب ظهور الرعى البدائى انتشار عظيم لهذا النوع من الأعمال والممارسات. فإن أموراً لم يعرها الناس التفاتًا حتى ذلك الحين أصبحت ذات أهمية فى الشئون الإنسانية . ذلك أن إنسان العصر الحجرى الحديث كان بدويًا مترحلاً بشكل يختلف فى الروح والجوهر عن مجرد الانتقال فى ضوء النهار الذى يقوم بد الصائدون طلبًا للطعام .

قلأنه كان راعبًا للحيوان أجبر ذهنه قسراً على إدراك الاتجاهات وانبساط الأرض ، فكان يرقب قطيعه ليلاً ونهاراً ، وكانت الشمس نهاراً تتلوها النجوم ليلاً عوناً على إرشاده في تنقلاته ، فأخذ يكتشف بعد عصور كثيرة أن النجوم أثبت دليلاً من الشمس ، ولذا نراه يأخذ في ملاحظة لجوم ومجموعات نجمية خاصة ، وكان تمييز أي شيء بفرده يعني عند الرجال البدائيين أنه جسم ذو روح وشخصية ، فتجده يأخذ في الظن بأن أبرز النجوم أشخاص لألاءة وقورة جديرة بالثقة تنظر إليها في بهمة الليل نظراً لعيونه الشاخصة وتعود إليه ليلة بعد

أخرى وتقدم إليه المعونة كما يقدمها إليه رب القبيلة نفسه . وكانت فلاحته البدائية تقوى إحساسه بالفصول . ذلك أن لجومًا خاصة تتسلط على سمائه حين أون البذار » (١).

وهنا نشأت عبادة النجوم فاتخذ الإنسان من هذه النجوم آلهة ذات سلطان يسعى إلى التقرب منها كسبًا لمرضاتها .

يضاف إلى عبادة النجوم معبودات أخرى فى مرحلة متطورة من مراحل تطور الإنسانية ، وتلعب الأسطورة دوراً هامًا وخطيراً فى تصور الإنسان للآلهة . يقول (وبلز) : « تزايدت مقدرة الناس على الرواية عن الأشياء بتزايد معصولهم اللغوى ، فإن الأوهام البسيطة الفردية، والحيل الفتيشية التى لايربطها نظام ، والمعظورات الأولى القديم أخلات تنتقل بين الناس وتوضع فى نظام أكثر اتساقًا وتشاكلاً . وأخذ الرجال يروون الأقاصيص عن أنفسهم وعن قبيلتهم وعن معظوراتها ولماذا وجب وجودها ؟ وعن العالم عن سبب وجود العالم ، وبذا ظهر فى الوجود عقل قبلى متوارث هو التقاليد (٢٠).

إن هذا التحول في طرق التعبير بين الإنسان الحجرى القديم والإنسان الحجرى الحديث وتطور اللغة والميل إلى التعبير عن روح الجماعة بديلاً عن النزعة الفردية كان مقدمة لتطور آخر حين بدأت تظهر الأسطورة لتلعب دوراً هامًا وخطيراً في تجسيد المفاهيم الدينية . إن و جميع الشعوب ، في مرحلة من تطورها ، حاكت لنفسها أساطير ، أي روابات مدهشة أضافت إليها ، إلى حد بعضاً من إيمانها ، لتصدقها أكثر ، والأساطير غالبًا - لأنها تدخل فيها قوى وكائنات أقوى وأرفع من البشر - تدخل في نطاق الدين ، فتبدو عندها ، نظاما شبه متماسك لتفسير الكون على لسان كل من الأبطال الذين تروى رواياتهم ، يكون خالقًا لها وسببًا في نتائج يهتز لها الكون كله » (٣).

هكذا تبدر فى أساطير البشرية أشياء معينة وعبادات خاصة ، من صنع خيال الإنسان آلهة عبدها أو على الأقل اتخذها رموزاً لمعبوداته . يقول ( ويلز ) « من ذلك أن إنسان العصر الحجرى الحديث يتأثر تأثيراً قويًا بالشعابين - فلم تعد الشمس لديه هى كل شىء -

١ - نفس المرجع السابق ، ص ١٢٠ .

٢ - نفس المرجع السابق ، ص ١٢٢ .

۳ - بیار غرعال : المیتولوجیا الیونانیة ، ترجمة هنری زغیب ، منشورات عویدات ، بیروت ، باریس
 ۱۹۸۲م ، ص ۵

وحيثما انتشرت ثقافة العصر الحجرى الحديث انتشرت معها نزعة الربط بين الشمس والثعبان في الزخرفة ، والعبادات ، وبلغ الأمر مداه بهذه العبادة البدائية للثعبان (١١) .

نعن أمام عدد من العبادات ظهرت لدى الإنسان البدائى فى عصور متقدمة من تاريخ البشرية منها:

١ - عبادة وتقديس الرجل المسن ، وقد نشأت بعض المحرمات والمحظورات مع هذه العبادة.

- ٢ عبادة الخوف من المجهول وظهور القربان كوسيلة لاسترضاء المعبودات .
  - عبادة النجوم والفصول والظواهر الكونية المؤثرة في حياة الإنسان .
    - ٤ عبادة الكائنات الحية مثل الثعابين وغيرها .

وينتهى ويلز من عرضه للعوامل التى أثرت بشكل مباشر فى نشأة الأديان بتحديد أصول المعتقدات الدينية فيقول:

« ... من تقاليد الرجل الشيخ ، ومن العواطف التى تحيط بالنساء من أجل الرجال وتحيط بالرجال من أجل النساء ، ومن الرغبة فى الهرب من العدوى والنجس ، ومن الرغبة فى القوة والنجاح بطريق السحر ، ومن تقاليد التضحية فى أوان البذار ، ومن عدد آخر من العقائد والتجارب العقلية والأفكار الخاطئة ، المماثلة لهذه التجارب والأفكار ، أخذ شىء معقد ينمو ويترعرع فى حياة المناس ، وشرع فى الوقت نفسه يضمهم بعضهم إلى بعض من الناحيتين المقلية والعاطفية فى حياة وعمل مشتركين . هذا الشىء نستطيع أن نسميه الدين (Religon).

ولفظ الدين بالغة الإنجليزية مأخوذ من الكلمة اللاتينية ( Relijare). معناها " الربط " لم يكن ذلك الشيء بالبسيط ولا المنطقي ، بل كان طائفة معقدة من الأفكار التي ينظر بها الناس إلى الكائنات والأرواح الآمرة والآلهة ، ومن جميع ضروب ( ما يجب وما لا يجب ) وقد غت الديانة كما تنمر كل مصلحة إنسانية » (٢).

هذه هى أصول الديانات كما حددها ويلز ، ولكنه لم يكتف بذلك بل أكد على ضرورة بعث التاريخ الإنسانى لنشأة الأفكار . وقد أكد على أهمية ذلك حين عرض جهود العلماء في هذا المجال حيث يقول :

١ - ويلز : مرجع سايق . ص ١٢٣ .

٢ - نفس المرجع ونفس الصفحة .

« واجب التاريخ الإنسانى بل إن أوجب واجباته أن يصف كيف انبثق فجر الأفكار الدينية في ذهن الإنسان وكيف تطورت تلك الأفكار وما هو تأثيرها في نواحي نشاطه . فكل هاتيك العوامل التي لاحظنا ، لابد أنها قامت بنصيبها في إنتاج ذلك التطور ، وقد ظل الكتاب المختلفون يؤكدون هذا العامل أو ذاك ويبررون أهميته ، وكان السيد (ج ، ج فريزر) وائد من يقولون : بأن الأصل في العشاء الرباني هو القرابين السحرية .

أما ( جرانت آلن Grant Alien ) فقد نهج في كتابه ( تطور فكرة الإله ) منهج هربرت سبنسر وقال إن منشأ هذه الفكرة هو عبادة الرجل الشيخ بعد موته .

ووجه السير (أ. ب. تايلور) في كتاب (الثقافة البدائية) عناية خاصة إلى نزوع الرجل البدائي إلى أن عزا لكل شيء روحًا للحي والجماد على السواء.

واسترعى السير أ . إ . كرولى الأنظار في كتابه ( شجرة الحياة ) إلى أسباب أخرى من الحوافز والعواطف ، وإلى المسألة الجنسية بوجه خاص بوصفها مصدراً للانفعال العميق ۽ (١).

وبعد أن استعرض ( ويلز ) تطور الأفكار الدينية والعوامل المؤثرة فيها ينتهى إلى القول :

لقد شرعت بشرية العصر الحجرى الحديث وهى فى حال من التبلبل والارتباك ، وتحت ضغوط الحاجة الملحة واحتمال وجود التعاون والحياة المرحدة – تمد بصرها تلتمس الإرشاد والعرفان ، وكان الناس أخذوا يدركون أنهم من الناحية الشخصية فى حاجة إلى الوقاية والتوجيه والتطهر من النجاسة وإلى قوة تفوق مالديهم من قوة ، واستجابة لتلك الطلبة ، أخذ كل جسور من الرجال وكل عاقل وكل داهية حصيف وكل ماكر مخاتل – أخذ هؤلاء بتحولون فى شىء من الاضطراب القلق إلى سحرة وكهنة ورؤساء وملوك ، وليس لنا أن نزعم أنهم كانوا من المخادعين المفتصيين للسلطان ولا أن نعد الجنس البشرى ضحية خداعهم ، ذلك أن الناس جميعاً مختلطو الدوافع ، وأن مئة من الدوافع لتحفز الرجال إلى ابتغاء الرفعة على الآخرين ، وليست كل هذه الدوافع وضيعة ولا شريرة ، فكان السحرة يؤمنون عادة بسحرهم ، كما كان الكهنة يؤمنون بطقوسهم ، والرؤساء بحقهم . ومنذ ذلك الحين وتاريخ البشرية يكاد يكون كله محاولات عمياء لتكوين فكرة عن غاية مشتركة يستطيع كل الناس إذا اعتصموا بها أن يعيشوا عيشًا سعيداً ، وأن يخلقوا وينموا وعيًا مشتركاً وذخيرة من العرفان مشتركة قد تخدم تلك الغابة وتلقي عليها الضوء .

١ - المرجع السابق ، ص ١٧٤ .

إن ظهور الملوك والكهنة والسحرة على هذا الضرب الهائل من الصور والأشكال حدث في كافة أنحاء العالم في كنف ظروف العصر الحجرى القديم المتأخر والعصر الحجرى الحديث، ففي كان مكان كانت البشرية تبحث عن مستقر العرفان والسيادة وقوة السحر، وكان أفراد من الناس يرغبون في كل مكان – إما عن نزعة شريفة أو غير شريفة – أن يحكموا وأن يوجهوا أو يكونوا هم السحرة الذين يوفقون بين أحوال المجتمع المختلطة المضطربة "(١).

هكذا فسر ( ويلز ) نشأة الأفكار الدينية والعوامل التى أثرت فيها وكيف أن الإنسان لعب دوراً هامًا في اكتشاف ، أو خلق أو صنع ، معبوداته ، وجهود أصحاب الطموحات في السيطرة والتسلط في صنع أشكال من الهيمنة على المجتمعات البشرية .

٣ - يقدم ول ديورانت تفسيراً لنشأة الدين في كتابة الدين في كتابه قصة الحضارة ويبدأ
 هذا التفسير بالحديث عن :

### أولاً: الملاحدة البدائيون:

وأول هؤلاء: قبائل الأقزام في أفريقيا فيقول: " إذا عرفنا الدين بأنه عبادة القرى الكائنة فوق الطبيعة ، فلابد لنا منذ البداية أن نلاحظ أن بعض الشعوب - فيما يبدو - ليس لهم ديانة على الإطلاق ، فبعض قبائل الأقزام في أفريقيا لم يكن لهم عقيدة أو شعائر دينية يقيمونها بحيث يراها المشاهدون ولم يكن لهم طوطم ولا أصنام ولا آلهة " (٢).

أما أقزام الكاميرون فإنهم " لم يعرفوا إلا بآلهة الشر وحدها ، ولم يحاولوا قط إرضاء هؤلاء الآلهة على أساس أن المحاولة في هذه السبيل عبث " (٣).

وفى سيلان اعترفت قبيلة " فيذا " باحتمال وجود الروح ، لكنهم لم يجاوزوا ذلك الحد بحيث يؤدون الصلاة أو يقدمون القرابين ، وسأل أحدهم سائل عن الله فأجاب فى حيرة فيلسوف حديث : " أيكون على صخرة أم على تل من تلال النمل الأبيض أم على شجرة ؟ إنى لم أو قط إلها " (4).

١ - المرجع السابق ص ١٢٥ .

۲ - دیورانت : قصة الحضارة ۱ ، ترجمة د. زكی نجیب محمود ، لجنة التألیف والترجمة والنشر ، سنة . ۱۹۷۳ ، ص ۹۸ .

٣ - المرجع السابق ، نفس الصفحة .

٤ - المرجع السابق ، نفس الصفحة .

أما الهنود الحمر في أمريكا الشمالية فإنهم " تصوروا إلهًا لكنهم لم يعبدوه وظنوا - كما ظن أبيقور - أنه أبعد من أن يعني بأمورنا "(١) .

وهناك غاذج أخرى لهؤلاء الذين أنكروا وجود الآلهة أو اهتموا بشأن الآلهة أو استرضائها.

إلا أن " ديورانت " ينتهى من عرض هذه النماذج بالتأكيد على أن " هذه حالات نادرة الوقوع ، ولايزال الاعتقاد القديم بأن الدين ظاهرة تعم البشر جميعًا اعتقاداً سليمًا " (٢).

#### ثانيًا: مصادر الدين:

يحدد ديورانت مصادر الدين في خمسة مصادر هي:

١ - الخوف : " أول أمهات الآلهة ، وخصوصاً الخوف من الموت ، فقد كانت الحياة البدائية محاطة بمئات الأخطار ، وقلما جاءتها المنية عن طريق الشيخوخة الطبيعية ، فقبل أن تدب الشيخوخة في الأجسام بزمن طويل ، كانت كثرة الناس تقضى بعامل من عوامل الاعتداء العنيف أو بمرض غريب يفتك بها فتكا ، ومن هنا لم يصدق الإنسان البدائي أن الموت ظاهرة طبيعية "(٣) .

٢ - الدهشة: تلك التي تنشأ بسبب الحوادث التي تأتي مصادفة أو الأحداث التي ليس في مقدور الإنسان فهمها وتفسيرها " وكان أهم ما تعلقت به دهشتهم وما استوقف أنظارهم بسره العجيب هما الجنس والأحلام ، ثم الأثر الغريب الذي تحدثه أجرام السماء في الأرض والإنسان " (1).

٣ - الأحسلام: لقد كانت الأحلام التي يراها الإنسان البدائي في نومه والأعاجيب تفزعه فزعًا شديداً خصوصًا تلك الرؤى لأولئك الأشخاص الذين يعلم عنهم علم اليقين أنهم فارقوا الحياة.

٤ - النفس: لقد اقتنع الإنسان البدائي بأن كل كائن حى له نفس الحياة دفينة في جوفه ،
 يمكن انفصالها عن الجسد إبان المرض والنوم والموت .

١ - المرجع السابق ، نفس الصفحة .

الربع الله المالية

۲ – المرجع السابق ، ض ۹۹ .

٣ - المرجع السابق ، نفس الصفحة .

٤ - المرجع السابق ، ص ١٠١ .

0 - الروحانية: لقد أدرك الإنسان أن الروح ليست قاصرة على الإنسان وحده ، " بل إن لكل شيء روحًا ، والعالم الخارجي ليس مواتًا ولا خلوًا من الإحساس ، لكنه كائن حي دافق الحياة ، ولو لم يكن الأمر كذلك - هكذا ظن الفلاسفة القدامي - لكان العالم مليتًا بالأحداث التي يستحيل تعليلها ، مثل حركة الشمس ، أو البرق الذي يصعق الأحياء ، أو تهامس الشجر ، وهكذا تصور الناس الأشياء والحوادث مشخصة قبل أن يتصورها جوامد أو مجردة ، وبعبارة أخرى سبقت الديانة الفلسفة ، وهذه الروحانية في النظر إلى الأشياء هي ما في الدين من شعر ، وما في الشعر من دين ... ففي رأى الإنسان البدائي وفي رأى الشعراء في كل العصور ، أن الجبال والأتهار والصخور والأشجار والنجوم والشمس والقمر والسماء - كلها أشياء مقدسة لأنها العلامات الخارحية المرئية للنفس الباطنية الخفية ... إن في هذه النظرة الروحانية لحكمة وجمالاً ، فمن الخبر الذي يشرح الصدور أن تعامل الأشياء معاملتك الأحياء (١).

تلك هى مصادر الدين من وجهة نظر ديورانت وهى تتفق مع العديد من التفسيرات الأخرى.

#### ثالثًا: المبودات الدينية:

لقد قدم ديورانت صوراً للمعبودات الدينية تتمثل في الظاهرات الطبيعية ، والظاهرات النفسية والاجتماعية على النحو التالى :

يقول ديورانت : « لما كان لكل شيء روح ، أو إله خفى ، إذن فالمعبودات الدينية لاتقع تحت الحصر ، وهي تقع في ستة أقسام :

ما هو سماوی ، وما هو أرضی ، وما هو جنسی : وما هو حیوانی وما هو بشری ، وما هو الهی "<sup>(۲)</sup>.

ويدخل تحت هذه الأقسام الستة الكثير من المعبودات منها:

١ - القمر : ربا كان القمر بين المعبودات الأولى ، فقد صورت الأساطير الأولى القمر رجلاً شجاعًا أغوى النساء وسبب لهن الحبض مرة كلما ظهر ، ولقد كان القمر إلهًا محببًا للنساء ،

١ - المرجع السابق ، ص ١٠٢ .

٢ - المرجع السابق ، ص ١٠٠ .

عبدنه لأنه حاميهن بين الآلهة ، وكذلك اتخذه بعض الناس مقياسًا للزمن ، فهو في ظنهم يهيمن على الجو وينزل من السماء المطر والثلج ، حتى الضفادع تضرع للقمر بالدعاء لينزل لها المطر.

٢ - الشحس: حلت الشمس محل القمر سيدة على دولة السماء، رعا حدث ذلك حين حلت الزراعة محل الصيد، فكانت حركة الشمس محددة لفصول البذر وفصول الحصاد، وأدرك الإنسان أن حرارة الشمس هى العلة الرئيسية فيما تدره عليه الأرض من خبرات، عندئذ انقلبت الأرض فى أعين البدائيين إلهة تخصبها الأشعة الحارة، وعبد الناس الشمس العظيمة لأنها عثابة الوالد الذى نفخ الحياة فى كل شىء حى. ومن هذه البداية الساذجة هبطت عبادة الشمس إلى العقائد الوثنية عند الأقدمين، ولم يكن كثير من الآلهة فيما بعد سوى تشخيص للشمس وتجسيداً لها.

٣ - النجوم: لقد صار لكل نجم من النجوم شأنًا مثل شأن الشمس والقمر، يحتوى إلهًا وهو بذاته إله، يتحرك بأمر روح كامن في جوفه، وأصبحت لأفلاك السماء قادة تسلك بها في مسالكها، والسماء نفسها كانت إلهًا عظيمًا، تقدم لها العبادات في تبتل لأنها هي التي تنزل الغيث أو تحبسه، وكثير من القبائل البدائية يستعمل كلمة "الله" لتعنى "السماء" كذلك كانت السماء عند العديد من القبائل في مناطق مختلفة من العالم تعنى الإله العظيم. ومعظم الأساطير الأولى تدور حول محور واحد، هو الخصب الذي نتج عن تزاوج الأرض والسماء.

٤ - الأرض: لقد كانت الأرض هى الأخرى إلهًا ، وكل مظهر رئيسى من مظاهرها كان يقوم على أمره إله ، فللشجر أرواح كما لبنى الإنسان سواء بسواء ، وقطع الشجرة معناه قتل صريح ، وأقدم عقيدة دينية فى آسيا هى تقديس الأشجار وينابيع الماء والأنهار والجبال ، فكثير من الجبال كان أماكن مقدسة ، اتخذتها الآلهة مقراً ترسل منه ما شاءت من صواعق ، وأما الزلازل فليست سوى آلهة ضجروا أو ضاقوا صدراً فهزوا أكتافهم . والأرض عند الناس فى شتى المعمورة تقريبًا هى الأم الكبرى .

٥ - الجنس : كان العقل البدائى يرى يداً إلهية فى حمل الجنين أو ولادته ، أنه لايعرف شيئًا عن البويضة والجرثومة المنوية ، ولكنه يرى الأعضاء الظاهرة أمام عينه ، التى تشترك معًا فى هذه العملية فيئولها ، فهى كذلك تكمن فى جوفها الأرواح ولابد من عبادتها .

ألبست هذه القوى الخلاقة العجيبة فى سرها ، أعجب الكائنات جميعًا ؟ عليها تظهر معجزة الخصوبة والنمو أوضح مما تظهر فى تربة الأرض نفسها ، وإذن فلابد أن تكون أقرب ما تجسد فيه الآلهة قوتها ، وتوشك الشعرب البدائية جميعًا أن تعبد الجنس على صورة من الصور أو شعيرة من الشعائر ، ولم يكن أدناها ، بل أعلاها مدنية ، هو الذى عبر عن هذه العبادة تعبيراً كاملاً وسنرى هذه العبادة فى مصر والهند وبابل واليونان والرومان ، كان الناس يجلون الرظيفية الجنسية والجانب الجنسى من آلهتهم البدائية إجلالاً عظيمًا .

٦ - الحيوان: نكاد لانجد حيوانًا في الطبيعة كلها - من الجعران المصرى إلى الفيل عند
 الهندوس - لم يكن في بلد ما موضع عبادة باعتباره إلهًا ، والأساس في عبادة الحيوان الخوف
 الذي دفع الإنسان لاسترضائه .

٧ - الطوطمية: أخذ علما، الأجناس كلمة "الطوطم" وجعلوها اسمًا على مذهب الطوطمية "الذى يدل دلالة غامضة على أية عبادة لشى، معين - وعادة يكون الشى، المعبود حيوانًا أو نباتًا - تتخذه جماعة ما موضع عبادتها ... ولقد أعان الطوطم باعتباره شعارًا دينيًا على توحيد القبيلة التى ظن أعضاؤها أنهم مرتبطون معًا برباطه أو هبطوا جميعًا من سلالته ، وأصبح الطوطم - باعتباره شعارًا أو رمزًا - علامة مفيدة تدل على ما بين البدائيين من قربى ، وتميزهم بعضهم من بعض ، ثم أخذ على مر الزمن يتطور في صور علمانية فكان منه التماثم والشارات ... وفي معظم الحالات كان الطوطم محرمًا لا يجوز لمسه ، ويجوز أكله في بعض الظروف ، على أن يكون ذلك من قبيل الشعائر الدينية ، فهو بذلك يرمز إلى أكل الإنسان لله أكلاً تعبديًا .

٨ - الآلهة البشرية: استمدت الآلهة البشرية الأولى طبعها من الآلهة الحيوانية التى جاءت تلك الآلهة البشرية لها بديلاً ، والانتقال من أولئك إلى هؤلاء واضع فى القصص المشهورة التى تروى لنا تحول الصورة الإلهية ... والآلهة أو الغيلان فى مصر وبابل ، بوجوهها الإنسانية وأجسادها الحيوانية تبين مرحلة الانتقال نفسها ، وتعترف بالحقيقة عينها ، وهى أن كثيراً من الآلهة البشرية كانت يوماً آلهة حيوانية .

ومع ذلك فمعظم الآلهة البشرية قد كانوا - فيما يظهر - عند البداية رجالاً من الموتى ضخموا بفعل الخيال ، فظهور الموتى فى الأحلام كان وحده كافيًا للتمكين من عبادتهم ، لأن العبادة إن لم تكن وليدة الخوف فهى على الأقل زميلته ، وخصوصًا من كانوا أقوياء إبان

حياتهم فأبقوا الخوف في نفوس الناس ، هؤلاء يُرجع جداً أن يعبدوا بعد موتهم ، ولذلك نجد الكلمة التي معناها " إله " عند كثير من الشعوب البدائية ، معناها في الحقيقة رجل ميت ، وحتى اليوم ، نرى كلمة (Spirit) في الإنجليزية وكلمة (Oeidt) في الألمانية معناها إما روح وإما شبع ، وكان اليونان يتبركون بموتاهم على نحو ما يتبرك المسيحيون بالقديسين ، ولقد بلغت العقيدة في استمرار حياة المرتى - هي عقيدة تولدت في بدايتها من الأحلام - مبلغًا عظيمًا حتى جعل البدائيون أحيانًا يرسلون الرسائل لموتاهم بعنى الكلمة الحرفي الدقيق .

٩ - عبادة الأصلاف: بات الناس يخافون موتاهم جميعًا ويعملون على استرضائهم خشية أن ينزلوا لعناتهم على الأحياء فيجلبوا لهم الشقاء، وكأفا كانت هذه العبادة للأسلاف مهيئة على نحو يجعلها ملائمة لتدعيم المجتمع من حيث سلطانه ودوامه، وللتمكين من روح المحافظة على القديم والاحتفاظ بالنظام، حتى لقد شاعت شيرعًا سريعًا في كل أرجاء المعمورة فازدهرت في مصر والبونان وروما، ولاتزال قائمة ومستولية على النفوس بقوة في اليابان والصين الآن، وإن كثيرًا من الشعوب ليعبدون أسلافهم دون أن يكون لديهم آلهة "(١).

تلك هى أهم المعبودات التى عرفتها البشرية منذ نشأتها الأولى والتى ماتزال بعض آثارها قثل صوراً حية فى عقائد الناس حتى اليوم . وقد تتبع ( ديورانت ) تطور هذه المعبودات فى صورها المختلفة .

#### ثالثًا: طرائق الدين:

يواصل ديورانت تفسيره لنشأة الظاهرة الدينية فيرصد ضمن ما يرصد طرائق الدين على النحو التالى:

۱ - السعر: تصور الإنسان البدائى عالمًا من الأرواح يجهل طبيعتها وغايتها لذلك عمل على استرضائها واكتسابها فى صغد لمعونته، فأضاف إلى الروحانية التى هى جوهر الديانة البدائية، سعراً هو بمثابة الروح من شعائر العبادة البدائية، وكان مايطلق عليه ( السحر التمثيلى ) هو أول الطرائق التى كسب بها الإنسان معرفة الأرواح أولاً والآلهة ثانياً، وهو أن يقوم الإنسان بأداء أشباه الأفعال التى يريد من الآلهة أن يؤدوها له، كأنه بذلك يغريهم بتقليده.

١ - المرجم السابق ، ص ١٠٢ - ١٠٩ .

وقد ارتبط السحر ارتباطاً وثيقاً بالخرافة والأسطورة ، فأسطورة الإله المبعوث تجسد هذه العلاقة ، حيث أن كثيراً من البلدان اعتقدت بضرورة التضحية والفداء ، فيضحى برجل فى وقت البذر حتى تخصب الأرض بدمائه ، ثم تطور الأمر واكتفوا بذبح الحيوان قربانًا ، حتى إذا ماحل موسم الحصاد فسروه بأنه بعث الرجل الذى مات ضحية ، فكانوا يخلعون عليه قبل موته وبعده جلال الآلهة ، ومن هذا الأصل نشأت الأسطورة التى تروى فى ألف صورة مختلفة كيف يوت الله فى سبيل شعبه ، ثم يعود إلى الحياة بعدئذ ظافراً .

٢ - طقوس الزراعة: غثل الزراعة مرحلة من مراحل تطور الحضارة الإنسانية وبالتالى ظهرت معتقدات وطقوس دينية تتناسب مع عقلية الإنسان فى هذه المرحلة من مراحل التطور وكان هم الإنسان وشغله الشاغل إخصاب التربة. فبدأ يستخدم طرائق الإيحاء بالتمثيل بصفة خاصة لإخصاب التربة، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها:

\* كان أرباب العلم في زولو يشوون الأعضاء التناسلية للرجل إذا مات في عنفوانه ثم يطحنونها رماداً يذر فوق الحقول .

\* وهناك بعض الشعرب تختار للربيع ملكًا وملكة من رجالها ونسائها ، وتزوجهما فى حفل علنى ، لعل التربة تصغى إلى الحفل ومغزاه فتسرع إلى إزهار النبات ، بل إنهم فى بعض البلدان يضيفون إلى مثل ذلك الحفل أن يقوم العروسان فعلاً بعملية التزواج علنًا ، حتى لا يتركوا للطبيعة عذراً بأنها لم تفهم الواجب الذي طلب إليها أداؤه .

\* في جاوه يتصل الفلاحون وزوجاتهم اتصالاً جنسيًا في حقول الأرز ليضمنوا خصوبة إنتاجها .

\* تقام أعياد يختلط فيها الجنسان اختلاطًا بغير ضابط ، وهى في معظم الحالات إغا تقام في فصل البذر ، بثابة أمر بوقف القوانين الخلقية حينًا ، والغاية من هذه الأعياد إخصاب زوجات من بهم عقم من الرجال من جهة ، وإبحاء للأرض في فصل الربيع بأن تخرج عن تحفظها الذي لازمته أيام الشتاء ، لتتقبل ما بذروه فيها من بذور ، وتهيى نفسها لإخراج نبات طيب من القوت من جهة أخرى. وتقام هذه الأعباد عند عدد كبير من الشعوب الفطرية .

\* لقد اختلطت الأسطورة التي تروى عن الشمس بشعائر الزراعة اختلاطًا فيه تناسق وانسجام ، بحيث أصبحت الأسطورة التي تروى عن موت الإله وعودة ولادته لا يقتصر

مدلولها على موت الشتاء وعودة الحياة إلى الأرض فى الربيع . بل جاوزت ذلك إلى الإنقلابين الآخرين : الصيفى والخريفى ، وما يعقب ذلك من قصر النهار وطوله ، ذلك لأن حلول الليل لم يكن إلا جزءا من هذه المأساة ، فإله الشمس يموت كل يوم ويولد كل يم مرة ، فكل غروب له عثابة الاستشهاد على الصليب ، وكل شروق هر بعث له ونشور .

بذلك نستطيع القول بأن الطقوس التي صاحبت عمليات الزراعة وإخصاب الأرض كانت من أهم طرائق الدين .

٣ - الكسهنة: لما تعددت طقوس الدين وتعقدت، لم يعد الرجل العادي يقدر على استيعابها جميعًا والإلمام بها جميعًا، ومن هنا نشأت طبقة خاصة أنفقت معظم وقتها في مهام الدين ومحافله، وأصبح الكاهن باعتباره ساحراً، بما له من قدرة على الذهول الروحى وتلقى الوحى وتوجيه الدعاء المستجاب، أقرب صلة بإرادة الأرواح أو الآلهة، بحيث يستطيع تحويل تلك الإرادة إلى مافيه نفع الإنسان، ولما كان هذا الضرب من العلم والمهارة هو في رأى البدائيين أهم ضروب العلم والمهارة جميعًا، ثم لما تصوروا أن القوى الخارقة للطبيعة لها أثرها في حياة الإنسان عند كل منعطف في الطريق، فقد أصبحت قوة رجال الدين مساوية لقوة الدولة، وجعل الكاهن منذ أقدم العصور إلى أحدثها ينافس الجندي المقاتل في سيادة الناس والإمساك بزمامهم حتى راح الفريقان يتناوبان ذلك، وحسبنا في التمثيل لذلك أن نسوق مصر، ودولة اليهود وأوربا في العصور الوسطى أمثلة.

إن الكاهن لم يخلق الدين خلقًا ، لكن استخدمه لأغراضه فقط ، فلم تنشأ العقيدة الدينية عن تلفيفات أو ألاعيب كهنوتية ، إغا نشأت عن فطرة الإنسان بما فيها من تساؤل لاينقطع وخوف وقلق وأمل وشعور بالعزلة ، نعم إن الكاهن قد أضر الناس بإيقائه على الخرافة وباحتكاره لضروب معينة من المعرفة (١) .

على هذا النحو فى تتبع نشأة العقيدة الدينية وتطورها ، قدم ديورانت تفسيرات تتفق فى سياقها العام مع ماقدمه غيره من المفكرين ، إلا أنه تميز فى تفسيره بالتدليل على صحة مايقول عن طريق تقديم الأمثلة والنماذج بالإضافة إلى الإشارة لبعض الممارسات المعاصرة التى ترسبت من أفكار وعقائد وشعائر بدائية .

١ – المرجع السابق ، ص ١١٠ – ١١٧ .

#### ٤ - تفسير : ه. أوفرستريت :

لقد جاء تفسير أوفرستريت للحياة المتدنية على أساس تطور الحياة الإنسانية نحر النضع، الذى يؤدى إلى تكامل الروابط الاجتماعية حيث يقول: " إذا كان لنا أن نشرع من جديد فى وصف أسلوب الحياة المتدنية ، لوجب علينا أن نبدأ بفكرة غر الإنسان من الطفولة إلى الرجولة، ومن الفجاجة إلى النضج ، ومن تركيز الاهتمام حول الذات إلى صبه على المجتمع والعالم بأكمله ، والواجب علينا كذلك أن نرى الفرد يسير قدمًا نحو تحقيق كل متكامل من الروابط بينه وبين الحياة " (١) .

إن أهم ما يشغل بال (أوفرستريت) هو تحقيق التكامل وغو الانتماء نحو المجتمع، وهو يرى أن الدين هو الرابطة التي تحقق هذا الهدف. وتأسيسًا على ذلك يفرق بين اتجاهين:

أحدهما يجعل الدين بمعنى التحريم .

والآخر يجعل الدين بمعنى الربط والتجميع . وهو ينحاز للاتجاه الثانى . يوضح ذلك فى قوله : " لانزال حتى اليوم نعانى فى مبدان الدين صراعًا بين اتجاهين . ومازال الجدل مستمرًا حول ما إذا كانت كلمة " الدين " مشتقة من كلمة أخرى معناها التحريم ، أو من كلمة لا تختلف عنها إلا فى حرف واحد وتعنى الربط والتجميع .

فإذا أخذنا بالاشتقاق الأول كان الدين مجرد الامتناع عن إتيان أفعال تحتم علينا سلطة عليا ألا نأتيها ، ويؤكد الدين بهذا المعنى علاقة المحكومين بالحكام ، والعبيد بالسادة ، والأطفال بالآباء ، وهو كذلك يؤدى وظيفته عن طريق أوامر تصدر وتنفذ ، وهو يرضى عن المذلة والخضوع ، وبثبت المحسن على إحسانه بأشياء ليس من بينها المزيد من التحرر . والدافع الأساسى فيه هو خوف المحرمات ومانع المحرمات .

ونلاحظ أن ديانة التحريم إغا تخاطب عقول الأطفال ، فهي لاتشجع الفرد على أن يستكشف العالم الذي يعيش فيه ، ولا على أن يتبين بنفسه الأساليب الحكيسة في الحياة

۱ - أوفرستريت: العقل الناضج ، ترجمة د. عبد العزيز القرصى ، السيد محمد عثمان ، القاهرة سنة . ١٩٥٧ ، ص ٣٥٨ .

فيتبعها ، وإغا هي تفرض على هذا العقل من الأفعال ما يجب عليه أن يقوم به وإلا لقى على إهماله أشد العقاب (١١) .

ويختلف عن ذلك كل الاختلاف فكرة الدين بعنى الربط والتجمع . ولعل الدين بهذا المعنى هو ماكان يقصده " وليم جميس " عندما قال : " إن الدين الخالص الذى لاتشويه شائبة هو أن نزور اليتامى والأرامل ونشاطرهم أحزانهم دون أن نعلن على الملأ ما أتيناه من خير " ويعنى مثل هذا التصرف أول ما يعنى أننا يجب أن نتخلص من تركيز اهتمامنا على ذواتنا ، وأن ندل با نأتيه من أفعال على أننا نشعر باهتمام إيجابي حقيقي نحو حاجات الآخرين .

ويدعو الدين بمعنى الربط والتجميع - يدعو الإنسان - إلى أن يكُون روابط ناضجة بالحياة، فينمى بذلك إمكانياته ويسير على هدى الدين. هذه الروابط هى تلك التى يبذل فيها جهد دائم مستمر للإسهام عن طيب خاطر فى جميع الحركات التى تستهدف الارتقاء بالحياة والنهوض بها. أى أنها - كما سبق أن وصفناها - الحياة الناضجة التى تكرس نفسها بحماسة وعمق بالغين للسعى وراء الكمال (٢١).

إن هذا التفسير عكن أن نرده إلى المدرسة الاجتماعية ومدرسة التحليل النفسى . إذ أن الدين الناضج هو ذلك الدين الذى ينبع من ذات الفرد متجهًا نحو الجماعة متجاوزاً الذاتية والأتانية إلى حب الآخرين والعمل من أجلهم .

#### ٥ - تفسير الطاهرة الدينية من وجهة نظر فلسفة التطور:

إن أصحاب فلسفة التطور على اختلاف اتجاهاتهم كانت لهم رؤية تفسيرية لنشأة الدين وتطوره ترتبط أكثر ماترتبط بالانثروبولوجيا ودراسة تاريخ البشرية .

#### داروين :

لقد بدأ داروين تفسيره للدين بالربط بين الإنسان والحيوان من حيث المشاركة في الاعتقاد بالقوى الروحية " إن الاعتقاد بأن الأشياء في الطبيعة إنما تحركها قوى حية غير منظورة هو

ان مثل هذا القول بحمل في باطنه دعوة للإباحة إذ يرفض قواعد الضبط بحجة الدعوة للحرية والتحرر .

٢ - المرجع السابق ، ص ٣٥٩ - ٣٦١ .

اعتقاد يؤكد داروين بأنه منتشر بشكل عام بين الأجناس البشرية التى لم تبلغ مرتبة عالية من الحضارة ، كما أنه يذهب إلى أن الامتداد الطبيعى لهذا الاعتقاد قد أدى إلى " خلق" إله أو آلهة تعكس سجاياها أفكار هذه المجتمعات وقيمها ومواقفها، إن العناصر المعقدة للورع الدينى كالمحبة والخضوع لقدرة علوية ، والشعور بالإتكال ، والخرف ، والاحترام ، والامتنان ، والأمل ، إغا تجد مصدرها في تجارب الإتسان ضمن بيئته المادية والاجتماعية ، وهنا يشير داروين أيضًا إلى العلاقة بين الإنسان والحيوانات الدنيا إذ يجد عناصر الولاء نفسها ماثلة في العلاقة ، وسيده " (۱).

وبهذه الطريقة التى تعتمد على اعتبار الإنسان مرحلة من مراحل التطور الحيوانى البيولوجى تأتى نظرية داروين فى كتابه أصل الأنواع فترد كل تفكير إنسانى إلى أصول حيوانية ، وبالطبع واجهت هذه النظرية انتقادات كثيرة وعديدة بل إن هناك من الأدلة والبراهين مايثبت بطلانها .

#### هربرت سبنسر :

كان سبنسر في مقدمة الدعاة إلى نظرية التطور الكوني " -Theory of Cosmic Evolu . " tion

ونى إطار هذه النظرية يأتى تفسيره لنشأة المعتقدات الدينية . وقد تحدث عن ذلك فى نظريته فى التسمية " Animism أى الاعتقاد بوجود عوامل روحية . فى رأى سبنسر " أن المشاعر البدائية تشترك مع العقل البدائي لإنتاج الأفكار البدائية الأساسية ، وتطغى على نظام الأفكار البدائية المعتقدات الدينية المتأتية من عبادة السلف ، إن الإنسان البدائي مرهف الإحساس بالتغيرات الى تحيط به ، فالأشياء ترجد ثم تفنى ، والشمس تشرق وتغيب ، ثم تشرق ثانية ، والفيوم تتشكل وتتبعثر لتتشكل من جديد ، والقمر يزداد استدارة ، ثم يتناقص ، ثم يعود بدراً ، والمذنبات والنبازك وأقواس القزح والبرق تظهر وتختفى . كل هذه التغيرات تدفع الإنسان البدائي للظن بأن ثمة ثنائية أساسية فى الطبيعة ؛ وجود مرئى وآخر غير مرئى للأشياء ، وبعد قليل أو كثير يخطر ببال الإنسان أنه هو أيضًا له نفسان ؛ واحدة مرئي فرئية وأخرى غير مرئية .

۱ - أ. كاردينر ، أ. بريبل : هؤلاء درسوا الإنسان ، ترجمة د. أمين الشريف ، دار البقظة العربية ، بيروت ، سنة ١٩٦٤ ، ص ٣٠ .

ومن ذلك تطورت فكرة الروح. إذ تنبعث في العقل البدائي ، فكرة مترتبة على وجود عالم أرواح الأسلاف ، فالأرواح هي الدوافع غير المرئية للتغير في البيئة ، وعندما يزداد تجمع أرواح الموتي تشكل هذه مجتمعًا من دوافع لاترى ولكنها فعالة وقتد إلى كل مكان ، وعندما يزداد الإنسان فضولاً حول الحادثات الطبيعية ويغدو أكثر سفسطة من ذي قبل ، فإنه يبدأ بالبحث عن الأسباب فيقع اختياره المنطقي على أرواح الأسلاف الناشطة الموجودة في كل مكان، وهنا تتم الحلقة في حكاية سبنسر : من القبول الساذج بالتغير نشأ الاعتقاد بالأرواح، وأخيراً ويتطور المجتمع ، افترض بأن هذه الأرواح هي أسباب التغير .

للإنسان البدائى ، إذن ، مصلحة خاصة فى تأليه الموتى . إن سلوكه يتأثر بالمعتقدات السارية حول الآلهة ، فيصبح الدين وسيلة للنفوذ الاجتماعى ، ويعتمد الدين مع الحكم القبلى كأساس للتماسك الاجتماعى ومن ورائهما الخوف ، بمعناه الأوسع . ويلخص سبنسر ذلك فى "مبادى السوسيولوجيا " فيقول : " فبينما يصبح الخوف من الأحياء أساسًا للتحكم السياسى، يغدو الخوف من الأموات أساسًا للتحكم الدينى " .

ويتوجب أخذ الأشباح بعين الاعتبار ، فهى تمسك بقدرة الخير أو الشر للإنسان ، بإمكانها أن تجلب الصحة أو المرض ، الثروة أو الفاقة ، المطر أو الجفاف ، اللذة أو الألم ، وعا أن لها صفات الإنسان فإن لها متطلباته وغروره ، لذلك يمكن التأثير عليها عن طريق الاستعطاف ، والصلاة والتملق وتقديم الطعام وتوفير رفاق من بنى البشر . هذه هى بداية العبادة ؛ فقد أفرزت أطباء ورهبانًا ، وهم الأخصائيون فى فن الطقوس ، حتى لقد يفترضون فى أنفسهم خواص خارقة للطبيعة ، كما تشهد بذلك مزاولتهم للشعوذة واجتراحهم للمعجزات " (١).

خلاصة القول: إن سبنسر يأتى في مقدمة الدعاة إلى نظرية التطور الكونى .وقد جاء تفسيره للظاهرة الدينية متأثراً بفرضية التطور. ونستطيع أن نحصر أفكاره في هذا المجال على النحو التالى:

- ١ نظريته في التسمية . الاعتقاد بأن كل الأشياء في هذا الكون لها روح .
- ٢ تطغى على نظام الأفكار البدائية المعتقدات الدينية المتأتية من عبادة السلف .

١ - المرجع السابق ، ص ٦٢ - ٦٤ .

٣ – اعتقاد الإنسان البدائي بأن ثمة ثنائية أساسية في الطبيعة وأنه له أيضًا نفسان واحدة مرئية وأخرى غير مرئية.

- ٤ الأرواح هي الدوافع غير المرئية للتغير في البيئة .
  - ٥ الخوف هو العامل الأساسي في التحكم الديني .
- ٦ الأشباح قمثل الرؤية الأساسية لفكرة الآلهة وهى التى أدت إلى ظهور الطقوس والمراسم
   التعبدية لاسترضاء هذه الآلهة .

#### تايلور:

كان اهتمام " تايلور " منصبًا على الحضارة وقد عالج موضوع الحضارة فى كتابه " الحضارة البدائية " ، ومن المسائل الى اهتم بها إقامة الدليل على التشابه الأساسى فى العقول البشرية أو " الوحدة النفسانية لبنى الإنسان " .

وقد عرض فى دراسته لمسائل هامة تدخل فى صلب التطور الحضارى مثل: الخرافات، والفلكولور والأديان والعادات. لقد آمن "أن المصادر الداخلية للسلوك البشرى "أى المعتقدات والمواقف التى تشكل أول المؤسسات الاجتماعية، إنما تشتمل على أكبر الأدلة وثوقًا فيما يتعلق بتاريخ الإنسان وتطوره "(١). وفى ذات الوقت يرى "تايلور "أن تاريخ السحر فى كل مكان يدل على ظاهرة أساسية واحدة: محاولة طرح العمليات الوجدانية للتفكير الفردى على واقع مادى ملموس. وإذا كان السحر يفسر لنا شكلاً من أشكال التطور المخضارى ويفسر العديد من أشكال التدين، فإن الأسطورة هى التى خلقت وصورت الكثير من المعبودات أو الآلهة. اعتقد "تايلور "أن الأسطورة تجد مصدرها فى العقل البشرى عندما يكون فى حالته الطفولية، فالأساطير كانت تمثل لتايلور محاولات يعرزها النضج، لكنها نتيجة جهود معقولة فى أساسها، تبذلها شعوب فى حالة تفكير طفولى لتعليل بيئتها وتجاربها، إن "الخرافة "على حد قوله، "إنما تروى القصة الأزلية لحياة العالم اليومية". وقد عرض لعدد من الأساطير وانتهى من عرضه إلى تحديد مفهوم للدين فى حده الأدنى يقوم على الاعتقاد بوجود كائنات روحية. والواقع أن روحانية "تايلور "عبارة عن نظرية جامعة على الاعتقاد بوجود كائنات روحية. والواقع أن روحانية "تايلور" عبارة عن نظرية جامعة الأصول الأنظمة الدينية فى كل مكان وتطورها، وهي نظرية تطورية، فالتسمية – أى

١ - المرجع السابق ، ص ٨٥ .

التسامى الروحى - تعتمد على فكرة بسيطة واحدة ، حينما يحل الناس ليلا ، وتتراءى لهم الأشياء نهارا ، وعوتون . فسينشأ هنالك اعتقاد بوجود كاثنات روحية (١١) ، وقد ترتب على هذه الرؤية عدة تفسيرات لنشأة الدين منها :

## أ - الأرواح ولأشباح :

كان " تايلور " يعتقد أن فكرة الروح استنتاج غير ناضج ، لكنه معقول ، استطاع الإنسان البدائى أن يتوصل إليه ، فالإنسان المتوحش ، كأى إنسان آخر ، يتعرض يوميًا إلى طبيعة الوجود الثنائية ، هنالك ظاهرة تختفى عند الوفاة ، التنفس ، النبض ، الوعى ، والقدرة على الحركة الإرادية . على حين أن الجسم يبقى . ولكن هذا المزيج المعقد من الظاهرات المدعوة "حياة" قد اختفى ، أو " انتقل " كما نقول اليوم أن الحياة ، أو الروح قد فارقت الجسد .

والعقلية البدائية تقيم علاقة طبيعية بين هاتين الصفتين المنفصلتين للجسم – الشبع ، والروح – أو تجمعهما معًا في رؤيا – روح أو شبح – فالشبح الروح يفسر الموت الأحلام والرؤى والنوم والإغماء والمرض والغيبوبة وما كان على غرارها ، وهذا هو المفتاح لتفسير الحالة السيكوبيولوجية للإنسان البدائي .

# ب - فكرة القرابين:

يذهب " تايلور " إلي أن الشبع - الروح - للحيوان ترافق الشبع - الروح للإنسان ، وتقوم بخدمته في العالم الآخر كما كانت تفعل في هذا العالم ، فكانت الكلاب مثلاً ، تدفن مع الزطفال في بعض الحضارات البدائية ، وذلك لكى تقودهم إلى أرض الأرواح . كذلك كانت الجياد تقاد إلى ضريح المحارب حيث تقتل ويدفع بها إلى القبر مع صاحبها . هكذا نشأت فكرة القربان .

#### ج - فكرة وضع الأشياء مع الميت:

إن الشبع " الروح " شمل الأشياء غير الحية أيضًا ، فالأشياء تظهر في الأحلام ، ولذلك يتوجب أن تكون لها نسخ من الأشباح إنها لاتموت كالحيوانات ، والدليل على قيام هذه الفكرة هو العادة الشائعة بإرسال الأشياء ، كالأسلحة والمعدات ، والأواني الفخارية وغيرها إلى القبر مع الميت لكي يستخدمها في حياته الأخرى .

١ - المرجع السابق ، ص ٩٣ .

نحن أمام ثلاثة معتقدات عامة بشأن وجود الشبح الروح بعد الموت :

١ - الاعتقاد بأن الأشباح ترفرف حول الأرض وتبدى اهتمامًا بالأحياء ، وأنها أحيانًا تقوم بزيارة منازلها السابقة .

٢ - الاعتقاد بالتقمص - حلول الأرواح فى أناس آخرين ، أو حتى فى حيوانات ونباتات
 وأشياء .

" - الاعتقاد بوجود مكان محدد في عالم آخر تقيم فيه ، كالجزر الغربية أو العالم السفلي ، أو الجبال ، أو السماء ، وهذا الاعتقاد الأخير يقع في واحد من تصنيفين يسميهما "تايلور " نظرية الاستمرار " و " نظرية الحساب " ففي الأولى ، تستمر الحياة بشكل مشابه للحياة الأرضية . أما في الثانية فإن الأشباح – الأرواح تكافأ أو تعاقب بحسب أعمالها على الأرض ، وبالطبع ، فإن النظرية الثانية يكون لها أثر خاص على السلوك الاجتماعي لدى الشعوب التي تأخذ بهذا الاعتقاد .

#### د - المؤلهات:

المؤلهات هى أرواح لأفراد كانوا إبان حياتهم من ذوى النفوذ بالنسبة للمتعبد . وكثيراً ما يكون هذا الفرد أحد الوالدين وعليه تصبح " عبادة السلف " ضربًا من عبادة المؤلهات ، إلا أنها قد تكون أيضًا روح زعيم القبيلة أو روح بطل من أبطالها أو أى شخص آخر ذى سلطان، وقد يكون هذا السلطان للخير أو للشر فيصبح تبعًا لذلك إلهًا أو شيطانًا .

يقول " تايلور " بالنسبة لعبادة المؤلهات " - " ليس بالعسير فهم مبادئها لأنها تتبع ، بكل وضوح ، نفس العلاقات الاجتماعية في عالم الأحياء ، فالسلف الراحل . إذ يغدو الآن إلها . يستمر في حماية عائلته وفي رعايتها وخدماتها كما في السابق كذلك ، فإن الزعيم المتوفى يظل يرعى قبيلته ، ويظل يحتفظ بسطوته عن طريق مساعدة الأصدقاء وإلحاق الضرر بالأعداء ، كما لايني يكافىء الأخيار وينزل العقاب الشديد بالأشرار " .

#### ه - فكرة الحلول والتقمص :

من مظاهر الديانة البدائية الفكرة العامة بحلول الأرواح ؛ فكما أن النفس عكن لها أن تكون داخل الجسم أو خارجه كذلك فإن للأرواح مطلق الحرية أن تحل في الأشياء - من حية وغير حية - وأن تحل عنها . وينتج عن هذه الفكرة غابتان :

الأولى: الأسعمواذ الشيطاني: يقول " تايلور ": " كما أن نفس الإنسان ، التي تسكن **جسمه في الحالات الطبيعية ، تضفي على ذلك الجسم الحياة وتتمكن من خلاله أن تفكر** وتتكلم وتعمل ، فإن تكيفًا لهذا نفسه يفسر الحالات غير الطبيعية للجسم والعقل على أساس أن الظواهر الجديدة ناتجة عن تدخل كائن نفسي ثان ، أرواح غريبة . فمن الطبيعي إذن ، لمن يصاب بهذا الخلل ، إذ يتقلب ويرتجف على فراش الحمى ، وإذ يتألم ويتلوى كأن كائنًا حيًّا يُزقه أو يلويه من الداخل ، فيذري كأن هذا الكائن ينهش أخشاء يومًا بعد يوم ، من الطبيعي له أن يجد عقله سببًا ذاتيًا وروحيًا لآلامه ، وقد بتراءى له في أحلام بشعة نفس الشبح أو الشيطان أو الكابوس الذي يقض مضجعه . وفي الحالات ، على الأخص ، التي تعمد فيها هذه القوة الغامضة غير المنظورة إلى طرحه أرضًا فاقد القدرة ، ثم تركله وتلويه وهو يتشنج ، وتجعله بعدها يقفز على الحاضرين بقوة العملاق ووحشية الحيوان الضارى ، وتنفع به وقد تقلص وجهه وجنت حركاته ، إلى التكلم ، بصوت ليس صوته أو هو صوت لايبلو أنه صوت بشرى ، وإلى النطق بالأمر أو المشورة أو التنبوء ، كل ذلك بهذيان مفكك أو بتفكير وبلاغة أبعد من تناوله إذ يكون صاحيًا - إن شخصًا كهذا يبدر للذين يشاهدونه ، كما يبدر حتى لنفسه ، وكأنه قد غدا مجرد آلة في بد روح استحوذت عليه أو حلت فيه ، أو عفريت يؤمن الريض فيه بشكل بجعله كثيراً ما يتخيل اسمًا شخصيًا له بعبر العفريت عنه عندما يتكلم بصوته الخاص عن طريق أعضاء المريض الصوتية ، وأخيراً ترحل الروح الداخلية كما أتت . تاركة وراها جسم المربض المنهك.

إن استخدام التعاويذ ، قد ظهر كوسيلة وقائية لمعالجة حلول العفاريت ، فيعمد المعيذ إلى إذالة العفريت بالوعود والرشوة والوعيد أو بإقناعه أو دفعه إلى مسكن آخر .

الثانية الفتيشية: " Fetishism " وهى الشيء الذي تسكنه الروح ، أو الذي له مقدرة سحرية بالنظر للمواد التي يتركب منها:

تقوم عقيدة الفتيشية على أساس أن الإنسان المتوحش يستطيع أن " يضع " عفريتًا فى جسم غريب ، فإنه يستطيع كذلك أن يتحكم فى روح مفيدة لمنفعته ، وهو قد يحمل هذه الروح فى أداة يدفع بها عن نفسه الأعداء والمرض أو يقيمها كآلهة فى شكل مادى للاسترضاء والعبادة .

وتتحول الفيتشية إلى عبادة الأصنام عندما يعمد العابد لتغيير الفيتشية بشكل مادى يجعله يدل على وظيفته الخاصة كمأوى لروح من الأرواح . وتكفى عدة خدوش على لطخة من

دهان لإقامة صنم ، كما يمكن القيام بعمل أكثر عناية لتشكيل صورة محددة كما في غثال أو رسم . إن الأمر المهم هنا هو أن الصنم يتخذ له " شخصية " أو " نفس " الأمر الذي لايوجد في الفيتشية الصرف ، وإذن فالصنم في نظر " تايلور " ، يجمع ميزات الصورة مهما كانت بدائية، وميزات الفيتشية ، أن العلاقة بين الأنفس وغيرها من الأرواح تجد دعامة إضافية لها في النظرة التالية لعبادة الأصنام : النفس والروح كلاهما قد حل في الصنم قامًا كما حلا في الجسم الإنساني ، في بعض الأحيان على الأقل .

#### و - الآلهة :

إن التدرج الطبيعى يقودنا إلى تصور أنواع مختلفة من الآلهة: آلهة الغابة ، والسماء ، والأرض ، والماء ، والأرض ، والماء ، والقمر ، ويتبع ذلك ظهور أنواع غير مرئية من الآلهة ، آلهة الزراعة ، والحرب ، والسلام ، والخير والشر .

وأخيراً نصل إلى الفكرة القائلة بالإله الأكبر ، إذ يرفع أحد الآلهة إلى أعلى درجات القدسية إلى ما فوق الأرواح ، والمؤلهات وأرواح الطبيعة ، وأنواع الآلهة ، فإذا التوحيد ، ذلك الإيان العظيم لدى الشعوب المتمدينة ، قد تطور من الماضى البدائى ، وبإمكان نظرية تطورية أن تعلل التوحيد كما تعلل تاريخ الدين بكليته ، فلا حاجة إذن للوحى الإلهى(١١) .

هذا مجمل آراء تايلور في تفسير نشأة الدين وتطور العقيدة الدينية ، وهو لايختلف في جوهره عن فلسفة التطور بل بعد تايلور واحداً من أهم بناة هذه النظرية .

### جيمس فريزر:

نستطيع أن نرصد تفسير فريزر للدين وتطور العقيدة من خلال آرائه وأفكاره الواردة في مؤلفاته ومنها:

١ - بحثه " حول بعض عادات الدفن المنبثقة عن النظرية البدائية في الروح "

"On Certain Burial Customs As Illuarative Of the Primitive Theory Of The Soul"

٢ - مقال حول " المحرمات والطوطمية " في ( دائرة المعارف البريطانية ) .

المؤلف لايرى هذا الرأى ولايوانق عليه ، فالوحى الإلهى أمر اعتقادى ضرورى لايمكن تفسير التوحيد
 إلا من خلاله .

- ٣ كتاب الغصن الذهبي ثلاثة أجزاء .
- ع مهمة بسيشة ( Psyche's Task ) همة
- وبسيشة (Psyche) ترمز إلى الروح في الأساطير اليونانية .
- ه الطوطمية وزواج الغريب ( Totemism and Exogamy )
- The Belief In Immrotality and The): الاعتقاد والخلود وعبادة الأموات ٦ Worship of The Dead)
  - V الفولكلور في العهد القديم: (Folk-Lore in The Old Testament).
    - . ( The Worship Of Nature) : عبادة الطبيعة ٨
    - . ( Spirits of The Cornand of Wild) أرواح الذرة والقفار

ومجمل رؤية فريزر عن الدين وما يرتبط به كما وردت في هذه المؤلفات تشمل على القضايا الآتية:

#### القضية الأولى: المحرمات:

لقد نظر " فريزر " إلى المحرمات على أساس أنها أهم أصول القانون والأخلاق . يقول في مقاله " المحرمات : « إننا لانكاد نخطى ، إذا نحن اعتقدنا أن المشاعر الأخلاقية ، حق لدى المجتمعات الراقية ، ومن حيث أنها مجرد مشاعر لاتستند إلى استقراء من الخبرة . تستقى كثيراً من عزمها من مصدر بدائي للمحرمات ، إذن فعلى غصن من شجرة المحرمات طعمت الثمار الذهبية للقانون والأخلاق » .

#### القضية الثانية : الطوطمية :

وجه " فريزر " اهتمامه في أربعة مجلدات ضخمة إلى عادات الطوطمية وزواج الغريب و"الطوطمية " عبارة عن نظام من صلات وثيقة وتشابه خصال بين الإنسان وشيء معين من الأشباء الطبيعية أو الاصطناعية ، وعادة مايكون ذلك نباتًا أو حيوانًا .

ويعرف " فريزر " الطوطمية " على أنها : " علاقة وثيقة يفترض وجودها بين مجموعة متقاربة من البشر ، وبين نوع من الأشياء الطبيعية أو الاصطناعية ، وتعرف هذه الأشياء على أنها الطواطم لتلك المجموعة البشرية " . كذلك أكد " فريزر " بأن العلاقة بين الفرد وطوطمه

هى أبداً علاقة صداقة وقربى بلغت فيها المساواة أو التشابه ( أو الاثنين معاً ) حد التمام . وعلى ذلك فإن " الطوطمية " بشكلها الخاص جب ألا تفسر على أنها دين ، لأن الدين يفترض وجود علاقة بين الفرد وسلطة أو سلطات عليا . وكان " فريزر " في السابق قد دمج الطوطمية " مع الدين وهذا خطأ يحذر منه ، ومع أن " الطوطمية " تطورت في بعض الأحيان إلى دين بسبب عبادة آلهة شبيهة بالإنسان لها صفات الحيوانات والنبات ، فإن " فريزر " يحذر من الافتراض بأن ذلك يشكل ، بالضرورة ، الشائم من الحالات .

ما أصل الطوطمية ؟ يقدم " فريزر " ثلاث نظريات متباينة حول أصل الطوطمية هى : النظرية الأولى :

إن الطواطم قد نشأت حين أودع أحد الأفراد روحه في شيء ما . كنبات أو حيوان مثلاً ، للحفاظ عليها ، وإذ يفقد هذا الفرد أثر النبات أو الحيوان المعين الذي أودعه روحه ، نجده يلجأ إلى نوع النبات بأجمعه ليدمج نفسه فيه ، إلا أن الدلائل التي تجمعت " لفريزر " فيما بعد أقنعته ببطلان هذه النظرية .

#### النظرية الثانية :

افترضت هذه النظرية أن الطوطمية قد صممت عن وعى لتكون أداة تطبيق سحرية للحياة الاقتصادية . وعليه فإن القبيلة تقسم إلى شبع طوطمية حيث تكون كل شبعة مسئولة ، بطريق السحر ، عن تأمين كمية كافية من حيوانها أو نباتها لاستهلاك المجموع . وقد رفض "فريزر" هذه النظرية بعد مدة نظراً لأنها تفترض وجود دوافع عقلانية أبعد من إحاطة الإنسان البدائي وفهمه .

#### النظرية الثالثة:

أطلق " فريزر " على هذه النظرية اسم " نظرية الحمل الطوطمية (-Conceptions of To) . ( temism

فإنها تعتبر أن انتماء طفل ما إلى طوطم معين إنما تحدده تخيلات الأم فى اللحظة الأولى التى تشعر بها يتحرك الجنين فى أحشائها ، لقد اعتمدت هذه النظرية على افتراض أن الأم تعتقد ، نظراً لجهلها أسباب الحمل والولادة ، بأن الطفل قد دخل جسدها فى اللحظة التى شعرت فيها بوجوده لأول مرة ، وإذ تفتش الأم عن سبب خارجى لدخول الطفل . فإنه من

المعتمل أن تتعلق بشىء كانت قد رأته أو شعرت به قبل " الحمل " مباشرة . وعكن لهذا بالطبع أن يكون حيوانًا أو نباتًا أو حجرًا أو أى شىء آخر ، وعندنذ بعتبر ذلك الشىء على أنه كان مسكن روح الطفل . إن هذه النظرية تشكل بالنسبة " لفريزر " حلاً لمشكلة الطوطمية ذلك لأن الفرد ، كما يشرح فريزر " ( كان يعتقد بأنه هو الشىء بنفسه ، سواء أكان حيوانًا أم نباتًا أم غير ذلك ، الذى ولج رحم أمه فى لحظة الحمل وخرج منه ساعة الولادة ) وعليه ، فإننا لمجد المصدر الأخير للطوطمية في جهل الإنسان البدائي بالأبوة .

#### القضية الثالثة : الخرافة :

يقول " فريزر " : " إنه وإن كانت الخرافة شراً فى أغلب الأحيان ، إلا أنه قد كان لها أثر إيجابى للإنسانية نظراً لما أدت إليه من احترام السلطة والعزوف عن عدة أشكال من العنف " وعلى هذا فقد لعبت الخرافة دوراً هامًا فى إبراز سلطة الدين ، إن الخرافة تشرح لنا تسلل حكم الكهنة فى أية ديانة مقدسة ، حيث تصور قدرة الكاهن على صنع المستحبلات وامتلاكه للقوى الخارقة التى عتلكها القادة المقدسون ، أو الملوك ، الذين حباهم الشعب بسلطات علوية، لقد لعبت الخرافة دورها كهيكل مناسب لإعادة تشكيل تطور التفكير البشرى والعادات البشرية .

#### القضية الرابعة : السحر والدين والعلم :

يعتقد الإنسان ، بادى، ذى بد، ، أن بإمكانه التحكم فى الحادثات الخارجية عن طريق السحر ، لكنه سرعان ما يشعر بعجزه إذا كان ذكيًا فيلقى بنفسه أمام القرى العشوائية لإرادة قدسية . هذا هو الدين الذى ، على حد تأكيد " فريزر " ، " لايؤثر إلا فى من بلغوا مراتب الذكاء العليا " ويصل الإنسان أخيرًا إلى العلم ، الذى عِثل فى بعض نواحيه ، تحقيقًا للأحلام المتى رافقت المرحلة البدائية من السحر .

إن السحر قد نشأ فى المجتمع البدائى تلبية لاحتياجات الإنسان فى تفسير ظاهرة عجز عن الموصول إلى أسبابها الحقيقية أو هو محاولة للسيطرة على القوى التى تهدد حياته ، لذلك يرى " فريزر " أن السحر هو ضرب من العلم الفاسد والفن الفاسد يحاول الإنسان البدائى بهما أن يتحكم فى الطبيعة .

إن الإنسان البدائي يعتقد أن قواعد فن السحر لديه هي نفسها قوانين الطبيعة وأن تأديته لعمل معين سيؤدي إلى حصول الحادث الطبيعي المرتبط بذلك العمل.

إذ إن جميع الاحتفالات والطقوس والتعاويذ السحرية مبنية على مبادى، السحر التعاطفى "Sympathetic Magic".

إن السحر فى أصفى أشكاله ، والساحر كذلك ، هو صاحب السلطان على الطبيعة " إنه الابتوسل إلى قدرة أكبر منه : فلا يستجدى العطف من مخلوق متقلب ضل السبيل ، ولا يذل نفسه أمام أية آلهة مرهبة " إنه وحده يحمل فى يده القدرة على التحكم فى العالم ، إلا أنه يتوجب عليه أن يتقيد بالقواعد بشكل صارم فالخطأ غير مسموح به . إن عليه أن يتبع أوامر الطبيعة بكل دقة .

ولاستخدام السحر في الحضارات البدائية نتائج اجتماعية مهمة بالطبع ، فميزان القوى الاجتماعية سوف ينتقل من عديد الناس إلى الفرد عندما يتخذ بعض الأفراد النابغين دور ساحر القبيلة ويصبح ، فيما بعد ، ملكًا عليها . وهنا بحسب اعتقاد " فريزر " ، نجد نشأة الاستعلاء الاجتماعي والمطالب الفردية ، وهي خطوات ضرورية في تطور الإنسان .... إن النتيجة العامة هي أن السلطة العليا في هذه المرحلة من التطور الاجتماعي كانت تميل إلى الوقوع في أيدي رجال بلغوا حداً كبيراً من الذكاء وقلة الضمير .

هذا عن السحر؛ أما الدين فيختلف في جوهره ومضمونه عن السحر. إذ يرى " فريزر " أن الدين مبنى على فكرة تختلف اختلافًا كلبًا عن فكرة السحر ، بل هي في الواقع على نقيض منها . يقول " قريزر " : إننى أفهم الدين على أنه إرضاء أو استرضاء لقوى أعلى مقامًا من الإنسان يعتقد أنها توجه مجرى الطبيعة والحياة البشرية ، وتتحكم فيهما " إن فكرة التجانس في الطبيعة قد ألغيت في الدين فبإمكان المرء أن يسترضى هذه القوى المتحكمة أو أن يتوصل إليها أو يقنعها ، أو يرشوها ، أو يرهبها لكي تغير مجرى الحادثات الطبيعية والبشرية . إن الدين في رأى " فريزر " لايكن له أن يظهر إلا بعد أن يكون الإنسان قد بلغ طوراً أعلى من الذكاء يستطيع معه أن يشعر بعجزه ، لذلك وجب أن يكون الدين قد جاء في أعقاب السحر في تطور الإنسان (١٠).

لقد اعتمد فريزر في تفسيره لنشأة الدين على متابعة تطور الفكر الإنساني والذي مر براحل مختلفة هي مرحلة الخرافة والسحر، ومرحلة الفهم الديني الصحيح، ثم مرحلة العلم.

١ - المرجع السابق : ص ١٠٧ - ١٤٩ .

فالأفكار والعقائد والطقوس هي انعكاس لطبيعة الإنسان وقدرته على الفهم والتعليل. فعند عجزه عن إدراك العلل الحقيقية يقوم بتفسير ظواهر الطبيعة تفسيرات تعتمد أكبر ما تعتمد على الخرافة.

# أميل دوركايم:

عالج " دور كايم " موضوع الدين فى آخر مؤلفاته لكبرى " الأشكال الأولية للحياة الدينية والمستحدة المستحدية المستحدية الدور كايم " فى مرحلة مبكرة من حياته العملية بأن مجال الدين يشكل مصدراً مهمًا لمادة السوسيولوجيا ، وعندما صرف جهده إلى دراسة الدين قرر ألا يقوم بتحقيق جامع فى هذا المجال ، بل اختار حالة خاصة لدراستها بكشل مركز عميق ، ألا وهى الطوطمية الأسترالية . وقد باشر هذه الدراسة بالافتراضات المألوفة بوجوب النظر إلى الدين ، كأى مؤسسة اجتماعية أخرى ، على أنه استجابة لمتطلبات اجتماعية محددة وأنه كظاهرة اجتماعية ، وليد تفكير جماعى ، ويحدد " دور كايم " الدين على أنه " نظام موحد من المعتقدات والممارسات حول أمور مقدسة ، أى أمور فصلت عما سواها واعتبرت محنوعة – معتقدات وعارسات تضم كل الذين يأخذون بها أي مجموعة أخلاقية واحدة تدعى الكنيسة " ثم إنه يصر منذ البداية على أن الدين لابد وأن تكون له أصول ترتكز إلى واقع ملموس ، إذ أن ظاهرة مستمرة وعامة كالدين لا يكن أن ترتكز على الوهم .

عيز " دور كايم " بين أمرين أساسيين لدراسته كلها :

الأمر الأول : التمييز بين المعتقدات والطقوس كمراتب من الظاهرات الدينية فهو يفصل بين عناصر المركة في الدين .

الأمر الثماني : التمييز بين ما هو مقدس وما هو دنيوى : وهنا يميز بين المواقف الدينية وغيرها من المواقف البشرية الأخرى .

## أصول الأفكار المقدسة:

يرى " دور كايم " أن الشىء المقدس هو رمز ، إنه " عشل " واقعًا ما ، وهو لايهدف إلى كشف أصول الأفكار والأشياء المقدسة ، بل يهدف إلى الوقائع التى ترمز تلك الأشياء إليها ، و " دور كايم " صاحب النزعة الوضعية يؤكد على أن " وقائع " كهذه يجب أن تمكن مشاهدتها

- هذه "الوقائع " هي المجتمع ، إذ أن المجتمع وحده هو الذي تمكن مشاهدته محارسًا السلطة الأخلاقية ، إن الأخلاقية . فالدين إذن هو رمز المجتمع وقد رفع إلى مقام لاينال من السلطة الأخلاقية ، إن المجتمع كتعبير للمشاعر الجماعية للشعب ، هو فوق كل شيء ، واقع أخلاقي ، والدين هو التمثيل المحسوس لهذا الواقع ، إن المجتمع بالنسبة " لدور كايم " هو ظاهرة دينية أكثر من أن نقول بأن الدين هو ظاهرة اجتماعية . والواقع أن " دور كايم " يقول : بأن أكثرالمؤسسات الاجتماعية الكبرى إنما ولدت في الدين " وإنه إذا كان الدين قد أنجب كل ماهو ضروري للمجتمع ، فما ذلك إلا لأن فكرة المجتمع هي روح الدين " .

لا يمكن لمجتمع ما أن يبقى إلا إذا بقيت شروط التماسك والتعاون لديه دون أن تمس . وهذا أمر يحتاج إلى دعم وتأكيد مستمرين - إلى " إعادة تكوين أخلاقى " . ويمكن تحققه عن طريق ممارسات ومثل عليا دينية يمكن معها التعبير والشعور بالأحاسيس . والمواقف والمشاعر الضرورية ، ولو كان ذلك على مستوى رمزى .

مهمة الدين ، إذن ، هى أن يرعرع وأن يُديم ، فى الغالب على مستوى لاشعورى ، ذلك الطراز من السلوك البشرى اللازم للبقاء الاجتماعى : قيود على إرضاء النزوات الشخصية ، تضحية فى سبيل قضية اجتماعية ، ميل للتعاون ، والاعتراف بوجود قدرة تفوق قدرة الفرد ، وبهذه النظرة إلى الدين يصبح فى حيز الإمكان ، على سبيل المثال ، أن تتفهم المعنى الذى يكمن فى بعض الطقوس الدينية التى تبدو غير معقولة البتة لو أخذنا بأى نظرية أخرى . إن الفصل ما بين المقدس والدنيوى من الأشياء ، يجعل " العبادة السلبية " مانعة لحرية الحركة بالنسبة لبعض الأشياء والحوادث ومؤدية إلى الامتناع والتقشف وتقبل الألم ، وعلى الصعيد الإيجابى ، فإن بعض الممارسات ، كالطقوس القربانية ، تؤدى إلى شعبور بالمشاركة وبالاعتماد على قوى فوق قوى الفرد (١).

من الطبيعى أن يأتى تفسير الدين عند دوركايم ذا طابع اجتماعى فهو من أعظم مفكرى الاتجاه الوضعى ورائد من رواد علم الاجتماع فالدين هو المكون للنسيج الاجتماعي وهو الضمان لاستمرار الحياة الاجتماعية وبقائها بل هو أصل كل المثل الاجتماعية العليا

١ – المرجع السابق ، ص ١٧٧ – ١٧٩ .

ما سبق كان عرضًا موجزًا لرأى أصحاب فلسفة التطور وأصحاب الاتجاه الوضعى . وقد ارتكزت تفسيراتهم لنشأة الدين وتطوره حول التفكير السائد عند البدائيين وقد شملت رؤيتهم هذه على علاقة الأسطورة والخرافة والسحر بالدين وكذلك علاقة الدين بأغاط التفكير السائد في مجتمع ما ، بالإضافة إلى ظهور السلطة بمفهومها السياسي والاجتماعي والديني وعلاقة ذلك بالمعتقد .

# نظرة القرآن حول تاريخ الأديان :

القرآن الكريم عالج كثيراً من المعتقدات التى سادت عبر تاريخ البشرية مستخدماً أسلوب الحوار تارة وأسلوب القص والحكاية تارة أخرى وجاءت معالجته مرتكزة على إظهار أوجه الفساد والبطلان في كثير من المعتقدات التي سادت قبل الإسلام موضعاً مواطن الفساد وأوجه الانحراف عن الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها .

وقد قدم القرآن " أول تصنيف لأديان العالم استناداً إلى الوحى ، واستخدم مصطلع أهل الكتاب ليفرق بين ثلاثة أصناف من الأديان : أديان لها كتب مقدسة ، وأديان لها شبد كتاب، وأديان لاتملك كتبًا مقدسة "(١) .

ومن الجدير بالذكر أن الإسلام يقرر في وضوح أن نزعة التدين أصيلة في الفطرة ، "والفطرة هي الطبيعة ، والفطرة من صنع الله كما قال عز وجل ﴿ فطرت الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ﴾ والروم: ٣٠ » ، ويشرح " أوجست سبانييه " مصدر التدين موضعًا ضرورة التدين فيقول : " لماذا أنا مَتْدين ؟ إني لم أحرك شفتي بهذا السؤال مرة إلا وأراني مسوقًا للإجابة عليه بهذا الجواب وهو : أنا متدين لأني لا أستطيع غير ذلك ، فالتدين لازمة معنوية من لوازم ذاتي ، يقولون إن ذلك أثر من آثار الوراثة أو التربية أو المزاج ، فأقول لهم قد اعترضت على نفسي كثيرًا بهذا الاعتراض نفسه ، ولكني وجدته يزيد المسألة تعقيدًا ولا يحلها، وأن ضرورة التدين أشاهدها أكثر قوة في الحياة الاجتماعية البشرية ، فهي ليست أقل تشبئًا منى بأهداب الدين ... إلى أن قال : وإذن فالدين باق وغير قابل للزوال ... وهو فضلاً عن عدم نضوب ينبوعه بتمادي الزمن نرى ذلك الينبوع يتزايد اتساعًا وعمقًا تحت المؤثر فضلاً عن عدم نضوب ينبوعه بتمادي الزمن نرى ذلك الينبوع يتزايد اتساعًا وعمقًا تحت المؤثر المؤدوج من الفكر الفلسفي والتجارب الحيوية المؤلة " .

١ - د. محمد خليفة حسن : تاريخ الأديان دراسة وصفية مقارنة ، القاهرة ، ١٩٩٦ ، ص ٦٢ .

ويقول " أرنست رينان " في كتابه " تاريخ الأديان " من المكن أن يضمحل ويتلاشي كل شيء نحبه ، وكل شيء نعده من ملاذ الحياة ونعيمها ، ومن المكن أن تبطل حرية استعمال القوة العقلية والجسدية ، ولكن يستحيل أن ينمحي التدين أو يتلاشي ... بل سيبقي أبد الآبدين حجة ناطقة على بطلان المذهب المادي الذي يهدف إلى حصر الفكر الإنساني في المضائق الدنيئة للحياة الأرضية "(١) بهذا الاستشهاد يدلل محمد فريد وجدي على أن الدين ضرورة وهذه الضرورة جبلة خلق الإنسان مطبوعًا ومفطوراً عليها . والإنحراف عن هذه الفطرة خرج على الطبيعة الإنسانية كما خلقها الله وأرادها نقية صافية طاهرة " ولأن الفطرة بطبيعتها تندفع إلى الإيمان .. نرى أن التزييف لهذه الفطرة ... يحتاج إلى بذل جهد ... وهر جهد شيطاني يحول تلك الفطرة عن طريق الرحمن إلى طريق الشيطان ، وإليه يشير الرسول الكريم ( ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يجسانه أو ينصرانه} " رواه البخاري ".

إن ذلك يعنى أن الإنحراف عن الفطرة من تأثير البيئة الاجتماعية والفعل شاذ بعيد عن الوعى بحقيقة الوجود الإنساني .

ولقد تحدث القرآن عن عقائد انحرفت عن الفطرة منها:

۱ – عبادة الأشخاص: فهذا فرعون بما أوتى من ملك وقوة وسطوة يدعى الألوهية وينساق بعض الناس لتصديقه مخافة منه يقول تعالى ﴿ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيرى فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعل لى صرحًا لعلى أطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه من الكاذبين ﴾ « القصص: ٣٨ » ، ويقول فى موضع آخر مخاطبًا موسى: ﴿ إذهب إلى فرعون إنه طغى . فقل هل لك إلى أن تزكى . وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى . فكذب وعصى . ثم أدبر يسعى . فحشر فنادى . فقال أنا ربكم الأعلى ﴾ « النازعات: ١٧

ويقدم القرآن صورة أخرى من صور تأليه الإنسان في سورة البقرة وذلك في قوله تعالى: 
﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذّي حَاجِ إِبرَاهِيمْ في ربه أَنْ آتَاهُ الله الملك إذ قال إبراهيم ربى الذي يحيى وعيت قال أنا أحيى وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فيهت الذي كفر والله لايهدى القرم الظالمين ﴾ .

١ - محمد قريد وجدى: الإسلام دين الهداية والإصلاح، مكتبة الكلبات الأزهرية، سنة ١٩٦٩. .

٧ - السحر والسحرة : لقد انبهر الإنسان بسلطان السحرة وتوهم أن للسحرة قوة التغلب على القوى العظمى التى لايستطيع مواجهتها . وقد عبر القرآن عن ذلك . قال تعالى : ﴿قال القوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ﴾ و الأعراف : ١١٦ » إلا أن القرآن يؤكد على أن السحر من الكيد ومن الضلال وأنه وهم لا حقيقة . قال تعالى : ﴿ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون مايضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ﴾ والبقرة : ١٠١ » . ويؤكد القرآن على من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ﴾ والبقرة : ١٠٠ » . ويؤكد القرآن على أن ما يقع من السحرة يريدون به الكيد والتعمية على الغير ولا نتيجة مؤثرة لهذا السحر . يقول تعالى : ﴿ فأوجس في نفسه خيفة موسى . قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى . وألق ما في يبنك تلقف ماصنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ﴾ وطه : ٧٠ - ٢٠ » .

ويقول في موضع آخر ﴿ فلما جاحم الحق من عندنا قالوا إنَّ هذا لسحر مبين . قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولايفلح الساحرون ﴾ « يونس : ٧٦ - ٧٧ » .

ويؤكد القرآن أن السحر خيال وليس حقيقة وهم يقع فى النفس دون أن يكون له وجود فى الواقع . قال تعبالى : ﴿ قال بِل أَلقوا فإذا حبالهم وعصيهم يُخيِّل إليه من سحرهم أنها تسعى ﴾ « طه : ٦٦ » .

٣ - عبهادة الكواكب: يحكى القرآن ماكان من أمر بلقيس وقومها وكيف أنهم كانوا يعبدون الشمس من دون الله. قال تعالى: ﴿إنى وجدت امرأة تملكهم وأوتبت من كل شىء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم قصدهم عن السبيل فهم لايهتدون ﴾ « النمل: ٣٣ - ٣٤ ».

٤ - عهادة الأصنام: يقص القرآن ماكان من قوم موسى مع نبيهم عليه السلام. حيث يقول المولى عنز وجل ﴿ وجوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ﴾ « الأعراف: ١٣٨ ».

ویحکی القرآن فی موضع آخر ما قال إبراهیم لأبیه آزر معاتبًا وحذراً ، قال تعالی " { وإذ قال إبراهیم لأبیه آزر أتتخذ أصنامًا آلهة إنی أراك وقومك فی ضلال مبین } « الأنعام : ٧٤ و وفی موضع آخر یشرح لأبیه وقومه فساد عقیدتهم . یقول تعالی : ﴿ واتل علیهم نبأ إبراهیم.

إذ قال الأبيه وقومه ما تعبدون . قالوا نعبد أصنامًا فنظل لها عاكفين . قال هل يسمعونكم إذ تدعون . أو ينفعونكم أو يضرون . قالوا بل وجدنا آبا منا كذلك يفعلون ﴾ « الشعراء : ٦٩ – ٧٤ » .

وتبلغ السخرية من عبدة الأصنام مداها حين يخاطب إبراهيم قومه موضحًا ما هم فيه من ضلال . يقول تعالى ﴿ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين . إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون . قالوا وجدنا آبا منا لها عابدين . قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين . قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين . قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين . وتالله لأكبدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين . فجعلهم جذاذا إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون . قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين . قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم . قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون . قالوا ءأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم . قال بل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم إن كانوا ينطقون ﴾ « الأنبياء : ٥١ - ٦٣ » .

0 - من اعتقد أن لله واللة ووالداً وصاحبة : يوضع القرآن ما اعتقد به بعض الناس من كرنه تعالى له بنين وبنات . ويبطل ما اعتقده . يقول تعالى : ﴿ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون . بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ﴾ و الأنعام : ١٠٠ - ١٠٠ » وينفى القرآن أن يكون له تعالى صاحبة ولا ولد . ويقول تعالى ﴿ وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ﴾ و الجن : ٣ » .

ويذكر القرآن في مواضع كثيرة الادعاء بأن لله ولداً ويسفه هذا القول ويدلل على بطلاته . يقول تعالى : ﴿ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون . أم خلقنا الملائكة إناثًا وهم شاهدون . ألا إنهم من إفكهم ليقولون . ولد الله وإنهم لكاذبون ﴾ « الصافات : ١٤٩ - ١٥٢ » .

ويقول في موضع آخر : ﴿ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتتولون على الله ما لا تعلمون ﴾ « يونس : ٦٨ » .

ويقول تعالى: ﴿ وينذر الذين قالوا اتخذ الله وندا . ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ﴾ « الكهف : ٤ - ٥ » ويقول : ﴿ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ﴾ « الأنبياء : ٢٦ » ، ويقول تعالى : ﴿ الذي له

ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ﴾ والفرقان : ٢ » .

٦ - تقليد الآبا ، والأجداد : ينعى القرآن على أصحاب التقليد خصوصًا في مجال العقيدة لأن التقليد في الغالب الأعم يميل بالشخص كل الميل عن الحق . يقول تعالى : ﴿ وإذ قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبا منا أولو كان أباؤهم لا يعلمون شيئًا ولايهتدون ﴾ و للمائدة : ١٠٤ » .

ويقول تعالى: ﴿ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ﴾ « الأعراف: ٢٨ » ، ويقول تعالى: ﴿ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أبا منا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عناب السعير ﴾ « لقمان: ٢١ » ويقول أيضًا: ﴿ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ﴾ « الزخرف: ٢٢ » .

٧ - الكهانة : الكهانة قمل وساطة بين الله وبين البشر اخترعها بعض أصحاب النفوذ والسلطان لاستذلال البشر واستغلالهم أسوأ استغلال . والقرآن يرفض أية وساطة بين الله والإنسان ويقرر ذلك في أكثر من موضع يقول تعالى ﴿ ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أوليا عما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إن الله لايهدى من هو كاذب كفار ﴾ « الزمر : ٣ » ويقول تعالى : ﴿ قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أوليا الايملكون لأنفسهم نفعًا ولاضراً قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور أم جعلوا لله شركا اخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ﴾ « الرعد : ١٦ » ويقول تعالى : ﴿أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من دونى أوليا - إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا ﴾ « الكهف : ٢٠ » .

ويقول أيضًا : ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل ﴾ و الشورى : ٦ » ويقول : ﴿ من وراثهم جهنم ولايغنى عنهم ما كسبوا شيئًا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم ﴾ و الجاثية : ١٠ » ، ويقول جل شأنه : ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسبح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ﴾ و التوبة : ٣١ » .

بهذا وبأمثاله كثير يؤكد القرآن على بطلان الوساطة بينه وبين عباده ويسفه هؤلاء الذين اتخذوا من البشر أربابًا آلهة من دون الله عز وجل.

والقول الفصل أن القرآن رفض كل هذه الأشكال من العقائد الباطلة ويؤكد على الفطرة السليمة التي تعتقد في إله واحد لامعبود سواه .

قال تعالى: ﴿ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دينى فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولاتدع من دون الله ما لاينفعك ولايضرك فإنك فعلت فإن إذا من المظالمين ﴾ « يونس : ١٠٤ - ١٠٦ » ويقول جل شأنه : ﴿ قل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهوا ،كم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ﴾ « الأنعسام : ٢٥ » ويقول : ﴿ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب ﴾ « الرعد : ٣٦ » ، ويقول : ﴿ مالى لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ﴾ « يس : ٢٧ » ، ويقول : ﴿ قل إني أمرت أن أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ﴾ « يس : ٢٧ » ، ويقول : ﴿ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين . وأمرت لأن أكون أول المسلمين ﴾ « الزمر : ١١ - ١٢ » .

ويقول: ﴿ واتبعت ملة آباءى إبراهيم واسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شى، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكشر الناس لايشكرون. ياصاحبى السجن ءأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا أياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون ﴾ « يوسف: ٣٨ - ٤٠ ».

بهذا وبأمثاله كثير تأتى آبات القرآن لتصحيح العقائد الفاسدة وتحدد منهج العبودية لله وحده وتكشف عن زيف الشرك بكل أشكاله وبطلان كل العقائد التى سادت قبل الإسلام وانحرفت عن الفطرة التى فطر الله الناس عليها.

#### ريمد :

عرضنا فى هذا الفصل نشأة الدين وتطور العقيدة الدينية منذ بداية التفكير البدائى بأشكاله المختلفة ... وقد وقفنا عند أصحاب الفلسفات المختلفة التى حاولت تفسير نشأة الدين وتطور العقيدة الدينية ، وهى فلسفات اهتمت ببعض الجوانب وأغفلت جوانب أخرى فهناك أصحاب فلسفة التطور وأصحاب الاتجاه الوضعى وأصحاب التفسير النفسى . وكان حسن الختام باستعراض موقف القرآن الكريم من تاريخ الأديان وكيف استعرض كل أشكال العقائد ثم حسم الأمر بالدعوة إلى التوحيد الخالص .

# الباب الثانى الاديان الوضعية

- القيصيل الأول: الديانة المصرية.
- القصل الشائي: أديسان الهسند.
- القصل الشالث: أديان فارس.
- الفسصل الرابع: أديسان الصين.



# الفصل الأول الديانة المصرية

إن أعظم ظاهرة أساسية في تقدم حياة الإنسان هو نشوء العقيدة الدينية . ذلك أن الدين هو أساس المباديء الخلقية ، تلك المباديء التي تضبط سير الحياة نحو التقدم والرقي .

وعا لاشك فيه و أن ديانه أي شعب تتأثر بطبيعة البلاد التي يسكنها والحياة التي يحياها. فبيئة الانسان الذي يسكن شواطيء البحار تختلف كل الاختلاف عن بيئة ذلك الذي يسكن الغابة أو السهل، وليس من شك في أن الشعب الذي يعيش مستقراً في حقوله الخصية يفكر في آلهة تختلف في كنهها عن تلك التي بتخيلها شعب فقير بتنقل بين مكان وآخر لايعرف الاستقرار ولايستسيغ إلا الكفاح. ومن هنا اتخذت الديانة المصرية لنفسها طابعًا خاصًا يتفق مع الحياة الهادئة والعمل المستمر الذي تحتمه البيئة التي يعيش فيها المصري الذي تعود أن يزرع حبوبه ويربى قطعان ماشيته ، ويرى نيله يفيض كل عام على حقوله فيترك غرينه الذي يكسب الأرض خصوبة وحياة ، (١). إن وراء ذلك موقع مصر المتميز الذي منحها وضعًا خاصًا بين دول وشعوب المنطقة : يقول جمال حمدان : " مصر إذن تكاد تنفرد بأنها تجمع في تناسب نادر بين قدر من عزلة في غير توقع وبين قدر من احتكاك لايصل إلى حد التميع ، وبهذه المعادلة الدقيقة تحتفظ بكيان وشخصية متميزة قوية ، ومرة أخرى نرى أصل هذه الخاصية يكمن في الجمع بين نقيضي الموقع والموضع ... ونحن نستطيع أن نرى أن التناسق الدقيق بين أثر الموقع والموضع في مصر قد زاوج فيها بين العزلة والاحتكاك في زواج سعيد ، أخذ من كل منهما محاسنه دون أضداده ، وجعل منها منطقة اتصال -Zone of Junc tion ومنطقة انفصال Disjunction في الوقت نفسه ، وبالتالي منطقة توصيل وتأصيل معًا ، فلم تكن مصر مجرد منبع لحضارة حفرية آسنة ، ولامصبًا فقط لكل وباء أو نزوة حضارية وافدة ، بل كانت دائمًا منبعًا ومصبًا معًا تأخذ وتعطى أبدًا ، ومن هنا حيوتها التاريخية وبقاؤها ، إن هذا التناسق الدقيق هو مفتاح جوهوي لشخصية مصر التاريخية، وبه نستطيع أن نحلل كيانها الحضاري ماكان منه وماسيكون \* ٢٠٠٠.

١ - أدولف إرمان: ديانة مصر القديمة ، ترجمة د. عبد المنعم أبو بكر ، د. محمد أنور شكرى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سنة ١٩٩٧ ، ص ٥ .

٢ - د. جمال حمدان : شخصية مصر ، ج٢ ، عالم الكتب ، سنة ١٩٨١ ، ص ٣٦٤ - ٣٦٧ .

إن التفاعل بين مصر وجيرانها أثرى الحضارة الإنسانية وأضاف ملامع حضارية لم تزل حتى اليوم مثار اهتمام الباحثين والدارسين واحتفظت مصر بشخصيتها الفريدة على الرغم من هذا التفاعل.

« لقد كانت لمصر حضارة ومدنية منذ فجر التاريخ ، وكان لغيرها من شعوب الشرق حضارات ومدنيات ، وكما أعطت مصر لغيرها أخذت منهم كثيراً ، ولكن بقى لمصر دائمًا طابعها الشخصى ويقيت لها مميزاتها لأتها نشأت وترعرعت فى ثرى هذا الوادى الكريم ، لقد أثبت المصريون فى كل زمان أنهم يدركون قدر أنفسهم ويدركون التبعات التى ألقاها على كاهلهم مركزهم الجفرافى فى هذا الجزء من العالم » (١١).

على أرض مصر وبفضل كثير من العرامل الذاتية والموضعية ظهرت المدنية تحمل العديد من القيم النفسية والاجتماعية مالم يكن قد عرفه العالم بعد و في ذلك العصر السحيق ... بدأ الانتقال من الوحشية إلى المدنية بكل مظاهره الخارجية في الفن والعمارة من لاشيء. وليست أهمية ظهور المدنية في وادى النيل منحصرة في بهاء مبانيها فحسب بل لأته كان أبضًا تطوراً اجتماعياً مستمراً دون أي عائق أكثر من ألف سنة أشرق لأول مرة على كرتنا الأرضية . مقدماً لنا أول برهان على أن الإنسان الذي هر أرقى المخلوقات الفقرية التي ظهرت على وجه البسيطة أمكنه أن يخرج من الوحشية إلى المثل الاجتماعي الأعلى ويظهر الحياة الإنسانية عظهر لم ير الكون كله على ما تعلم أرقى منه » (٢).

وقبل أن نبدأ الحديث المفصل عن الديانة المصرية القديمة ينبغى لنا أن نعرض لبعض النقاط: أولاً: أهم مصادر التاريخ المصرى القديم:

يقدم الدكتور أحمد فخرى مصادر ثلاثة اعتمد عليها في دراسته لتاريخ مصر . وسنذكر هذه المصادر بايجاز .

۱ - الآثار المُصرية وما تمدنا به من معلومات ، ويستوى فى ذلك ماهو مسطر على جدران المعابد والمقابر أو على التماثيل ولوحات القبور ، أو على قراطيس البردى أو التوابيت أو أى

١ - د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، الأنجلو المصرية ، سنة ١٩٩١ ، ص ١١ . .

٣ - بيرستبد : فجر الضمير ، ترجمة : د. سليم حسن . الألف كتاب ١٠٨ ، مكتبة مصر ، ص ٣١ .

نوع من أنواع الآثار الأخرى سواء أكانت صفيرة أو كبيرة ، مكتوبة أو غير مكتوبة ، أى كل ما خلفه المصريون من معلومات . ويشمل ذلك أيضًا ماكتبه المؤرخ المصرى مانيتون .

٢ - ماورد في بعض المصادر الأجنبية المعاصرة لفترات من الحضارة المصرية مثل ما جاء
 في بعض المصادر البابلية أو الحيثية ( الخيتية ) أو الأشورية وغيرها .

٣ - ماكتبه رحالة اليونان والرومان الذين زاروا مصر ، وكتبوا وصفًا لها وضمنوا كتاباتهم شيئًا من تاريخها(١) .

وترجع أهمية هذه المصادر لكونها مدونات وشهادات أصيلة تعين على التعرف على التاريخ الحضارى لمصر ومكانة الحضارة المصرية بين الحضارات المعاصرة لها .

ننتقل من ذكر المصادر التي تتحدث عن تاريخ مصر العام إلى الحديث عن :

# ثانيًا : أهم الأسس لتفهم الديانة المصرية القدعة :

#### ١ - الرمز ودوره في تحديد ملامح هذه الديانة :

لقد حرص المصرى فى كثير من الأحوال أن يرمز لبعض آلهته بنوع من الحيوانات « وكثيراً ما اختار بعض الحيوانات المفزعة مثل التمساح والثعبان ، كما اختار أحيانًا بعض الحيوانات النافعة مثل التيس والثور والبقر من قطعانه ، وكثيراً ما اختار أنواعًا أخرى من الحيوانات التى شغلت تفكير الرجل الساذج بحركاتها وأعمالها كأبن آوى الذي يتسلل ليلاً من الصحراء متجهًا نحو الأماكن التى اختارها المصرى لدفن موتاه » .

واعتقد عباد هذه الحيوانات أنها تحرى شيئًا إلهيًا في نفسها ، بعنى أنه إذا أراد أحد الآلهة أن يجسد نفسه للبشر فإنه بختار حيوانًا ترمز بعض صفاته إلى ما لهذا الإله من صفات. ولكن من المعروف أن الإله لايكون مجسداً في كل بقرة أر في كل تمساح ، ويرغم كل الاحترام الذي يحيط به المتعبد تلك الحيوانات ، فإنه لايكن أن يأتي يوم ينبح فيه البقر ويقتل التمساح ولايرى في هذا عملاً إجراميًا . وفي بعض الأحيان تحتفط مدينة ما بنموذج واحد من هذه الحيوانات كمثل للإله ، معتقدة أن جزءً من الشخصية الإلهية تسكن فيه بصفة مستمرة. كما أن الإله يختار عادة سكنًا آخر له ، فهر يسكن بيته في معبده حيث يحفظ قثاله المقدس

۱ - د. أحمد فخرى : مرجع سابق ، ص ٦٠ .

الذى تنزل عليه روح الإله ، والذى فى شكل حيوان أو آدمى ، ويحدث أيضًا أن التقديس لايوجّه نحو قمثال الإله ، بل نحو أى شىء آخر من الجماد تكون قدسيته قد اكتسبها لسبب من الأسباب هناب المناب ال

ولقد تأثرت الرموز الحيوانية عراحل الغزو المتعاقبة وأصبح للرمز دلالة سياسية تعبر عن سلطة المعبود لدرجة أن تحول الرمز إلى ما يشبه الطوطم عيز المقاطعات والأقاليم المختلفة . يقول نقولا جرعال: " تظهر الوثائق ارتباطا بين الرموز الحيوانية وبين مراحل الغزو المتعاقبة عا يشير إلى اندماج الأسطورة في التاريخ اندماجًا مباشراً ، وقد خلص العلماء إلى أن الشارات التي عاشت على امتداد الحضارة المصرية رمزاً للمقاطعات التي تنقسم إليها البلاد ، لها أصول طوطمية في إطار ديانة تقدم تفسيراً للوجود ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات (:Moret 1923) والشارات هي رموز واضحة ومؤكدة: فيمثِّل ﴿ أَبُو حَرَابٍ ﴾ الناهض فوق حامل منطقة بني حسن ، و و الأرنب ، منطقة الأشمونين المجاورة ، و و السمكة ، منطقة منديس في الدلتا إلخ .. ومن المفرى حقًّا أن ننظر إلى الأمر على اعتبار أن الشارة رمز يعبر عن اتحاد يضم وحدة جغرافية أو وحدة قبلية التفت حول أحد الأرباب. ونذكر على سبيل المثال السهمين والترس شارة الإله « نيت » في سايس والصرلجان « واست » في طيبة ، ورفات رأس «أوزريس» في أبيدوس، وقد تجسد الشارة بنية سياسية، ونذكر على سبيل المثال « الجدار الأبيض » الذي عِثل أسوار منف و « أرض القوس » التي تشبير إلى المقاطعة الحدودية في النوبة السفلي التي ألحقت عصر عن طريق الفتح » (٢)، على هذا النحو ارتبطت العقيدة الدينية في مصر القديمة ارتباطًا وثبقًا بالتاريخ والتكوين السياسي على المستوى الإقليمي ثم على المستوى القومي. فالرمز والإشارة يشلان القوى الإلهبية وفي ذات الوقت السلطة السياسية المستمدة من سلطة الدين . « إن كل شارة من هذه الشارات تمثل مرحلة أولى في تكون مصر السياسي: وأيًّا كانت الجماعة البشرية الأساسية فقد توحدت مع طوطمها الذي عِثل القوة الإلهية المهيمنة على الصعيد المحلى . وتفترض هذه المرحلة التكوينية وجود قصص خلق الكون التي تعكس على أكمل وجه مراتب القوى التي تم رصدها من خلال التجربة

١ - أودلف إرمان : مرجع سابق ، ص ٩ .

٢ - نقولا جريال : تاريخ مصر القديمة ، ترجمة ، ماهر جريجاتي ، دار الفكر ، القاهرة سنة ١٩٩١ ، ص

العملية . وبعبارة أخرى فإنه قد تشكل اتحاد للآلهة المحلية حول الإله الخالق . ويتكرر الرمز مع كل « عائلة » إلهية في عاصمة المقاطعة التي تعبد فيها . وهكذا تأسس مقام الاتحاد في مكان مقدس بدل عليه الحرم الإلهي ، هذا إلى جانب حرم السلطة الذي ينهض على أساسه كالجدار الأبيض أو رفات أوزريس .

وقد أوضحت الجغرافيا الدينية هذه القراعد فحددت أماكن الأحرام بدقة متناهية في إطار المجموع الذي صارت جزءً منه واعترفت لها على الصعيد المحلى بمكانه ، هي ترجمة للنظام الكوني ، الذي اندمجت فيه ، فينسب لكل إله بصفته رأس عائلته الدور الذي يضطلع به الخالق الكوني ، على رأس جماعة الآلهة . ومن هنا نشأ قائل في النظام المادي للشعائر وتنظيم هذه الأماكن أيًا كان الإله »(١) .

لقد لعب الرمز دوراً حيويًا في تحديد هوية الإله المعبود ومكان تواجده ونفوذه وأصبح ركنًا أساسيًا في فهم الديانة المصرية .

## ٢ - التحول من الرمز الحيواني إلى الرمز الأدمى:

لقد تطور الرمز وأخذ صوراً أو أشكالاً مختلفة فبدلاً من الصور الحيوانية البحتة ظهرت الصور النصف آدمية وذلك بسبب ما خلعوه على الإله من أوصاف: « ألم يقولوا عن الإله إنه يحب ويكره ، ويحمى ويعاقب ، ويعطى ويأخذ ؟ فمن الواجب أن يظهر الإله لهؤلاء على هبئة آدمى ، لأن هذه الأوصاف لايكن أن تنطبق على تساح أو كبش أو صقر . ولكن فى الوقت نفسه كانت هناك آلاف الروابط التي تلزمهم بالإبقاء على التقليد القديم ذى المظهر الحيواني ، فأعطوا الإله جسمًا آدميًا حتى يستطيع التقبل والإعطاء فاختاروا الوسط بين الحالتين ، فأعطوا الإله جسمًا آدميًا حتى يستطيع التقبل والإعطاء والحماية واحتفظوا له برأس حيوان . حقيقة بقى حورس وخنوم على هبئة الصقر والكبش ولكنهما على ذلك استطاعا أن يقوما بكل الأعمال إشباعًا لرغبة المؤمنين بهما . إنه من العجيب حقًا بأية مهارة استطاع المصريون أن يوجدوا هذا المزج بين الإنسان والحيوان إلى حد لاترى نحن فيه أى تناقض » (٢).

١ - المرجع السابق ، ص ٥٢ ، ٥٣ .

٢ - أودلف أرمان : مرجع سابق ، ص ٩ . ١٠ .

#### ٣ - الربط بين الآلهة المعبودة ومظاهر الطبيعة :

لقد كان الدين منذ نشأته الأولى محاولة من جانب الإنسان لتفسير وتعليل الظاهرات الطبيعية وفى ذات الوقت محاولة لاسترضاء قوى الطبيعة . من هنا ربط الإنسان المصرى بين الآلهة والحرف السائدة بينهم وخلعوا عليهم أوصافًا الآلهة والحرف السائدة بينهم وخلعوا عليهم أوصافًا لم تكن لهم من قبل « وسبب ذلك أن بعض الآلهة سلطاتهم خارج حدودهم الأصلية ، ومن ثم أصبح لزامًا ألا يكتفى المتعبدون بما كان لهم من أوصاف كآلهة محلية فى المقاطعات فالجهوا إلى أن يكسبوا معبوداتهم أوصافًا على نطاق أوسع بأن جعلوهم متصلين بالزراعة والحرف والحرب والتناسل ودفن المرتي ، بل أكثر من هذا طمع كل إله فى أن تصبح له صلة فعالة فى حكم الطبيعة فيما تصل بالسماء والأرض والماء والشمس والقمر . وتغالوا فى ذلك إلى درجة أن لم يصبح هناك إله لبست له صلة بالنسبة إلى عبادة على الأقل بمثل هذه القوى الطبيعية وفضل المصرى أن يجعل إلهة أنثى هى رمز السماء . وإلها ذكرا كرمز للشمس أو للقمر دون أن يلاحظ أن هناك ألهة أخرى اعتبرت كآلهة لهذه القوى الطبيعية كما لم يقلقه أن يسند لأحد هذه الآلهة التى سبق ذكرها مهام أخرى ، فمثلاً لم يكن المعبود "خنوم" هو صانع وخالق البشر فقط ، بل كان أبضًا إله "الماء البارد" بمعنى منابع النيل ، وكان لزاما على المصرى أن يوجد فقط ، بل كان أبضًا إله "الماء البارد" بمعنى منابع النيل ، وكان لزاما على المصرى أن يوجد فقط ، بل كان أبضًا إله "الماء البارد" بمعنى منابع النيل ، وكان لزاما على المصرى أن يوجد فقط ، بل كان أبضًا إله الماء المختلفة» (۱۰).

#### ٤- كمال الطقوس الدينية وبساطتها:

لقد كان للحياة البسيطة والمستقرة التي كان يعيشها الإنسان المصرى أثر طيب ظهر بوضوح في الطقوس والشعائر الدينية كانت الطقوس الدينية تؤدى بشكل هادئ رزين ، وعومل الإله معاملة الرجل القوى الذي يسعى الكل إلى تأكيد مظاهر احترامه ، فيقدمون له المأكل والمشارب والزهور والملابس والحلى ، ويشيدون له مسكنًا يحرصون على نظافته يشيع فيه من عبق البخور ، وكان الإله يسر لكل هذا فيعوض الناس ببركاته عن كل هذه الأعمال ، وساد هذه الطقوس البساطة والكمال ، ولكنها تضاعفت بجرور الزمن حتى وصلت في آخر الأمر إلى أبعد الحدود ، ونتج عن ذلك أن أضيفت إلى طقوس الديانة المصرية وما يحيط بها من حفلات وعادات مختلفة كثيراً من المستحدثات التي انتهت بأن قلبت الديانة المصرية رأسًا

١ - المرجع السابق ، ص ١٠ .

على عسقب"(١١) لقد حدث اندماج بين الطقوس المصرية وبين العديد من الطقوس الدينية للشعوب المجاورة خصوصًا بعد أن عظم دور الحروب والتجارة بين مصر وهذه الشعوب .

#### البدح الدينية ودورها في صبغ الحياة الدينية :

تعنى البدعة استحداث أمر فى الدين لم يكن معروفًا ولاينتمى إلى أصول الديانة . وقد نشأت البدع فى الحياة الدينية فى مصر حين أخذت هذه الديانة بالممارسات الدينية الوافدة من شعوب أخرى وأحدثت أشكالاً من الطقوس والعبادات ، ومن أبرز التيارات الدينية الوافدة الديانة البابلية على وجه الخصوص ، ثم كان للهكسوس تأثير كبير حيث أدخلوا على الديانة المصرية تأثيرات اليونانية .

## ثالثاً : ملامح الشخصية المصرية الدينية :

لقد تميزت الشخصية المصرية بسمات وملامع خاصة تكونت بفعل الكثير من المؤثرات البيئية والطبيعية منها على وجد الخصوص، ويأتى الموقع الجغرافى المتميز وجريان نهر النيل على رأس هذه المؤثرات. يقول يرستيد: « ولموقع مصر الجغرافى .. تأثير كبير فى رقيها السياسى، لأنها عبارة عن إقليم مستطيل ضيق (ماعدا الوجد البحرى) يبلغ طوله سبعمائه وخمسين ميلاً تقريباً فهو فى أشد الاحتياج إلى الوسائل اللازمة لبسط نفوذ حكومته على سائر أقسامه المتطرفة، وكل قسم من هذه الأقسام يتصل شمالاً وجنوباً بالأقسام الأخرى المجاورة، ولقد كان تباين الشعور وتنوع الأفكار فى تلك الأقسام عاملين شديدين لاتحاد أقسام القطر اللهم إلا نهر النيل الذى سهل المواصلات والتعاون بالرغم من بعد المسافة بين أقسامه و ٢٠).

ومن المؤثرات على الشخصية المصرية العزلة ، يقول جمال حمدان : « نحن حين نعترف كجغرافيين ببعض عزلة لمصر خفيفة لانقصد أكثر من ذلك ، لانقصد عزلة « رهبنة » ولكن عزلة حماية . فما كانت مصر قط ، دولة رهبنة Hermitstate ، وإنما كانت دولة طريق Rout عزلة حماية . فما كانت مصر قط ، دولة رهبنة ، كانت مصر في آن واحد « إقليم مرور أو عبدور Region d'isolement " ... وفي مسراحل عبدور

١ - المرجع السابق ، ص ١١ .

۲ - برستید : تاریخ مصر ، ترجمهٔ د. حسن کمال ، مکتبهٔ مدبولی سنهٔ ۱۹۹۰ ، ص ۲ .

الحضارة المبكرة وتخلف المواصلات ، كان طبيعيًا أن تنمى هذه العزلة الجغرافية الطبيعية الشعور بالذات في المصريين القدماء ، رعا إلى درجة الاستغراق الذاتي Ethnocentrism وقد انعكس هذا في اسم مصر ذاتها . فكانت كيمى Kemi تعنى معًا أرض مصر السوداء وعالم الأرض المسكون ، كما كان المصريون يقسمون العالم ببساطة إلى و الأرض السوداء كيمى همصر في القلب و و الأرض الحمراء » شرت وهي الصحراء والبرابرة ، ومن يعيشون على المطرحولها ، بل كان المصريون أحيانًا هم و الناس » والآخرون و الأجانب » ومثل هذه النظرة عرفتها في الواقع شعوب كثيرة أخرى . أي أن تلك العزلة تحولت إلى عزلة مترفعة "كولت إلى عزلة مترفعة عزلة رائعة " Supertior Isolation " أو إذا استعرنا وصف بريطانيا فيما بعد . تحولت إلى عزلة رائعة " Splendid isolation " "

إن ذلك كله حدد ملامع الشخصية المصرية خصوصًا في مسألة الدين ومن أهم هذه الملامح.

#### ١ - عمق الروح الدينية :

قال هبرودوت: « إن المصريين كانوا أشد الناس تدينًا » ويقول ديورانت « لقد كان الدين في مصر من فوق كل شيء ومن أسفل منه ، فنحن نراه فيها في كل مرحلة من مراحله وفي كل شكل من أشكاله ، من الطوطم إلى علم اللاهوت ، ونرى أثره في الأدب وفي نظام الحكم وفي الفن وفي كل شيء ... وكانت هذه الروح الدينية غزيرة خصبة بلغ من خصبها أن المصريين لم يعبدوا مصدر الحياة فحسب بل عبدوا مع هذا المصدر كل صورة من صور الحياة »(٢). إن هذه الروح شديدة التدين انعكست على حبهم للآلهة « فكانوا يعتقدون أن كل شيء في العالم ملك للآلهة وأنهم منبع كل خير وأنهم على علم برغباتنا الدنيوية وأن في استطاعتهم في كل وقت أن يتدخلوا في أحوال البشر »(٢) ، وهذا ماجعل الدين يؤثر تأثيراً قوياً في مجرى حياتهم .

۱ – د. جمال حمدان : مرجع سابق ، هـ ۲٦٥ .

٢ - ديورانت : قصة الحضارة ، ج١ ، ترجمة محمد بدران ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ص١٥٥ ،
 ١٥٧ .

٣ - بيبر مونتيه : الحياة اليومية في مصر ، ترجمة عزيز مرقص منصور ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،
 سنة ١٩٧٧ ، ص ٢٧١ .

#### ٢ - قوة الإيان بالحياة الأخرى:

لقد آمن المصرى القديم بالحياة بعد المرت واعتقد بالخلود لدرجة أن كل ما أنتجه من فكر وعلم وفن كان أثراً من آثار هذا الاعتقاد فلايوجد شعب قديم أو حديث بين شعوب العالم احتلت في نفسه فكرة الحياة بعد الموت المكانة العظيمة التي احتلتها في نفس الشعب المصرى القديم . وربعا كانت قوة هذا الإيمان بالحياة بعد الموت هي التي دعمت الديانة المصرية وجعلتها تبقى قائمة في إحدى صورها المتأخرة حتى القرن السادس الميلادي يقول برستد : « لقد كان لرسوخ العقيدة أو بالأحرى العقائد الخاصة بعد الوفاة تأثير كثير في نفوس المصريين منذ أقدم عصورهم ، فتولدت عندهم عناية كبيرة واهتمام عظيم بأمور موتاهم ، ومن الواضع أنه رغمًا عن كل العقائد الثابتة بأن الحياة الأخروية بعيدة عن الدنيا فإن قدما ، المصريين لم يستطيعوا في وقت من الأوقات أن يفصلوا بين جسم الإنسان ونعيمه الأخروي ، لأنه كان من الصعب عليهم أن يصدقوا بالحياة بعد الموت إذا تلفت جششهم ويلبت ، وقد بذل المصرى مجهودا تدريجيًا في ابتكار وسائل أمينة لصيانة قبره حتى استعمل في تشييد لحده الأحجار وزاد في حجمه فصيره شامخًا ، وهكذا أصبحت أهرام الجيزة أكبر مقابر العالم حجمًا وهذه الأهرام محاطة بقابر أمراء الملكة القديمة ذات البناء الضخم الذي لو حازه ملك قبل تلك العصور مبضعة قرون لافتخر به أيا افتخار ه (۱) إذن فعقيدة الخلود بعد الموت كانت وراء هذه الآثار الضخمة التي مازالت تبهر العالم .

وتأثير هذه العقيدة تخطى المظهر المادى المتمثل في بناء المقابر والمعابد إلى آثار معنوية «كان الاعتقاد بالمسئولية الخلقية في الحياة الأخرى حاضراً في أذهان المصريون. ذلك أن الإنسان سيحاسب على أعماله في الحياة الأخرى. يقول برستد: « ولما اعتقد المصريين أنهم سيتمتعون بعد وقاتهم كالمعبود أزوريس أو أنهم سيصيرون أزوريس نفسه لم يعودوا ينظرون إلى الموت بخوف ووجل فقالوا عن موتاهم « إنهم لايتركون هذا الدنيا أمواتاً بل أحياء ». ومنه يتضع أن القوم وقتئذ أخذوا يعتقدون بوجود محاكمة في الآخرة أمام أزوريس ، وأن هذه المحاكمة ستتناول كل ما أتاه المتوفى في دنياه من صالح وطالح »(٢) إن محاكمة الميت أمام قضاة عدول من أهم ما شغل فكر المصرى القديم ، وقد ذكرت النصوص المدونة العديد من

۱ - برستد : تاریخ مصر : مرجع سابق ، ص LL .

٢ - المرجع السابق ، ص ٤٣ ، ٤٤ .

التعاليم التى تنبه وتحذر. ومن ذلك ما أشار به الملك الشيخ الذى ترك تعاليم لابنه "مريكارع" إذ حدره فيها من " القضاة الذين يفصلون فى قضايا المظلومين إنك لتعلم أنهم غير رحماء فى ذلك اليوم الذى فيه يقضى للمسكين " وفوق هذا أوصاه بألا يظن أنه لايزال هناك أمد طويل إلى أن تحين المحاكمة وأنه حتى ذلك الوقت سينسى كل شىء " لاتثق بطول السنين" فإنهم ينظرون إلى أمد الحياة كأنها ساعة وأن الإنسان ليبقى بعد الموت وستكوم أعماله إلى جانبه " وستدوم إلى الأبد حياة الإنسان فى علكة الموت ، وأنه لأحمق من لا يأبه بذلك " أما من يأتى إلى قضاة الموتى مبرأ من كل ذنب فسيكون مثل إله ويسير حراً طليقًا كسادة الأبدية" (١).

على هذا النحو كان المصرى القديم يعتقد بالخلود بعد الموت وبأن الحياة الأخرى هى الحياة الأبدية وأنه محاسب على أعماله مجزى بحسب سلوكه ، وأن عليه أن يتطهر من كل الذنوب والخطايا .

## ٢ - سعة الأفق الديني :

لم تكن مصر منعزلة عما يدور في العالم من حولها فقد تواصلت مع أمم وشعوب وحضارات تأثيراً وتأثراً ، وعرفت مصر كثيراً من التصورات الدينية لدى هذه الشعوب عبر مراحل تاريخها وذلك ما يمكن تعقبه تاريخياً و يمكن أن نتعقب الديانة المصرية إلى أصولها فيما قبل التاريخ حتى فترة مبكرة إلى عام ٤٠٠٠ ق.م عندما كان الاعتناء بدفن ( الثور ) و أبن آوى ) وغيرهما من الحيوانات أموراً تدل على عبادة الحيوان .

وفى منتصف القرن السادس ق.م تم إغلاق آخر معبد للإله (إيزيس) فى جزيرة فيله ، ولذلك فإن الحقبة الزمنية التى استغرقتها الديانة المصرية حقبة طويلة . لقد كان (مينا) هو الذى أسس أول دولة متحدة مستقرة تحت حكمه عام ٢٠٠٠ ق.م ، وظهر إبان الدولة القديمة حوالى (٢٦٨٦ – ٢١٨١ ق.م) نظام ملكى مركزى قوى عاصمته (ممفيس) ثم أعقبها فترة من التمزق ، وعندما عادت مصر المتحدة مرة أخرى فى الدولة الوسطى حوالى (٢٠٥٠ - ٢٧٨٦ ق.م) أصبحت عاصمتها طيبة فى مصر العليا ، وظلت طيبة هى العاصمة حتى عهد التوسع الذى شهدته الدولة الحديثة ، ثم حدث غزو وتسلل من سوريا وفلسطين على يد الشعب المعروف (بالهكسوس) الذى أدخل على الديانة المصرية تأثيرات آسيوية .

١ - أودلف إرمان : مرجع سابق ، ص ٢٥٥ ، ٢٥٦ .

أما فى الفترة المتأخرة فقد كانت هناك تغيرات عديدة فى الأسر الحاكمة فقد شهد القرن السادس ق.م إحياء وبعثًا لعظمة قديمة لكل من الدين والفن ، وعلى الرغم من هذه النهضة فقد كانت مصر ضعيفة عسكريًا فسقطت عام ٥٢٥ ق.م أمام الهجوم الضارى الفارسى ، ومع أن النير الفارسى قد تم التخلص منه لفترة من الزمان ، فإن غزو الاسكندر الأكبر عام ٣٣٢ ق.م كان معناه نهاية الاستقلال المصرى .

ومن الطبيعى أن يكون الأثر اليوناني شاملاً ، إلا أنّ العبادات الوطنية قد سمع لها بالازدهار (١١) .

إن هذه الأحداث والوقائع التاريخية شكلت العقيدة الدينية لدى المصريين وأضفت عليها صوراً وأشكالاً وأضافت آلهة جديدة طبعت بالطابع المصرى . ويقدم لنا هيجل صورة من صور التأثير والتأثر بين الديانة المصرية والديانة الفارسية فيقول : « العناصر التى كانت موجودة فرادى في المملكة الفارسية نجدها قد ترحدت في مصر . لقد وجدنا بين الفرس عبادة النور بوصفه ماهية الطبيعة الكلية . وهذا المبدأ إذن بطور نفسه في أطوار تتخذ موقف الحياد ( أو اللامبالاة ) بعضها نحر بعض فأحدها مغموس في الحسى بين البابليين والسوريين ، والآخر هو الوجه الروحي الذي هو مزدوج أولاً كوعي أولى للروح العيني في عبادة « أدونيس Adonis» ثم بعد ذلك كفكر خالص ومجرد بين البهود ، فالأول تنقصه وحدة العيني ، أما الثاني فينقصه العيني نفسه . ومن هنا كانت المهمة التالية هي توحيد هذه العناصر المتناقضة . ويقهم هذه المهمة في مصر (٢). وهكذا يبرز دور مصر في توحيد الصور الدينية . وبهذا عرفت مصر كل أشكال العبادة الوثنية ، التثليث ثم التوحيد وهذا يؤكد مرونة المصري وسعة أققه وقدرته على صبغ الأثياء بشخصيته المتدينة .

## الآلهة العظمي لمصر:

إن التحليل الدقيق لتاريخ الفراعنة وديانتهم يكشف أن معبوداتهم قد تعددت ، « حتى كان في زمن ما مجموع الآلهة المعبودة أكثر من ألفين من الآلهة ، عا فيها الآلهة الأجنبية التي

١ - جفرى بارندر : المعتقدات الدينية لدى الشعوب ، ترجمة د. عبد الفتاح إمام .. عالم المعرفة عدد
 ١٧٢ مايو ١٩٩٣ ، الكويت ، ص ٤٣ .

٢ - هيجل: محاضرات في فلسفة التاريخ جـ٢ العالم الشرقي: ترجمة د. إمام عبد الفتاح: دار الثقافة، القافة، القافة، القافة، القافة، القافة، القافة عند ١٩٨٦.

تجلب من سوريا وماحولها ، وكانوا متمسكين بدينهم تمسكًا زائداً كمل قال و هيرودوت » فمع تعدد الآلهة كان دينهم قويًا ، وقد كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة تملك العالم ، وأنها ينبوع الرخاء ومصدر الخير الذي يعم البلاد . وقد تمثلت هذه المعبودات في القوى الكيري كالشمس والقمر والأرض والرياح والنجوم والكواكب ، كما تمثلت في أنواع الحبوانات كالعجل والأسد والتمساح والقط وثعبان الكوبرا وفرس النهر .

يقول سليم حسن: « والواقع أن كل الآلهة نشأت من طينة واحدة لا يختلف بعضها عن بعض إلا بمعابدها والرمز الذي كلن يخصص لكل إله (١١).

ولم يترقف المصريون عند عبادة مظاهر الطبيعة أو الحيوان فقط بل عبدوا أيضًا الطيور واختاروا منها و ذوات القوة والبطش كالحدأة والصقر ، وعبدوا من الحشرات الجعل ، ولم ينسوا النبات في معبوداتهم ، فقد اختاروا بعض النباتات الموجودة في البيئة مثل زهرة اللوتس وشجرة الجميز . وقد أثرت هذه المعبودات في حياة الأفراد حتى صار لكل أسرة ، ولكل قبيلة ولكل إقليم معبود خاص (٢) .

ويقدم « برستد » وصفًا لما اعتقده المصريون حول الآلهة فيقول : « والمصرى القديم ... رأى قوة آلهته مجسمة فيما حوله من المخلوقات كالأشجار والأعين والصخور والتلال والطيور والوحوش فاعتقد هذه الكاثنات رموز للقوة العجيبة والسلطة الخالقة البعيدة عن إدراكه والحال أنها مخلوقة مثله ، ثم نظر إلى أرواح بعض هذه المخلوقات نظرة صديق فظنها مدافعة تدرأ عنه الأذى والضرر ، واعتقد أن أرواح البعض الآخر أعداء له تعمل لخداعه والكيد له وتتنسم الفرص للإضرار به وتوجيه الأمراض إليه ؛ ولذلك سهل عليه تأويل سبب كل ضرر يصيبه أو مرض يعتريه ، واعتقد أيضًا أن كل مكان في القطر المصرى تسكنه أرواح معينة معروفة من السهل إرضاؤها والانتفاع بمساعدتها بطرق سهلة (٣) .

إن ذلك يعنى تعدد الآلهة وتنوعها خلال فترات التاريخ المختلفة مثال ذلك :

١ - سليم حسن : مصر القديمة ، ج١ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ص ٢١٦ .

٢ - د. عبد الصبور شاهين: قصة الدين والنبوة في مصر قبل الإسلام ، الزهراء للإعلام سنة ١٩٩١ ،
 ٢٣ .

۳ - برستد : تاریخ مصر ، ص ۳۹ .

قبيل الأسرات: حوالى ٣٤٠٠ ق.م، كانت الحضارة المصرية قد وصلت إلى درجة متقلعة إلى حد ما . يشرح الدكتور أحمد فخرى طبيعة هذه الحقبة التاريخية فيقول: " والمفهوم أن الدلتا فى ذلك الوقت البعيد كانت أكثر تقدمًا من الصعيد، وأن مصر كانت قد وصلت إلى تكوين مجموعتين من الأقاليم إحداهما فى الشمال وأصبح لها ملك، وأخرى فى الجنوب وكانت أيضًا تحت حكم ملك آخر ... وكان مركز عبادة الإله حورس ( الصقر ) فى أول الأمر فى غرب الدلتا ، وكان هناك إله آخر فى شرق الدلتا وهو الإله ( عنجتى ) ولكن لم يلبث وحورس» حتى تغلب عليه وأصبح إلهًا للدلتا كلها عند توحيدها ، أما فى الصعيد فكان الإله ( ست ) هو الإله الذى يغلب نفوذه على ماعداه من الآلهة ، وكان مركز عبادته فى مدينة ونبت » فى محافظة قنا عند بلدة طوخ الحالية شمالى نقاده .

وفى وقت من الأوقات تغلبت الدلتا على الصعيد وكونت علكة واحدة وأصبح للإله «حورس» مركز أهم من مركز «ست» وأصبحت مدينة « هيراقونبوليس» ومكانها الآن الكوم الأحمر « وكانت تسمى نخن » شمالى أدفو مركزاً وثيسيًا لعبادته في العصر الذي نسيه عصر ماقبل الأسرات أو قبيل عصر الأسرات (١).

إن هذا المشال يبين كيف أن الآلهة تنوعت بتنوع الأقاليم وبتنوع العصور في ذات الوقت ونجد أنه من المفيد أن نعرض لبعض الآلهة ذات النفوذ الديني في مصر. ومنها:

#### آلهة منف وهليربوليس:

تشغل مدينتا منف وهليوبوليس موقعًا متميزاً على وادى النيل وبحكم هذا الموقع لعبت كل منهما دوراً كبيراً في تطور الدبانة المصرية القديمة .

فمدينة منف نسب إنشاؤها إلى الملك ( مينا ) . يتحدث الدكتور أحمد فخرى عن الأسرتين الأولى والثانية ٢٠٨٠ ق.م ، فيقول « إن ملوك هاتين الأسرتين كانوا يقيمون من آن لآخر في الشمال ، في مدينة كانت تسمى ( القلعة البيضاء ) نسبوا إنشاحها فيما بعد إلى الملك ( مينا ) وهي التي سماها المصربون فيما بعد مدينة « منف » .

وسواء أكانت تلك المدينة الشمالية قد أنشئت حقًا في عهد « مينا » أو أنها أنشئت في عهد أحد خلفائه ، وسواء أصح ما زعمه المتأخرون من أن « مينا » حول مجرى النيل لينشىء هذه العاصمة الجديدة أو أن الأمر لم يعد حفر ترعة أو عمل مشروع صغير من مشروعات الرى، فإن اختيار الموقع كان ذا أهمية كبيرى لحكم الشمال والجنوب إذ أن المكان

۱ - د . أحمد فخرى ، مصر الفرعونية ، ص ۵۰ .

الطبيعى لعاصمة مصر يجب أن يكون على مقربة من المكان الذى تلتقى فيه الدلتا بالصعيد ، وهو موقع أكثر عواصم مصر الهامة فى جميع العصور منذ عهد ( مينا ) حتى الآن<sup>(١١)</sup> . إن ما يقوله أحمد فخرى يؤكد على أهمية المدينة من حيث الموقع الذى يعد من أهم عوامل خلود هذه المدينة وسيطرتها على مجريات الحياة السياسية والدينية حينًا طويلاً من الدهر .

وما يقال عن و منف ، يقال عن هليوبوليس.

أ - أهم آلهة منف: أهم آلهة منف هو الإله و بتاح » حاز هذا الإله شهرة كبيرة وقلسية معظم المصريين ، وكانوا يطلقون عليه أحيانًا و ناتان » ( وكان عمل على شكل إنسان برأس عارية لاتحمل أية شارة خاصة ، واضعًا يديه فوق صدره ومحسكًا بصولجان ) واعتقد المصريون أنه خالق الفنانين وصانع الفخاريين ، وعلى ذلك فهو الممل الأعلى للفنانين وحامى حماهم (سيدهم) وسماه الإغريق باسم ( هيفايستوس ) وعلى ذلك كان في اعتقادهم أنه هو الذي خلق الدنيا ، ثم تطور هذا الاعتقاد فيما بعد ورأوا فيه ذلك المحيط و نون » الذي منه خرجت جميع المخلوقات ، فهو « أب لجميع الآلهة » ، الإله العظيم صاحب البداية الأولى وأول من كان وأول إله في الخليقة » وبذلك كان هذا الإله بمثابة الإله الذي عاش عصوراً لا حد لها ، أو كما يقول المصرى القديم : احتفل بعدد لا يحصى من الأعياد الفضية ، ومن أجل ذلك أصبح مثلاً بمشبه به كل ملوك مصر الذين حكموها مدداً طوبلة (٢).

ومن الآلهة التى عبدت فى منف إله يسمى « سوكاريس » وصوروه على شكل آدمى برأس صقر ، واعتبر إلها للموتى ، وكانت منطقته المقدسة تسمى « رستاو » أى باب المرات ومن هذه التسمية نتبين بوضوح أنهم يقصدون العالم السفلى .

وقد مر هذا الإله بتطورات عدة منها:

اندمج مع « أزوريس » وسمى و أزوريس سوكاريوس » وأحيانًا « بتاح سوكاريوس أزوريس » .

ومن الآلهة التي عبدها الناس في منف ربة اسمها « سخمت » والتي قثلت على شكل «لبؤة » واحتفظت بشخصيتها المخيفة وكانت تعتبر الهة المعارك الحربية (٢٠).

١ - المرجم السابق ، ص ٧٨ .

٢ - أودلف إرمان : مرجع سابق ، ص ٢٩ . ٣٠ .

٣ - المرجع السابق ، ص ٤١ .

وهناك آلهة أقل شهرة وجدت في منف الإله (أبيس) المجل المقدس الذي احتفظ به المصريون في معبد بتاح دون أن يكون هناك علاقة ما «على الأقل في العصور المقدية » بين الإلهين ، ومن الملاحظ أن الجمع بين إله وبين حيوان مقدس في معبد واحد لم يكن نتيجة لعقيدة ، بل كثيراً ماكان لمجرد صدفة ، ثم بعد ذلك جمع بين الاثنين . بشكل ديني بعد مرور حقب طويلة من الزمن وبعد أن يتعود الناس على ذلك ، «أو بحكم العادة » ومن أجل ذلك لم يتمتع «أبيس » في العصور القديمة بعبادة ذات طقوس معينة يقوم بها كهنة خصوصيون، أما في العصور الحديثة فقد تغير الحال وأصبح لهذا الحيوان المقدس عدد لا يحصى من الأتباع (١).

ب - أهم آلهة هليوبوليس: أطلق عليها المدينة المقدسة و أون » أو مدينة الشمس. جاء في كتاب و وصف مصر » وصف دقيق لهذه المدينة يقول: و .. وفي منتصف هذا الجزء من الوادي نجد كومة واسعة ضخمة من الأنقاض تنبيء عن موقع مدينة قديمة ، ويطلق العربان على هذا المكان اسم - أبو كشيد - تل المسخوطة - وعند قمة مرتفع يتكون من الأنقاض توجد كتلة ضخمة من الجرانيت نقشت فوقها بحروف بارزة ثلاثة آلهة مصريين هي فيما اعتقد ( أوزوريس وإيزيس وحورس ) وتبدر في هذه الرسوم عظمة إنسانية ، ويجلس كل إله إلى جوار الآخر ، أما ظهر الكتلة وكذلك الأجزاء الأخرى المسطحة فتغطيها النقوش الهيروغليفية (٢).

ومن أقدم وأهم الآلهة التي عبدها الناس في هذه المدينة المقدسة الإله « رع » الذي كان عثابة إله عبده كل المصريين وأقاموا له معبداً ذا طابع خاص ، إذ لم يكن في هذا المعبد صورة لهذا الإله بل حوى قطعة من الحجر مقدسة تسمى « بن بن » توضع في فناء مشكوف ، واعتقدوا أن الشمس يجب أن ترسل أشعتها الأولى على هذا الحجر (٣).

وقد نال هذا الإله شهرة واسعة في مصر خلال فترات تاريخها القديم وحظى في ذات الوقت باهتمام الباحثين والدارسين . يقول ديورانت : " وكان للقمر إلهًا وعله كان أقدم ما عبد من الآلهة في مصر ، ولكن الشمس في الدين الرسمي كانت أعظم الآلهة ، وكانت تعبد في بعض

١ - المرجع السابق ، ص ٢١ .

٢ - دني بوا - إييه : وصف مصر ، جـ٣ ترجمة زهير الشايب ، مكتبة مدبولي ، مصر ، ص ١٣٤ .

٣ - أدولف إرمان : مرجع سابق ، ص ٣٤ .

الأحيان على أنها الإله الأعلى « رع » أو « رى » الأب اللامع الذى لقّع الأم الأرض بأشعته الحارة والضوء النافذ ، وكانت تصور أحيانًا على أنها عجل مقدس يولد فى فجر كل يوم ، وعخر عباب السماء فى قارب سماوى ثم ينحدر إلى الغرب فى كل مساء كما ينحدر الشيخ المسن مترنحًا إلى قبره ، أو أن الشمس كانت هى الإله « حورس » مصوراً فى صورة «باشق» رشيق يطير فى عظمة وجلال فى السموات يومًا بعد يوم كأنه يشرف من عليائه على علكته . ولقد أصبح فيما بعد رمزاً متواتراً من الرموز الدينية والملكية وكان « رع » أو « الشمس » هر الخالق على الدوام (۱۱) ، ولقد توحد « رع » مع آلهة أخرى واستخدم المصريون لفظ « رع » كاسم عام يعنى « الشمس » ثم توحد « رع » مع « أتوم » فى صيغة واحدة هى « رع – كاسم عام يعنى « الشمس » ثم توحد « رع » مع « أتوم » فى صيغة واحدة هى « رع – «راختى » وصوروا هذا الإله الصقر الذى يعنى اسمه « الكائن البعيد » على أنه أنه رع » حوراختى » وصوروا هذا الإله فى جسم إنسان ورأس صقر ، ولقد كان الرمز الرئيسي « رع – حوراختى » وصوروا هذا الإله عن مثال واحد من الأسرة الرابعة ، باسم « ابن الإله يسمى ابتدا ، من الأسرة الخامسة ، فضلاً عن مثال واحد من الأسرة الرابعة ، باسم « ابن الإله رع » ؛ كما ارتبطت فكرة العدالة ونظام العالم باسم « رع » ونظر المصريون إلى الإلهة رماعت » (Maat) » و ربة العدالة والحقيقة والتوافق » على أنها ابنته (۲) .

وقد رأس رع مجلس الآلهة فقد « ذهب كهنة مدينة الشمس إلى أن هناك عدداً كبيراً من الآلهة ولهم مجلس رياسة عليا يتألف من ثمانية آلهة كبار ، ورئيسهم الأعظم هو « رع » أو إله الشمس ، وهؤلاء الآلهة التسعة هم الذين يحكمون جميع العوالم السماوية والأرضية .

بذا نكون قد انتهينا من عرض الديانة المصرية القديمة باختصار - نرجو ألا يكون مخلالها.

والديانة المصرية في النهاية غيل مظهراً من مظاهر المدنية التي حملت مصر شعلتها إلى العالم ، وهي تحمل في مضمونها كل الأشكال الدينية التي عرفتها شعوب البحر الأحمر .

۱ - دیورانت : مرجع سابق ، ص ۱۵۹ ، ۱۵۷ .

۲ - جفری بارندر : مرجع سابق ، ص ٤٩ ؛ انظر كذلك مرجریت مری : مصر ومجدها الهایر ، ترجمة محرم كمال ، الألف كتاب الثانية ١٩٩٨ ، ص ١٦٠

٣ - لزيد من التفاصيل عن الديانة المصرية راجع د. على فهمى خشيم: أديان مصر العربية ، ج١ ، ج٢ الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سلسلة الألف كتاب الثانية سنة ١٩٩٨ .

## الفصل الثانى أديان الهند

المدنية الهندية من أقدم المدنيات ظهوراً في التاريخ وقد كانت مع نظيراتها من المدنيات التي ظهرت في بلاد الشرق قمثل المعين الحضاري الذي استقت منه كثير منه الحضارات اللاحقة العديد من الأفكار خصوصاً في مجال الحكمة والدين دون فصل دقيق بينهما.

والهند عبارة عن شبه جزيرة فسيحة الأرجاء يبلغ اتساعها مايقرب من مليونى ميل مربع ، ويسكنها عدد كبير من السكان قد يصل إلى خمس سكان الأرض ، " وفيها اتصال عجيب في مراحل تطورها وفي مدنيتها من ( موهنجو – دارو ) سنة ٢٩٠٠ ق.م أو قبل ذلك حتى اليوم ، ولها من العقائد الدينية ما يمثل كل مراحل العقيدة من الوثنية البربرية إلى أدق عقيدة في وحدة الوجود وأكثرها روحانية ، ولها من الفلاسفة من عزفوا مئات الأنغام على وتر الترحيد بادئين من أسفار " اليوباناشاد " في القرن الثامن قبل الميلاد ، إلى شاكنارا في القرن الثامن بعد الميلاد "(١).

والحديث عن الهند بهذا الشكل يعنى الحديث عن الهند قبل سنة ١٩٤٧ أى الهند الكبرى قبل التقسيم ، يضاف إليها كل البلاد التى خضعت للنفوذ الهندى وهى البلاد الواقعة فى الجنوب الشرقى من آسيا .

ولقد كان تاريخ هذه المنطقة مجهولاً لفترات طويلة وذلك لعدم توفر المصادر أو الوثائق التاريخية التي يمكن الرجوع إليها والاسترشاد بها في معرفة هذا التاريخ على عكس ماكان من شأن تاريخ مصر القديمة .

يقول جوستاف لوبون: "... ليس للهند القديمة تاريخ وليس فى كتبها وثائق عن ماضيها ولاتقوم مبانيها مقام الكتب مادامت لاتزيد فى القدم عن ثلاثة قرون قبل الميلاد، ولولا مافى الكتب الدينية من أكداس الأساطير التى تستشف منها الحوادث التاريخية لظل ماضى الهند مجهولاً، وأقدم المصادر التى يرجع إليها فى تبين أثر الماضى المفقود أشعار « الفيدا »

١ - ديورانت : قصة الحضارة ، ج٣ ، ص ٩ .

الدينية التى كتبت فى أدوار مختلفة والتى تصل فى القدم إلى ماقبل القرن الخامس عشر قبل الميلاد. على أن كشيراً من الآثار التى كشف عنها المنقبون يمكن أن تعطينا صورة عن تاريخ الهند وحضارتها القديمة ، فقد رأيت آثاراً " لأشوكا " عن منبع جمنا وهو الذى حكم الهند الشمالية قبل الميلاد بنحو قرنين ونصف ، كما رأيت أثناء زيارتى لـ " بتنا " عاصمة ولاية "بيهار " آثاراً ترجع إلى عهده أيضًا حيث كانت " باتلى بورترا " عاصمة " أشوكا " وهى فى مكان " بتنا " تقريبًا ، كما شاهدت آثار جامعته " نالندا " القديمة التى يقولون أنها كانت لاتتسع لأكثر من عشرة آلان طالب والتى تعلم فيها بوذا "(١) إن هذا القول من "لوبون" يؤكد على أن الكتابات الدينية تعد من أهم المصادر التى استقى منها المؤرخون الكثير من معلوماتهم عن تاريخ الهند ، فتاريخ الهند إذن تاريخ فكر ودين ولايمكن الفصل بين النتاج الذكرى والنتاج الدينى في حضارة الهند .

وللتعرف على أديان الهند ، يجب أن نتناول بالبحث المسائل التالية :

## أولاً: سمات الفكر الهندى:

#### ١ - ثراء الفكر الهندي وشموله:

إن عناصر الفكر الهندى متنوعة ومتداخلة بين الدين والعلم والفن وهي في ذات الوقت نتاج تفاعلات حضارية شارك في تفعيلها أمم وشعوب شتى . منها على سبيل المثال: الآريون المنحدرون من أواسط آسيا قبل الميلاد بما يزيد عن ألفي سنة . « وقد كان لهذه القبائل أثر كبير في تاريخ الهند إذ يعزى إليها تكوين اللغة السنسكريتية ه<sup>(۲)</sup> ومع وصول الشعوب الآرية إلى الهند بدأ العصر الفيدى وهو أول مراحل التفكير الهندى المنظم . يقول جون كولر : « بدأ العصر الفيدى عندما انتقلت الشعوب الآرية من آسيا الوسطى إلى وادى السند في نحو عام ١٠٥٠ق.م . واختلط التراث الثقافي الذي حملوه معهم بتقاليد الشعوب التي التقوا بها وعاداتهم ، وبدأ مايكن تسميته بالثقافة الهندية بالمعنى الصحيح في التشكل ، وقت تغذية غوها من خلال مناخ وأوضاع الثقافتين السابقتين » (٢).

١ - لربون : حضارة الهند : ترجمة عادل زعيش ، ص ٢٠٥ .

٢ - د. عبد المنعم النمر : تاريخ الإسلام في الهند ، القاهرة سنة ١٩٥٩ ، ص ٧١ .

٣ - جرن كولر : الفكر الشرقي القديم ، ترجمة : كامل يوسف ، الكويت سنة ١٩٩٥ ، ص٣٧ .

ومن الثقافات المؤثرة في تشكيل الفكر الهندى الثقافة الفارسية والثقافة الإغريقية . يقول الأستاذ بوذابربركاش: " الهند كان لها اتصال بالغرب قبل غزوة الاسكندر " ويبرهن على هذا بأدلة من التاريخ إلى أن يقول : " وينتهى بنا كل ذلك إلى أن الهند قد عرفت الإغريق عن طريق فارس كما عرف الإغريق الهند عن طريقها أيضًا " يقول الدكتور عبد المنعم النمر : "ولقد عمل هذا الاحتكاك بين الإغريق والهنود على التفات الهند نحر اليونان ، كما نقل الإغريق إلى بلادهم أقاصيص الهند وأساطيرها التى سمعها في البلاط الفارسي فقد شرع الهنود يهتمون بالإغريق ، ويحدثنا أرسطو عن فلاسفة من الهند قدموا إلى أثبنا لمحاورة سقراط ومناقشته في المشاكل الفلسفية التي يعالجها المفكر اليوناني "(١).

إن هذا التلاقح الحضاري هو الذي صبغ الفكر الهندي بالثراء والشمول .

## ٢ - الطابع المملى أو ارتباط الفكر بالحياة :

قيز الفكر الشرقى القديم بالحكمة العملية أى بالعلاقة العضوية بين الفكرى والعملى ، بين النظرية والراقع ، بين العقل والتطبيق ، يقول الدكتور على زيعور : " العقيدة والحياة مأخوذتان على أنهما واحد ، ولغاية واحدة ، الهندى صادق مع نفسه ، لايفهم كيف يكون الفكر الفربي واعبًا لفلسفة أو لفكرة ولايعباها ، لايعقل بنظر الأول أن لاتقوم صلة بين السلوك الواقعى للإنسان وبين ما يؤمن به ، أو ما يفكر فيه .

إذن الفلسفة الهندية هى للحياة ، تؤخذ كطريقة عيش ، وظيفتها جعل الكائن أسمى والحياة أغنى ، ليست نظريات مجردة ، منقطعة أو دغماطية ، الحكيم الهندى يحيا فلسفته ، ويحققها فى شخصيته ويتطابق معها " (٢).

ويقدم جون كولر شرحًا وافيًا لهذه الخاصية فيقول: " وأكثر السمات إثارة في الفكر الفلسفي الهندى ، بعد ثرائه وشموله ، تتمثل في طابعه العملى ، فقد نشأت تأملات حكماء الهند ، منذ البداية ، من محاولاتهم تحسين الحياة ، فقد واجه الفلاسفة الهنود العذاب الجسدى، والذهني ، والروحي ، وسعوا لفهم مبرراته وأسبابه ، وحاولوا تحسين فهمهم لطبيعة الإنسان والكون ، كما أرادوا استئصال أسباب المعاناة وتحقيق أفضل حياة ممكنة ، وتشكل

١ – د. عبد المنعم النمر : مرجع سايق ، ص ١٩ . .

٢ - د. على زيمور : الفلسفات الهندية ، دار الأندلس ، بيروت سنة ١٩٨٢ ، ص ٦٨ . .

الحلول التى وصلوا إليها ومبررات النتائج الكامنة وراء هذه الحلول ، فلسفات هؤلاء الحكماء الأوائل .

وقد استجابت فلسفات الهند لدوافع عملية وتأملية ، فقد كان هناك على الصعيد العملى التعرف على الأشكال المألوفة من المعاناة ... المرض والجوع والوحدة – والعلم بأن الموت سيحل في نهاية المطاف بمن حلت المعاناة بساحته ، وكان هناك على الصعيد النظرى حب الاستطلاع الإنساني الفطرى لفهم التجربة وتنظيمها ، ودفعت اعتبارات عملية إلى البحث عن سبل التغلب على أشكال المعاناة المختلفة ، وأدت اعتبارات تأملية إلى بناء وصف تفسيرى لطبيعة الواقع والوجود الإنساني ، ولكن هذه الاعتبارات لم تؤخذ بصورة منفصلة ، فقد استخدم الفهم والمعرفة المستمدان من الفضول التأملي في محاولة للغلب على العذاب والمعاناة ..

ويتجلى الطابع العملى للفلسفة الهندية بأشكال عدة ، فالكلمة ذاتها التى تترجم عادة بـ والفلسفة » تشير إلى ذلك . وكلمة " دارشنا " " Darshana " تعنى حرفيبًا " رؤية " "Vision" إنها ما تتم رؤيته ، وهى تعنى في معناها الفنى الدقيق ما تتم رؤيته عندما يجرى بحث الواقع المطلق ، وقد بحث حكماء الهند ، في غمار سعيهم وراء حل لعذابات الحياة ، ظروف المعاناة وفحصوا طبيعة الحياة الإنسانية والعالم للوصول إلى أسباب المعاناة وسبل القضاء عليها وما وصلوا إليه يشكل " دارشناهم " أو رؤيتهم أو فلسفتهم "(١) .

#### ٣ - التكامل بين الفلسفة والدين:

ليس من المستطاع الفصل بين الفلسفة والدين. ذلك أن العقائد والشعائر والطقوس والأخلاق تمتزج بالأعراف والأساطير واتجاهات السلوك والتفكير و والتوحيد بين الطريق إلى الحياة الحيرة ، ورؤية هذه الحياة الحيرة هو ذاته عنصر التكامل بين الدين والفلسفة في الهند ، عندما ينظر إلى الفلسفة باعتبارها لاتهتم إلا " بنظرية " الحياة الخيرة فحسب ، فإن الاهتمام بالوسائل العملية لتحقيق الحياة الخيرة لابعد اهتمامًا فلسفيًا وقد يُنظر إلى وسائل الحياة عندئذ على أنها تنتمي إلى المجالات الدينية أو الاقتصادية ، ولكن ليس إلى المجال الفلسفي وعندما ينظر إلى الحياة العادية ، فإن وسائل تحقيقها ينظر إلى المجالات الدينية أو الاقتصادية ، ولكن ليس إلى المجال الفلسفي ومنائل تحقيقها ينظر إلى المجالة باعتبارها " في مستوى أسمى " من هذه الحياة العادية ، فإن وسائل تحقيقها ينظر إليها عادة باعتبارها سبلاً دينية ه (٢) إن ذلك يعني أن الفلسفة والدين صنوان لا يفترقان ، إنهما واحد ؛ فالفلسفة دين يعاش والدين فلسفة تنظم الحياة .

١ - جون كولر : مرجم سابق ، ص ٢٧ ، ٢٨ .

٢ - المرجع السابق ، ص ٣١ .

## ٤ - أهبية منظور التأمل الذاتي أو الاستبطان :

إن الفكر الهندى ينصب على الباطنى . ففي سبيل التغلب على المعاناة ينغمس الفرد في عملية " فحص الذات " التي يمكن خلالها فهم الأرضاع الداخلية للحياة ، وهذا يقتضى وعيا ذاتيًا عميقًا متواصلاً ، لقد بحثت الفلسفة الهندية في " القوى والوظائف النفسية والعقلية ، وقلمت مجلوبات في المنطق ، وعلم النفس ، والأخلاق ، والمعرفة ، لكنها في ذلك كله ، لم تهدف للتحويل وإغا للإعلام ، أي لتزويد الإنسان بأخبار ومعلومات ، إنها ترمى إلى تغيير جنرى في طبيعة الإنسان ، وتكييف فهم هذا لوجوده الشخصى وللعالم الخارجي ، بعبارات أخرى ، التحويل الذي تدعو إليه الفلسفة الهندية هو إجراءات على أو في القلب ، لا في العقل . وبذلك فقط ، بنظرها ، يستطيع المر ، تجاوز نفسه ، وبلوغ التحقق . الكفاح روحي ، العقل . وبذلك فقط ، بنظرها ، يستطيع المر ، تجاوز نفسه ، وبلوغ التحقق . الكفاح روحي ، هنا يتأتى أنصع لون في الصورة الفلسفية الهندية .. وهو التشاؤم ، ومن هنا القتامة والقساوة الفظة على الحياة ، والبدن ، ومن هنا الفهم الأسود للسعادة ، النفس هي مكان عمل وتأمل الفيلسوف ، لاغيرها .

والآن تتضح الميزة الباطنية للفلسفة الهندية . إنها ذاتية صرفة ، تشدد على " قيم القلب " والوجدانيات "(١) .

إن هذا التأمل الذاتي أو الاستبطان أدى إلى ذيوع روح التصوف في الهند .

## الفكر الهندي فكر أسطوري حالم:

لعبت الأسطورة دوراً أساسيًا في الفكر الهندي بل والديانات الهندية جميعًا .

غالاً سطورة تلازم هذا الفكر بحيث لانستطيع الوقوف على تفسير أية ظاهرة كونية إلا باستخدام القصص الخرافية . وذلك أمر طبيعى إذا ما عرفنا أن الشخصية الهندية شخصية حالمة . ويفسر هيجل الروح الحالمة التى تعد من أبرز سمات الشخصية الهندية . فيقول : "لابد لنا أن نحدد بدقة أكثر خصائص الروح الحالمة بوصفها المبدأ العام للطبيعة الهندية ، إن الفرد في حالة الحلم يكف عن أن يكون واعبًا بنفسه بما هو كذلك بحيث يقدر على التفرقة بين ذاته وين الموجودات الموضوعية ، لكنى عندما استيقظ يصبح وجود الذاتي وتصبح بقية

۱ - د. على زيمور : مرجع سابق ، ص ۷۰ .

المخلوقات تموضعًا خارجيًا وصلبًا مقابلاً لى مثلما أنا مقابل لها ، وبقية الوجود ينتشر ، بوصفه شيئًا خارجيًا ، فى ترابط عقلى ، ونسق من العلاقات يكون فيه وجودى الفردى ذاته عضواً ، وهو وجود فردى يتحد مع ذلك الكل الشامل ، وتلك هى دائرة الفهم ، وعلى العكس من ذلك ، فإن هذا الانفصال لاوجود له فى حالة الحلم ، إذ تكف الروح عن أن تكون وجوداً لذاتها يعارض الوجود الخارجى الآخر ، وهكذا يكف بصفة عامة انفصال الخارجى والفردى أمام عموميته وماهيته ، ومن ثم فإن الهندى الحالم هو كل ما نطلق عليه لفظ المتناهى والفردى ، وهو فى الوقت نفسه ، بوصفه لامحدوداً عامًا على نحو لا متناه ، فيه شى والهي و من الناحية الداخلية » . فالنظرة الهندية إلى الأشياء هى قامًا نظرة وحدة وجود عامة والأسطورة على الفكر الهندى . وهذا ما يفسر سيطرة الأسطورة على الفكر الهندى .

## ثانيًا: خصائص الفكر الديني الهندي:

للهند طبيعة خاصة تميزها عن كثير من بلاان العالم فهى أشبه بقارة مترامية الأطراف متعددة الشعرب واللغات ذات ثقافة خصبة متنوعة . يقول ديورانت : « لاينبغى أن ننظر إليها نظرتنا إلى أمة واحدة مثل مصر أو بابل أو الجلترا ، بل لابد من اعتبارها قارة بأسرها فيها من كثرة السكان واختلاف اللغات ما في القارة الأوربية ، وتكاد تشبه القارة الأوربية كذلك في اختلاف أجوائها وآدابها وفلسفاتها وفنونها »(٢) . وهذا الاختلاف في أحوالها المناخية وأحوال سكانها الذين يشكلون خليطًا من أقوام وأجناس شتى بسبب تعرضها للغزاة الذين وفدوا عليها من الفرب « وقد تكون هذه الاختلافات السابقة هيئة بجانب اختلاف السكان في اللغة والدين ، فإن تباين لغات السكان ولهجاتهم يلمسه كل زائر للهند كما يلمسه سكان الهند أنفسهم » (٢) إن هذا التنوع أدى إلى ظهور عدد من أديان العالم الكبرى يلمسه سكان الهند أنفسهم » (٢) إن هذا التنوع أدى إلى ظهور عدد من أديان العالم الكبرى في الهند . وأصبح الفكر الديني الهندي يتميز بخصائص ينفرد بها عن غيره وهي :

#### ١ - تعند الأديان:

إن تعدد أديان الهند راجع إلى الظروف والأحوال التي عاشتها خلال فترات التاريخ المختلفة بعيث يمكن القول بأن الهند كان لها أديان خاصة بها قبل الغزو الآرى للبلاد . ومن ذلك الغزو

۱ - هيجل: مرجع سابق، ص ۹۹.

۲ - دیورانت : مرجع سابق ، ص ۱۳ .

٣ - د. عبد المنمم : مرجع سابق ، ص ١٢ . .

أندمجت أديان الهند القديمة بالديانة الأرية . فالأريون عندما دخلوا الهند و جلبوا معهم آلهتهم وديانتهم ، وحاربوا السكان الأصليين ، وحاولوا التخلص من جميع آثارهم الدينية والعقائدية بشتى الوسائل إلا أنهم تشربوا من حضارة وادى نهر الهند واقتبسوا معظم مزاياها الدينية ، كما أدخلوا كثيراً من آلهتهم في صميم عقائدهم الدينية ، وكان ذلك أمراً طبيعياً... ومن هنا تركت ديانة وادى نهر الهند وحضارته آثاراً بعيدة المدى في الديانة الآرية وحضارتها، فقد اقتبس الآريون معظم عقائد أهل نهر الهند وصبغوها بالصبغة الآرية بحيث لاتنمحي آثارها والاتقتلع جذورها مع أنها امتزجت امتزاجًا قويًا ١١٥ وعن تعدد الديانات وكثرة الآلهة يقول ديورانت : ﴿ الظَّاهِرِ أَنْ أَقَدَمُ دِيانَةُ نَعْرِفُهَا عَنْ الْهَنْدُ . تَلَكُ الدِّيانَةُ التي وجدها الفرَّاةُ الآربون بين " الناجا " والتي لاتزال قائمة ضمن الأجناس البشرية البدائية التي نراها هنا وهناك في ثنايا شبه الجزيرة العظيمة ، وهي عبادة روحانية طوطمية لأرواح كثيرة تسكن الصخور والحيوان والأشجار ومجاري الماء والجبال والنجوم ، وكانت الثعابين والأقاعي مقدسات - إذ كانت ألهة تعبد ومثلاً عليا تنشد في قراها الجنسية العارمة ، وكذلك شجرة " بوذي " المقدسة في عهد "بوذا" كانت تمثل تقديسهم لجلال الأشجار الصامت ، وهو تقديس صوفي لكنه سليم، وهناك من آلهة الهنود الأولين ماهبط مع الزمان إلى هنود العصور التاريخية ، مثل "ناجا" الإله الأفعون ، و " هاتومان " الآله القرد و " ناندس " الثور المقدس ، و " الياكاشا " أر الألهة من الأشجاري (٢).

إن هذا التنوع وتلك الكثرة انعكس على الأفكار فظهرت فلسفات وحدة الوجود والقول بالتناسخ وكذلك انعكس على الأخلاق .

#### ٧ - الرؤية الدينية الواحدة للكون:

لقد أطلق بعض مؤرخى الأديان على أديان الهند مسمى و أديان القانون الكونى الأزلى » لأنها تصدر عن قوانين للوجود ثابتة ، كما كونت رؤية دينية لاتعتمد على فكرة الألوهية وخاصة في شكلها الذاتي الشخصى ، كما أنها طورت لنفسها فهمًا للخلاص الديني مستقلا استقلالاً تامًا عن الخلاص الذي طورته الديانات الكتابية وبخاصة اليهودية والمسيحية (٣).

١ - د. محمد اسماعيل الندري: الهند القديمة وحضارتها ودياناتها ، دار الشعب ، سنة ١٩٧٠ ،
 مر ٨٨.

۲ - دیورانت : مرجع سابق ، ص ۳۰ .

٣ - د. محمد خليفة حسن: تاريخ الأديان، القاهرة سنة ١٩٦٦، ص ٥٣ .

#### ٣ - طفيان النزعة الروحية :

إن أديان الهند ومعتقداها موغلة في النزعة الروحية ، ونستطيع القول بأن المشكلة الأساسية في الهند مشكلة روحية « وقد اختلفت المدارس والمعتقدات طبقًا للحلول التي اقترحت لتلك المشكلة والأساس هو الدافع الروحي ، والاتجاهات الماورائية ، والإيمان بالمؤلهات الوفيرة جداً ، والتمركز حول المحور الديني الغيبي ... لا بناء للإنسان إلا على أسس ولغايات روحية تشكل جوهره ، وحقيقته وقدره » (١).

# ٤ - يجمع أديان الهند أن فكرها ليس تاريخيًا فالتفكير الهندى تفكير دائرى وليس طوليًا:

« فهم الفكر الهندى عمومًا التاريخ على أنه يدور فى حلقات ثلاث متكررة ، وأن حياة الكون كحياة الفرد تخضع لسلسلة حياتات لا فكاك منها ولا محيد عنها : خلق ، ثم غو ثم مرت (٢) ، وذلك هو التثليث الهندى . إن هذا يجعل « الشعور بالزمن لا حدود له ، ويطغى الإحساس بالأزلية أو اللاتهائية على الإحساس التاريخي المحدود » (٢).

#### ٥ - الانعزال عن المجتمع أو العزلة المدبرة :

عبل الإنسان الهندى إلى العزلة ، ويدير ظهره للعالم وللحياة وللمجتمع ، والعمل ، والواقع « القديس الهندى أى الغاية المثلى للإنسان ، الإنسان الكامل – هو الذي يتأمل ولا يعمل ، يتنسك في غابة ، ينقطع عن أهله ومجتمعه ليعيش حياة الروح والانعزال . المجتمع المثالى هو بالتالى مجتمع أشباح ، قائم في غابة ، وعلى التسول واللاحركة وعدم النشاط ، لا يتحقق كمال الحكيم ( رشى Rshi ) ولا يبلغ المثل الأعلى بين الناس بل عنأى عنهم ، لا كمال في المجتمع بل خارجه ، ولا في الحياة بل في تركها » (ع).

## ٦ - التصوف والزهد الطريق الأول الأساسي إلى الخلاص:

إن المعاناة هي لب وجوهر العقائد الهندية والزهد والتقشف وتعذيب البدن من وسائل تصفية النفس وخلاصها . يشرح أبو الربحان البيووني كيفية الخلاص من الدنيا وصفة الطريق المؤدى

۱ - د. علی زیمور : مرجع سابق ، ص ۷۳ .

٢ - المرجع السابق ، ص ٨٥ .

٣ - د. محمد خليفة : مرجع سابق ، ص ٥٣ .

٤ - د. على زيعور : مرجع سابق ، ص ٧٤ .

إليه عند الهنود فيقول: « والسيرة الفاضلة هي التي يفرضها الدين ، وأصوله بعد كثرة الفروع عندهم راجعة إلى جوامع عدة هي أن لايقتل ولايكذب ولايسرق ولايزني ولايدخر ، ثم يلزم القدس ، الطهارة ، ويديم الصوم والتقشف ويعتصم بعبادة الله تسبيحًا وتمجيداً ويديم أخطار " أوم " التي هي كلمة التكوين والخلق على قلبه دون التكلم به ، وذلك أن ترك الإماتة في الحيوان هو نوع جنسه الكف عن الإيذاء والإضرار ، ويدخل فيه اغتصاب ما للغير والكذب بعد ما فيه من القبع والنذالة ، وفي ترك الإدخار نفض التعب والأمان من طالب الفضلة وحصول الراحة من ذل الرق بعز الحرية ، وفي لزوم الطهارة وقوف على قذر البدن وداعية إلى بغضه وحب النفس الطاهرة ، وفي تعذيب النفس بالتقشف تلطيفه وتسكين شرته وتذكية حواسه » (۱۱).

ويقول أيضاً: « أطلب النجاة من الدنيا بترك التعلق بجهالاتها وإخلاص النية في الأعمال وقرابين النار لله من غير طمع في جزاء ومكافأة واعتزال الناس الذي حقيقته أن لاتفضل واحدا لصداقة على آخر لعداوة ، وتخالف الغفلة في النوم وقت انتباههم والانتباه وقت رقادهم فإنه عزلة عنهم علي شهادة معهم ، ثم حفظ النفس عن النفس فإنها العدر إذا اشتهت ونعم الولى إذا عسفت ه(٢) أما عن ضروريات الحياة التي لاغني عنها فيقول : « لابد للإنسان الغذاء والسكن واللباس فلا بأس به فيها ، ولكن الراحة ليست إلا في ترك ماعداها من الفضول ومتاعب الأعمال ... من أمات شهوته لم يتجاوز الحاجات الاضطرارية ، ومن لزم الكفاف لم يختز ولم يستر ذل وقيل فيه أيضاً : إن كان الإنسان غير مستغن عما تضطر الطبيعة إليه من مطعوم يسكن ثائرة المسغبة ونوم يزيل عادية الحركات المتعبة ومجلس يهدأ فيه فمن شريطته النظافة والوثارة والتوسط في الارتفاع عن وجه الأرض والكفاية من انبساط البدن عليه "(٢).

#### ٧ - اعتقاد التناسخ:

يقول البيرونى : " التناسخ علم النحلة الهندية فمن لم ينتحله لم يك منها ولم يعد من جملتها فإنهم قالوا : إن النفس إذا لم تكن عاقلة لم تحط بالمطلوب إحاطة كلية دفعة يلازمان

١ - البيروني: تحقيق ما للهند من مقولة ، عالم الكتب ، بيروت ، سنة ١٩٨٣ ، ص ٥٤ .

٢ - نفس المرجع السابق ، ص ٥٥ .

٣ - المرجع السابق ، ص ٥٦ .

واحتاجت إلى تتبع الجزئيات واستقراء المكنات وهى وإن كانت متناهية فلعدها المتناهى كثرة، والإتيان على الكثرة مضطر إلى مدة ذات فسحة لهذا لايحصل العلم للنفس إلا بشاهدة الأشخاص والأنواع وما يتناوبها من الأفعال والأحوال حتى يحصل لها فى كل واحد تجربة وتستفيد بها جديد معرفة ، ولكن الأفعال مختلفة بسبب القوى وليس العالم بمعطل عن التدبير وإنما هو مزموم وإلى غرض فيه مندوب ، فالأرواح الباقية تتردد لذلك فى الأبدان البالية بحسب افتنان الأفعال إلى الخير والشر ليكون التردد فى الثواب منها على الخير فتحرص على الاستكثار منه وفى العقاب على الشر والمكروه فتبالغ فى التباعد عنه ، ويصير التردد من الأرذل إلى الأفضل دون عكسه لأنه يحتمل كليهما ، ويقتضى اختلاف المراتب فيهما لاختلاف الأواعيل بتباين الأمزجة ومقادير الازدواجات فى الكية والكيفية . فهذا هو التناسخ " (١).

إن التناسخ في الديانة الهندية يعالج قضايا خلود الروح والثواب والعقاب وحصول العلوم والمعارف وأحيانًا كوسيلة للخلاص .

## ثالثًا: أقدم الديانات الهندية:

أ - الهندوسية : أقدم الديانات الهندية . وقبل أن نشرع في شرح أصول هذه الديانة ،
 يجدر بنا الوقوف عند تعريف الهندوسية .

١ - هل يمكن تحديد مفهوم واضع ودقيق للهندوسية ؟

يجب على ذلك السؤال الدكتور محمد خليفة فيقول: " من الصعب تعريف الهندوسية بنفس الدقة التي يمكن بها تحديد أو تعريف الديانات الأخرى ... وذلك لأن مصطلح «الهندوسية» لم يستخدمه الهنود أنفسهم الذين لم يضعوا اسمًا محدداً لدينهم ، ويعود ذلك إلى اتساع مفهوم الهندوسية ليشمل العديد من عقائد الهند ، وعاداتها بسبب تعدد عصور الديانة الهندوسية (٢١) . أضف إلى ذلك ما يقرره جفرى بارندر في ذات السياق حيث يقول : "الهندوسية موضوع واسع ومفهوم محير ، ولكى نصف دينا بلغ تاريخه ما يقرب من ثلاثة آلان سنة ( ورعا أكثر من ذلك ) وتعتنقه اليوم مئات الملايين ، وهو فضلاً عن ذلك دين بلا

١ - المرجع السابق ، ص ٣٩ .

۲ - د. محمد خليفة حسن ، مرجع سابق ، ص ٥٨ .

عقيدة محددة ، أو جماعة من الأتباع تختص به ، أو هيئة مركزية ذات ترتيب هرمى - لكى تصف دينًا على هذا النحو ، فإننا نقوم بمحاولة لاتختلف عن محاولة الأعمى أن يصف فيلاً - بل إن محاولة تعريفه ذاتها مشكلة عسيرة (١١). ومع كل هذه الصعوبات التى تواجه وضع مفهوم محدد للهندوسية فإننا نستطيع أن نقدم عدد من التعريفات وهى :

التعريف السلبى: على الرغم من أن هذا النوع من التعريفات يعد أضعف الأنواع. إلا أنه يساهم فى التعرف على الأحوال الشخصية، بأنه الشخص الهندى ( ولابد أن نضيف كذلك الباكستانى والنيبالى والسنغالى .... إلخ ) الذى ليس مسلمًا ولا مسيحيًا ولازرادشتيًا ولا يهوديًا، وينبغى علينا من أجل أهداف الدراسة أن نستبعد كذلك البوذى والجينى والسيخى، لكن ذلك لايخبرنا إلا بما لاتكرنه الهندوسية "(٢).

تعريفات إيجابية: " إن الديانة الهندوسية عبارة عن تقاليد وأوضاع تولدت من تنظيم الآريين لحياتهم بعدما وفدوا على الهند واستعمروها وتغلبوا على سكانها ، الأصليين وطردوهم من ميادين الحياة "(٣) .

وكذلك يمكن القول "إن الهندوسية هي أتباع أو عبادة الإله " فشنو Vishnu "أميف Shiva "أو الآلهة " شاكتي Shakti " أو تجسيدهم ، أو مظاهرهم أو أزواجهم أو شيف Shiva " وهكذا يندرج ضمن الهندوسيين عدد كبير من أتباع عبادة "راما وكر شفا Rama ذريتهم . وهكذا يندرج ضمن الهندوسيين عدد كبير من أتباع عبادة " راما وكر شفا Skanda " و " Krishna " وسكاندا Ganesha " و "جانيمشا Ganesha " وهم على الترتيب زوجة ( شيفا وابناه ) لكن ينبغى أن نستبعد "براهما Brahma " و " سيريا Surya "أي الشمس ، اللذين كان لهما من قبل عبادة خاصة "براهما على كثرة من العبادات والفرق التي ومعابد خاصة . وعلى كل حال فالهندوسية تشتمل على كثرة من العبادات والفرق التي تقترب قليلاً أو كثيراً من الإندماج في تراث بالغ القدم ، وعلى حين أن المفاهيم والممارسات العملية التي يرعاها هذا التراث القديم تؤثر في هذه العبادات والفرق ، وتضفى عليها طابعاً

۱ - جفری بارندر ، مرجع سایق ، ص ۳۵ .

٢ - المرجع السابق : نفس الصفحة .

٣ - د. عبد المنعم النمر : مرجع سابق ، ص ٢٦ .

هندوسيًا عيزاً ، فإن هذا التراث القديم ذاته هو الحصيلة النهائية لمؤثرات ثرية أتت من القارة ، بحيث استوعبت في داخلة جميع الآلهة المحلية ، وآلهة القيائل وكثرة من الطقوس والفلسفات (١).

وبعد فإنه من الملاحظ أن هذا التعريف يجمع كل التعريفات التى ذكرها مؤرخو الأديان فى كتبهم ... فقد اتفقوا على أن الهندوسية مجموعة من الممارسات تفتقد إلى الوحدة فيما بينها " فهى أسلوب شامل للحياة . يشمل العادات والعقائد والأعمال ومؤسسات الناس فى كل أنحاء شبه القارة متطورة فى كل فترة من فترات استقرار الناس هناك ، وكانت الهندوسية من حبث هى دين قد أقامت جنباً إلى جنب فى تعايش سلمى كل مرحلة من مراحل العقيدة ، فهى تبدأ من أقدم صور فى عقيدة التجسد إلى عقيدة الوحدانية بفلسفتها البراقة الرفيعة ، وصاحب هذا أيضاً نطاق مشابه من عبادة أو عمل عتد من أبسط أنواع الجهود لاسترضاء قوى الخصب أو الخضرة أو المرض إلى أقصى درجات التأمل المركز الذى يقدر له أن يسفر عن علم ذى واقع مجرد غير شخصى ، والكل كتلة مجتمعة ، مجموع من مصادفة فوضوية أو هى على أحسن الفروض اتحاد رخو ، ذلك أن الهندوسية من وجهة النظر اللاهوتية ليست دينا واحداً ، ولكنها أدبان كثيرة بتسامع بعضها مع بعض داخل إطار الطبقات الاجتماعية المتغيرة (٢). هذا مجمل القول فى تعريف الهندوسية .

أما عن أصل الهندوسية من حيث أصل التسمية وتطورها فيمكن القول بأن "كلمة الهندوسية ليست كلمة هندية أصيلة ، ولكنها غثل النطق الإيراني للمصطلح الهندي ، فمنذ الغزو الإيراني للسند تم نطق الكلمة " سندو Sindu " ( وهو الإسم السنسكريتي لنهر الهند [Indus] على أنها " هندو Hindu " وانتشر هذا النطق الخاطي، وانشقت منه المشتقات الأخرى مثل الهندوس Hindus " والهندوسية Hinduism " ونهر الهند Indus " والهندوسية Agama والهندوكية المؤدي من الديانة الهندوكية المؤدي والهندوكية المؤدي والهندوكية المؤدي الم

۱ - جفری بارندر : مرجع سابق ، ص ۱۳۹ .

٢ - نورمان بروان : أساطير الهند ، منشور داخل أساطير العالم القديم ، نشر وتقديم : د، صمويل نوح
 كريم ، ترجمة : د، أحمد عبد الحميد يوسف ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سنة ١٩٧٤ ، ص ٢٤٨ .

٣ - د. محمد خليفة ، مرجع سابق ص ٥٨ .

Hindu فيقولُ: (كانت الهندوكية تسمى قديًا "درما Dharma " وهو الاسم الأصلى وتسمى كذلك " سانتانا Sentana " ثم أطلق عليها حديثًا اسم: الهندوسية لتشمل الدين والحضارة والعادات والتقاليد التي نشأت على نهر هندوس " (١).

إن هذا التحليل لمفهوم الهندوسية وأصل التسمية وتطورها يؤكد لنا أن الهندوسية ليست مجرد عقائد دينية وإغا هي في ذات الوقت فلسفة وسجل للعادات والتقاليد التي عرفتها شعوب شبه القارة الهندية وهي خليط من ثقافات هندية قديمة ومعتقدات وثقافات آرية بل وفارسية أيضاً فهي مزيج من ثقافات عدة . وبعد نعرض للهندوسية من حيث :

#### ١ - الكتب المعتمدة عند الهندوسية :

#### الربات و الفيدا WEDA »

يطلق على الأسفار المقدسة للديانة الهندوسية اسم " الريدا WEDA " أو الفيدا ومعناها المعرفة أو العلم . يقول ديورانت : " إن كلمة " فيدا " معناها معرفة ، وإذن فسفر الفيدا معناه الحرفى كتاب المعرفة و " الفيدات " يطلقها الهندوس على كل تراثهم المقدس الذى ورثوه عن أولى مراحل تاريخهم "(٢) وعن معنى " الويدا " أو " الفيدا " يقول الدكتور رؤون شلبى : " معنى الويدا يختلف باختلاف المقصود منها :

فهى قبل أن تكتب وتخطها الأصابع والأقلام معناها التأمل .

وبعد أن صارت مكتوبة معناها مجموعة الكلمات التى تنظم حياة أتباعها للوصول إلى المعرفة المنشودة (٢) ، ومن أدق معانيها أيضًا عدة معان ، أدقها : " العلم عن طريق الدين بكل ماهو مجهول " وينجم عن هذا التعريف أن تكون " الفيدا " منبع جميع المعارف الهندية من دينيات وأخلاقيات ونظريات علمية أو اجتماعية ، وهي تحوى أوراداً تعبدية وأناشيد دينية ، وتعاويذ صحرية (عد . ماذا عن أصل الفيدا ؟ ونشأتها وتطورها ؟ وطبيعتها ؟

١ - د. رؤوف شلبي : آلهة في الأسواق ، القاهرة ، سنة ١٩٨٤ ، ص ٧٩ .

۲ - دیورانت : مرجع سابق ، ص ۳۸ .

۳ - رؤوف شلبي : مرجع سابق ، ص ۸۲ .

٤ - د. محمد غلاب : مرجع سابق ، ص ٩٣ .

" في وقت ما بين عامي ١٥٠٠ و ١٢٠٠ ق.م غزت قبائل الآربين الهند واستقرت في البنجاب وأنشأت مجموعة من التراثيل التي تألفت منها " ربع فيدا " وهي وثيقة ذات أهمية تاريخية لاتقدر ، فهي ليست أقدم عمل أدبي في لغة من اللغات الهند-أوربية فحسب ، وإغا هي أقدم الكتابات الدينية الحية في العالم "(١) ونتيجة لغموض النشأة وعدم معرفة زمن كتابة " الفيدا " وظهورها اختلف مؤرخو الأدبان حول حجم " الفيدا " وأهم كتبها وطريقة تأليفها . يؤكد د. وينتر نيتز Dr M. Winterntz " أن الويدا ( الفيدا ) لاتتألف من كتاب واحد بل من من مجموعة كتب كل كتاب فيها يطلق عليه اسم الويدا " . ويؤكد هذا الرأي التقاليد الموروثة في هذا المجتمع وكذلك استخدم اصطلاح " سمهيتا Samhita " كعنوان على مجموعة الكتب الويدية في مجلد واحد يؤكد بدوره أن " الويدا " ليست كتاباً واحداً بل هي مجموعة كتب كثيرة . وقد ذكر المؤلف نجومان : أن " الويدا " كتب كثيرة تصل إلى أربعة عشر كتاباً عدها كالآتي :

من ١ - ٥ الويدا ومن ٥ - ١ ويدانج

والكتاب الحادي عشر ميماما . الفلسفة الدينية لمحتويات الوبدا .

والكتاب الثاني عشر . نبايا . الأسس العقلية للتفكير الديني .

والكتاب الثالث عشر . فورانا . الكتب القدعة

والكتاب الرابع عشر . داراما مسترا . كتاب القوانين .

ويسمى وبناسمرتي Wedasenerti وهو قانون مانو .

وأهم هذه الكتب في التوجيه الديني الهندوسي هو الكتاب الأول " الويدا "(١) .

وقد انتقلت هذه النصوص الدينية عن طريقين: المشافهة والكتابة . وتلك التي انتقلت عن طريق المشافهة تسمى " سروتي Sruti " وهي النصوص التي انتقلت من جيل إلى جيل عن طريق السماع والحفظ .

۱ - جغری بارندر : مرجع سابق ، ص ۱۳۸ .

۲ - د. رؤؤف شلبي : مرجم سابق ، ص ۸۲ ، ۸۳ .

والأخرى المسجلة تسمى " سمريتي Smriti " .

ويقول الزعيم الهندى الراحل جواهر لال نهرو فى إحدى رسائله عن الهند القديمة: " لعل هذه الكتب لم تدون فى أول الأمر ، وإنما حفظت عن ظهر قلب ، وبقيت فى صدور الحفاظ من حكما ، تلك العصور يتناقلوها مشافهة جيلاً بعد جيل . وبعد انتشار نظام الكتابة كتبت الفيدا الأربعة باللغة السنسكريتية الكلاسيكية ، وسبى المجموع " سمهتا " أى الديوان المجموع وهذه المجموعات الأربع هى :

۱ - " ربع فيدا " أر " ربتش فيدا " Rig-Veda, ou. Ritch veda ( ومعناها النارية أى المنسوبة للنار ) وهي قسمان : يتمثل أحدهما في أدعية وصلوات وأوراد منظومة تتلى في بعض المناسبات " منترا " وبشتمل الآخر على تعاليم تتعلق بالعبادات والواجبات الدينية " براهمانا " .

Yadjour- Veda, ou, Yadjoush- Veda " أو ياجوش فيدا " Yadjour- Veda, ou, Yadjoush- Veda " . ومعناها الفيدا الهوائية أي المنسوبة للهواء ) .

٣ - سامان فيدا أر " سامانيدا Saman- Veda, au, Sama- Veda ( معناها الفيدا الشمسية أى المنسوبة للشمس ) وهى قسمان كذلك يتمثل أحدهما فى مزامير دينية بتغنى بها فى بعض المناسبات " منثرا " ويشتمل الآخر على تعاليم متعلقة بالعبادات والواجبات الدينية " براهمانا " .

3 - " أنارفانا فيدا " ( لعلها نسبة لحكيم من حكماء الهند يدعى أنارفانا ) وهي كذلك تنقسم قسمين : يتمثل أحدهما في أوراد وأدعية للاستغفار والرقى ضد السحر وضد الأرواح المدمرة الخبيشة " متترا " ويشتمل الآخر على طائفة من شرائع الديانة البرهمية " براهمانا " وبخاصة ما يتعلق منها بالتفرقة العنصرية بين الطبقات ، وهو النظام الذي تقوم عليه أهم العلاقات الاجتماعية بن طبقات الناس والذي يحدد مركز كل طبقة ووظائفها عند البرهميين ... وبهذه الطائفة من الشرائم الاجتماعية عتاز هذا السفر عن الأسفار الثلاثة السابقة .

هذا وقد ظهر للمحققين من المشتغلين بالدراسات الهندية ، وعلى رأسهم العلامة " وليم جسونس Wiliam Jones " أن الكتب الثلاثة الأولى هي أقدم هذه الكتب جميعًا في تاريخ

تأليفها ، وأن أقدمها هو " الربج فيدا " الذي يصعد تاريخ تأليفه في نظر بعضهم، إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد وأن السفر الرابع هو أحدثها جميعًا (١١).

نستنتج مما سبق أن أهم كتاب في « الفيدا » هو كتاب « ربع فيدا » فماذا عن هذا الكتاب ؟ وما جاء فيد ؟ .

الربح فيدا بتضمن ١٠٢٨ نشيداً دينياً ، " وهو مقسم إلى عشرة كتب أو فصول ، ستة منها : بتحدث كل واحد منها عن أسرة من أسرات المنجمين (Rishis) وينسب إليها أموراً مزعومة ، ويتميز الكتاب العاشر بأن النظرة فيه أوسع شمولاً من غيره ، ويقول الباحثون أن هذه التراتيل مصاغة بلغة سنسكريتية قديمة ، هى بالنسبة للسنسكريتية المعروفة كتسبة لغة هوميروس إلى اللغة اليونانية المألوفة في الآداب اليونانية القديمة ، ويرون أيضًا أن هذه التراتيل اتخذت شكلها النهائي فيما بين سنة ١٠٠٠ ق.م ، وسنة ١٨٠٠ ق.م ومن ثم فهى لاتتضمن العقائد الهندية العريقة في القدم ... ويذهب الباحثون أيضًا إلى أن بعض هذه التراتيل كان ثمرة تأليف أشخاص ، وأنها ليست ثمرة وحى إلهي بالمعنى الذي تستعمل به الكلمة . وهذا على الرغم من اعتقاد الهنود من حوالي ١٠٠٠م أنها جامت عن طريق الوحى ، يريدون بهذا التعبير أنها القيت في روع المنجمين ، وبدت على ألسنتهم في أحاديث شفوية ، والدراسة لهذه التراتيل وغيرها أدت إلى القول أنه بعد الفيدات الأربع الأولى قامت الشروح وهي غالبًا ما تكون توضيحات لشعائر دينية تضمنتها هذه الفيدات ، ثم تحولت هذه وهي غالبًا ما تكون توضيحات لشعائر دينية تضمنتها هذه الفيدات ، ثم تحولت هذه البرهميات بمرور الزمن إلى يوبانيشادات \$Upanishads أو رسائل فلسفية " (٢٠).

ويقدم جفرى بارندر شرحًا مفصلاً لمحتربات الربع فيدا Rig-Veada فيقول: " وتحتوى المجموعة على ١٠٢٨ ترنيمة لآلهة الفيدا أما المجموعات الأخرى ( السامهيتا Samhitas المجموعة على ١٠٢٨ ترنيمة لآلهة الفيدا أما المجموعات الأضاحى أو كدليل موجز لعمليات الأضاحى أو تقد كتبت لخدمة احتياجات الإنشاد Yajora-Veda أو كدليل موجز لعمليات وهى ( ياجورافيدا Yajora-Veda التي تؤدي فيها الترانيم دوراً حاسمًا ،

۱ - د. على عبد الواحد وافى: الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام ، دار نهضة مصر ، ص ، ١٥٣ . ١٥٣ .

٢ - د. محمد الحبني : في العقائد والأدبان ، الهبئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧١ ، ص ٩١ . ١٠٠.

وعلى حين أن هذه المجموعات الثانوية تكرر كثيراً من مواد " الربج فيدا " وتعبد تنظيمها الأعراضها الخاصة ، فإن مجموعة رابعة هي المسماة بـ ( أثارفا فيدا Atharve- Veda) وهي لأغراض تتميز عن المجموعات الأخرى من حيث أنها تشتمل على العديد من الرقى والتعاويذ لأغراض طيبة ، وعلى طلاسم سحرية تساعد على الانتصار في المعركة وماشابه ذلك ، وتكتمل مجموعات " الفيدا " بسلسلة من الكتب تسمى " البرهمانا Rahmanas ( ٥٠٠ ق. ١٠٠ ق.م ) وهي مخصصة لشرح الترانيم وتطبيقها في الطقوس الدينية والميثولوجيا وتأملات في التشابه الصوفي بين العالم الكبير " Macrocosm والقربان نفسه ، وتكتمل كتابات " الفيدا " بسلسلة ثالثة من الكتب هو " أرانيكا Aranyakas ( ١٠٠ ق.م) و " اليوبانيشاد " ( ١٠٠ - ١٠٠٠ق.م) اللذان يصوران هذه التأملات ويسيران بها إلى حافة الفلسفة الواحدية . وأخيراً هناك سلسلة من الكتب الفرعية التي فقد معظمها الآن – وهي تقدم الوجه المحلي لدراسة " الفيدا " وهي جميعها مستمدة من القرابين ومتطلباتها ، مثل علم النحو ، وعلم الصوتيات ، وعلم العروض ، وعلم الفلك والطقوس الدينية ، والأخيرة تشتمل على القرابين العامة الكبرى والطقوس المنزلية في آن معًا ، ومن هذه الطقوس ظهرت فيما بعد كتابات قانونية " (١٠).

هذا عن محتوبات كتب " الفيدا " فماذا عن العقيدة ؟

#### معتقدات الهندوسية:

العقيدة تمثل جوهر الديانة وتتقدم على كل ما عداها من أفكار وتشريعات وطقوس. وسنعرض للعقيدة الهندوسية متناولين: عقيدتهم في الألوهية. النظام الاجتماعي. البعد الأخلاقي:

## أ - عقيدتهم في الألوهية :

إن أهم ما يلاحظ في هذا الجانب تعدد الآلهة وذلك لأنها عقيدة تؤله قوى الطبيعة ، لاسيما تلك القوى الشديدة الصلة بالحياة أى التي تجعل ممكنًا العيش وإخصاب النبات والحفاظ على الحيوان . هناك ثلاثة من تلك المؤلهات حافظت على خصائصها العادية وهي :

۱ - جغري بارندر : مرجع سايق ، ص ۱۳۸ ، ۱۳۹ .

أ - براهمنسباتى : تقام له الصلوات ، يقيم فى السماوات ، خلق جميع المؤلهات ، وهو أقوى على الأعداء ، وتخاف الشياطين بطشه .

ب - أغنى: Agni إله النار: إنه ذلك اللهيب الذي يلتهم الحطب في المذبع كي يتصاعد بألسنته إلى السماء ويقيم فيها يهب الحياة ( بالطبع لأنه يهب الدف، في الصقيع ) للحيوان والنبات والإنسان عنع الخصوبة ، وليس هو أنثى ، إنه الإله الشامل ، العالمي وهو أفضل الآلهة .

ج - سرما : هو صنو الضحية ، يلازمها ، وهو ما ، نبتة مقدس ، تطحن ثم تجمع فى الخوابى ، كالنبيذ . السوما هى سبب خلود الآلهة ، وهى التى تهب الشمس شعلتها ، يتناول الكهنة ذلك الماء المقدس ، " السوما " (١٠).

ويقدم الدكتور رؤوف شلبى عرضًا وافيًا عن عقيدة الألوهية معتمداً على المصادر الأصيلة للهندوسية ومن هنا تأتى أهمية هذا العرض الذى يتضمن من المعانى مايبرز حقيقة العقيدة الهندوسية . يقول عن الألوهية تاتوا TATWA .

" هذه الفلسفة تتوجه نحو " سانج هيانج SANG HYANG يعنى إلههم . إله له صفة السلطان والقدرة وهو الخالق والمبدع والحافظ والمنعم وهو الله الواحد المتعدد الصفات وهو :

براهما : BRAHMA ، فشنر WISNU ، سيفا : BRAHMA

براهما: هو الذي يطلق عليه لفظ " سانج هيانج Sang Hyang " ووظيفته أنه الخالق واسمه بالسنسكريتية " UTPTI .

فشنو : هو الحافظ الرحيم والعطوف واسمه بلغة أهله " Sthiti " .

سيفا: هر الملك للعالم، واسمه بلغة قومه " Sangkan Par An " وهذه الثلاثة تشكل ثالوثًا " Trisakti " بعضه الخالق وبعضه الحافظ، وبعضه الهالك ولكل واحد وظيفة يؤديها بقوته.

أما الأصنام التى كانت تعبد فهى الضوء الذى يتخيل فيه الهندوس ملامع الألوهية التى تعينه على الصلاة والتعبد، ولهذا فإن كل شخص له الحق فى اختيار الصنم الذى يساعده على استحضار نور الهداية من إلهه "(۲).

۱ - د. على زيعور : مرجع سايق ، ص ۱٤٨ .

۲ – د. رؤوف شلبی: مرجع سابق ، ص ۱۰۵ ، ۱۰۳ .

من كل ما سبق نستنتج أن " براهما " الإله الخالق هو مركز العقيدة إذ أنه سيد الآلهة والمتقدم عليها جميعًا . فماذا عن " براهما " ؟ .

براهما: روح العالم الإله الأكبر أو الأعظم اجتمعت فيه وحدة الآلهة. واسم "براهما " مشتق من جذر تدور دلالته حول النمر أو النشاط أو الطاقة والقوة الإلهية ، ثم أصبحت تدور مؤخراً على الروح وعلى أساس الكون أو العالم ، وللكلمة كمصطلح دينى عدة معانى فى الهندوسية : فهى تشير أولاً : إلى الإله الشخصى براهما فى التعاليم الهندية المتأخرة وتشير ثانياً إلى البرهمانيين وهم طبقة الكهنة الذين يكونون الطبقة الأولى من نظام الطبقات الدينى الهندى ، وتشير ثالثاً إلى مفهوم البراهما ويقصد به روح العالم أو الكون وهو قوة أولية وغير شخصية محايدة فى جنسها وهى متحركة ومُعينة للجميع . وهو الجميع كما تعرفه النصوص الدينية وهو الحقيقة والضمير واللاتهائية أى الأزلية ، وهو المبدأ الأول ففى البد، كان البراهما، وهو غير قابل للوصف ، وغير مادى ويوصف بصفات النفى وليس بالإثبات ، وهو الآلهة وهو غير قابل للوصف ، وغير مادى ويوصف بصفات النفى وليس بالإثبات ، وهو الآلهة جميعاً بل هو يحتوى الإنسان أيضًا فالكل براهما ، وبراهما هو الكل ، هو روح العالم أو الروح العالمة " (۱).

تحكى بعض الأساطير "إن براهما هو الموجود الأول ، وهو الذى خلق هذه الكائنات ، وهو إله الآلهة وخالق الإنسان وكل شى، فى هذه الدنيا . إذ كان هذا العالم فى البداية عبارة عن ظلام حالك مجهول لاشكل له ولا حياة ، ولاوجود فيه ، ثم أنشأ الوجود الحي الخالد بطاقاته الهائلة هذا الكون بمواد إنارته وأزالت ظلامه ولم يكن فى مقدور أحد معرفة كيفية هذا الوجود الحى ، وإدراكه ورؤيته إلا بالوجدان " (٢) .

هذا الإله الخالق كبير الآلهة عند الهندوس يصبح في أعماق نفسه قائلاً: "أنا أقوى من السماء، وأعظم من الأرض، وأرفع من كل هذه الأجرام والكواكب حولى، أنا أعلى من جميع هذه الأشياء، أنا الكل في الكل، أفعل ما أريد، وأخلق كل ما يخطر لى، أنا جوهر هذا المالم الواحد الشامل لست بالذكر ولا بالأنثى، إنما أنا روح غير مشخص في صفاته، أحتوى كل شيء، وأكمن في كل شيء لاتدركني الحواس، لأني أنا حقيقة الحقيقة. أنا .. براهما "(۱).

١ - د. محمد خليفة : مرجع سابق ، ص ١٥ .

۲ – محمد اسماعیل الندوی : مرجع سابق ، ص ۹۰ .

٣ - سليمان مظهر : قصة الديانات ، دار الوطن العربي ، ص ٥٠ .

ويذكر البيرونى وهو يتحدث عن اعتقاد الهنود فى الله سبحانه وتعالى صفات المعبود الراحد " براهما " وهذا ما نستخلصه من عرضه فمن أقواله : " واعتقد الهند فى الله سبحانه أنه الواحد الأزلى ، من غير ابتداء ولا انتهاء ، المختار فى فعله القادر الحكيم الحيى المدبر المبتى الفرد فى ملكرته عن الأضداد والأنداد لايشبه شيئًا ولايشبهه شىء " ثم يستشهد على هذا القول ببعض ما ورد فى كتاب " باتنجل " ونصه : " قال السائل ... من هذا المعبود الذى ينال التوفيق بعبادته ؟ قال المجيب : هو المستفنى بأوليته ووحدانيته عن فعل المكافأة عليه براحة تؤمل وترجى أو شدة تخاف وتتقى ، والبرىء عن الأفكار لتعاليه عن الأضداد المحبوبة ، والعالم بذاته سرمدا إذ العلم الطارىء يكون لما لم يكن بمعلوم وليس الجهل بمتجه عليه فى وقت ما أو حال ، ثم يقول السائل بعد ذلك : فهل له من الصفات غير ماذكرت ؟ وبقول المجبب : له العلو التام فى القدر لا المكان فإنه يجل عن التمكن ، وهو الخير المحض التام الذى يشتاقه كل موجود ، وهو العلم الخالص من دنس السهو والجهل "(۱).

لاتعتقد أن البيرونى يتحدث عن ترحيد عائل التوحيد فى الإسلام ولايقدم وصفًا للذات الإلهية . بل هو يقدم وصفًا للإله الأكبر عند الهنود " براهما " ودليلنا على ذلك أنه يتناول جملة من عقائد الهنود تتعارض مع التوحيد الخالص ، فيتحدث عن :

- ١ حال الأرواح وترددها بالتناسخ في العالم .
- ٢ في كيفية الخلاص من الدنيا وصفة الطريق المؤدى إليه .
  - ٣ في مبدأ عبادة الأصنام وكيفية المنصوبات ... إلخ .

وخلاصة القول أن عقيدتهم في الألوهية تتمثل في تعدد الآلهة أنهم خصوا " براهما " بعقيدة خاصة فجعلوه في أعلى منزلة .

#### كيف وجدت هذه الآلهة 1:

يجيب الدكتور رؤوف شلبى على هذا السؤال معتمداً على المصادر الهندوسية فيقول: "معنى آواترا Awatara كيف وجد الإله Songhyand Widhi في صورة معينة أو مبادى، وتعاليم من أجل أن يعطى للدنيا تعاليم الخلاص من الضائقات والبلايا.

۱ - البيروني : مرجع سابق ، ص ۲۳ .

قال المؤلف باج واداجينا Bhag Wadagita " عندما كان الحق في حاجة إلى الظهور ، عمت الفوضى والسيئات نزل الإله من أجل إقامة العدل والحق . وهناك عشرة آلهة منها :

كريشنا Krishna ، رام Rama ، بوذا Budha ، كاليكي Kaliki

وهذه كلها موجودات لها وظائف من أجل خلق الناس جميعًا وإحلال صفة الربانية الطاهرة في النفوس، ومحاربة الشراهة والنهم والنفس الخبيشة والكبرياء والتفاخر، وذلك بواسطة تعاليمهم التي تحث على السلام والأمن والمثل الرفيعة للحياة.

\* إن فنشنر Wisnu هو ولد الإله جاء ليحطم الفساد الذي يظهر في المجتمعات ويحافظ على الخير .

- \* أما كرشنا Krishna فقد جاء من أجل إحلال السلام .
- \* أما بودا وهو آخر الآلهة Budha فقد جاء ليعلم الناس الخير والطمأنينة .
- \* أما الإله الخالق وهو براهما فهو في أعالى المنزلة ، إنه خلق وترك الحلق لولاه والمساعدين من الآلهة الصغيرة .

\* ومازال الهندوس ينتظرون إلهًا لم ينزل بعد هو كالاكى ذلك الإله الذى لم تعرف له وظيفة بعد (١).

#### الطقوس الدينية:

الطقوس في أية ديانة تصور الشكل العام لسلوك الأفراد المتدينين . فبقدر ما تكون العقيدة قوية داخل النفس يكون اتجاه الفرد للعمل من أجل مرضاة الآلهة .

وقد اتسمت الشعائر الدينية الهندية بالبساطة وتمثل التضحية أهم الأشياء في العبادة ، بل هي الأساس وهي العبادة ذاتها .

كيف قارس عبادة التضحية هذه ؟ كانرا يشعلون النار بوسائط بدائية ، ثم يحدونها بالسمن المصفى حتى لاتخمد في مذبح ، أو في معبد ، أو في مذابح تقام على الجبال ، بعد ذلك كانت تقدم أطعمة للآلهة ، وشراب السوما المقدس ، إلا أن الأضاحي كانت ذات وظائف كبيرة ، قد تكون من أقراص الأرز والسمن تلقى في النار التي تحملها صوب السماء ويفعل الشيء عينه

۱ - د. رؤوف شلبي : مرجع سابق ، ص ۱۰۷ ، ۱۰۸ .

وفى ذات الوقت كل رب عائلة . أما الضحية ذاتها فكان الحصان أحبها للآلهة ، وكانت طريقة تقديمه فى البدء رمزية وشعارية يربط الحصان فقط طيلة الاحتفال ، دون ذبحه ، ثم صار يلبح فيما بعد ، وبعد أن يذبح قبله أيضًا تيس ماعز ، وأخيرا ، تذبح أيضًا ثيران وجواميس، ونعاج ، وحملان ، وأرفع أنواع التضحية هى ما يسمى : " أشفامدها Acvamedha وهو النوع الذي إذا مارسه أمير ما مائة مرة نال الحق فى أن يصبح ملكًا على الآلهة ، عوضًا عن أندرا "(١) وتتعدد الطقوس والاحتفالات التي يؤديها الهندوس ومن أهمها :

#### طقوس المعهد Dewayadya:

داخل المعبد Duta مكان خاص يعد للصنم في جو هادي، ومعطر ونظيف وذلك لأداء الصلاة ثلاث مرات في اليوم ، وغرفة داخل المعبد تسمى Sanggar-Surya سنجار سوريا بها ومز الإله . يغطى الغرفة وتبخر ، ويدخل الشخص برفقة الكاهن Pemuka Agama أو -Su : النابية الزيارة بالصلاة ، ورش الماء على الزائر ، ويتم ذلك على النحو التالى :

- يتلو الكاهن تعاريذه التقليدية :
- يركع الشخص تحت قدمي الصنم متضرعًا.
  - يتلر الكاهن الأدعية التقليدية .
- كل طبقة لها وضع خاص في الأدعية التي يتلوها الكاهن .
  - في الختام يتلو دعاء مخصوصًا .
  - بصلى الشخص ثم يرش بالماء ثم يخرج (۲).

والصلاة في المعبد غمثل إحدى العبادات التي تستهدف تحقيق غاية واحدة وهي الفناء في الله والاندماج في الكائن الأسمى .

العسوم: من أهم وأكثر العبادات التي تحث عليها الديانة " البرهمانية " فهي تحث على الإكثار من الصوم لما يؤدي إليه من إهمال المطالب الحيوانية للجسم وإضعاف القوى الجسمية وإضعاف تحكمها في العبد ، بل إنها تفرض الصوم فرضًا على جميع الطبقات أو على بعضها

۱ – د. علی زیعور : مرجع سابق ، ص ۱۱۲ . ·

۲ - د. رؤوف شلبي : مرجع سابق ، ص ۱۳۸ .

في مناسبات كثيرة . فمن ذلك أنها تفرض الصوم على طبقة رجال الدين ، الذين يطلق عليهم اسم " البرهمانيين . . في أيام الاعتدالين والانقلابين ، وفي اليومين الأول والرابع عشر من كل شهر قمرى ، وروى في أسفارهم المقدسة كذلك أنه في أثناء كسوف الشمس يجب الكف عن الأكل والشرب والاتصال الجنسى ، هذا فيما يتعلق بالطبقات الدنيا ، وأما الطبقات العليا (طبقة البرهمنيين رجال الدين وطبقة الكشتريين رجال الحرب) فلا يقتصر واجبهم على ما تقدم، بل يحرم عليهم كذلك الانتفاع بشيء من الأطعمة التي تكون بمنازلهم وقت الكسوف ، ويجب عليهم التصدق بها على غير أفراد طبقتهم بعد تحطيم الآنية التي كانت بها ، وتوجب قوانين مانو على طبقة " السناتا Sinata " ( وهم كبار رجال الدين من البرهمنيين ) أن يكفوا عن الأكل والشرب والنوم والسفر من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر كل يوم ، هذا عن الصيام المفروض(١١) . وهناك الصيام العام الذي تحدث عنه البيروني " الصيام كلها عندهم تطوع ونوافل ليس منها شيء مفروض ... فأما الأمر المتوسط الذي به تحصل شريطة الصوم فهو أن يعين اليوم المصوم ويضمر اسم من يتقرب به إليه ويصام لأجله من الله أو أحد الملاتكة أو غيرهم ، ثم يتقدم هذا الفاعل ويجعل طعامه في اليوم الذي قبل يوم الصوم عند الظهيرة وينظف الأسنان بالتخليل والسواك وينوي صوم الغد ، وعتنع من وقستنذ عن الطعام ، فإذا أصبح يوم الصوم استاك ثانية واغتسل وأقام فرائض يومه ، وأخذ بيده ما ، ورمي به في جهاته وأظهر اسم من يصوم له بلسانه وبقي على حاله إلى غيد يوم الصوم. فإذا طلعت الشمس فهو بالخيار في الإفطار إن شاء في ذلك الوقت وإن شاء أخره إلى الظهيرة فهذا النوع يسمى " إوب باس " .. ومنه نوع آخر يسمى " كرجر " وهو : أن يطعم في يوم ما وقت الظهيرة وفي اليوم الثاني وقت العتمة . ولايأكل في اليوم الثالث إلا ما يدفع إليه غير مطلوب ثم يصنوم البنوم الرابع ، ومنه نوع يستمي " بنزاك " وهو : أن يجعل طعامته وقت الظهيرة ثلاثة أيام متوالية ، ثم يحوله إلى وقت العتمة ثلاثة أبام متوالية ، ثم يصوم ثلاثة أيام متوالية لايفطر فيها البتة ، ومنه نوع يسمى " جند راين " وهو : أن يصوم يوم الاستقبال ويتناول في اليوم الذي يتلوه من الطعام قدر مضغة مل الفم ويضعفها في اليوم التالي بعده ويجعلها في اليوم الثالث ثلاثة أضعافها إلى أن يبلغ يوم الاجتماع على هذا التزايد ، فيصومه ثم يتراجع من المقدار الذي بلغه طعامه بنقصان مضغة مضغة إلى أن يغني

۱ - د. على عبد الواحد وافي ، مرجع سابق ، ص ١٦٣ .

عند بلوغ الاستقبال . ومنه نوع يسمى " ماسواس " وهو : أن يصوم بالوصال أيام شهر متوالية لايفطر فيها بتة .

ثم يفصلون ثواب هذا الصوم فى الشهور عند العود بعد المات ، ويقولون إذا واصل صوم أيام " جبتر " نال الغنى وقرة العين بنجابة الأولاد ، وإذا واصل " بيشاك " ترأس على قبيلته وعظم فى جيشه ، وإذا واصل " چيرت " حظى بالنساء ، وإذا واصل " أشار " نال اليسار ، وإذا واصل " شرابن " نال العلم ، وإذا واصل " بهادريت " نال الصحة والشجاعة والغنى والمواشى ، وإذا واصل " أشوجج " لم يزل مظفراً على أعدائه ، وإذا واصل " كارتك " جل فى الأعين ونال إرادته ، وإذا واصل " منكهر " نال الولاية فى أطيب مملكة وأخصبها ، وإذا واصل "بالكن" بوش " نال الحسب الرفيع ، وإذا واصل " ماك " أصاب أموالاً لاتحصى ، وإذا واصل "بالكن" عاد مجبار ومن واصل جميع الشهور فلم يفطر فى السنة إلا اثنتى عشرة مرة مكث فى الجنة عشرة آلاف سنة وعاد منها إلى أهل بيت ذى شرف ورفعة وحسب " (١).

هذا هو الصوم وجزاء الصائمين ، والملاحظ أنهم يكثرون من الصوم ويشددون عليه ويرغبون فيه .

## عبادات أخرى :

تنوعت العبادات في الديانة الهندوسية وأخذت الطقوس والشعائر الدينية أشكالاً عدة فمنها:

ما يتعلق بالجسم من أهمها الصلاة وقد تحدثنا عنها ، ثم خدمة الملائكة وعلماء البراهمة ، وتنظيف البدن واحترام الحياة الإنسانية ، واحترام الأعراض .

أما ما يتعلق بالصوت ، فمن أهمها : قراءة الأوراد والدعوات الدينية والتسبيح ، ولزوم الصدق ، وملاينة الناس في الحديث ، وإرشادهم وأمرهم بالمعروف .

أما ما يتعلق بالقلب فمن أهمها ، تقوية النية ، وترك التعظم ، ولزوم التأنى ، وجمع الحواس مع انشراح الصدر (٢٠).

۱ - البيروني : مرجع سابق ، ص ٤٤٠ ، ٤٤١ .

۲ - د. على عبد الواحد وانى : مرجع سابق ، ص ١٦٥ .

تقديم القرابين: من الطقوس والعبادات أيضًا تقديم القرابين وتشتمل القرابين أنواعًا كثيرة منها: اللبن والحبوب والسمن واللحوم وعصير الفواكه والنباتات وعند تقديم القرابين عارس الهنود طقوسًا خاصة منها:

- ترديد الأناشيد والأدعية المأثورة في الفيدا.
- يؤدون رقصات وحركات تعبدية مصحوبة أحيانًا بالموسيقى .

#### طقوس حرق الموتى: Sawa Wedana

عارس الهنود طقوسًا عجيبة في الجنائز فيقوم أبناء الميت بنقل النار والحطب ، والماء وجثة الميت ، ثم تتم عملية حرق الميت حسب الخطوات التالية :

- يفسل المبت مرتين ؛ مرة بالماء القراح ومرة أخرى بالماء المعطر .
  - تغلق كل الفتوح في جسم المبت غلقًا محكمًا .
  - يحرق الجسم بالنار المقدسة عندهم التي بقررها الكاهن .
    - يلقى خشب الصندل على النار تحت إشراف الكاهن.
- يبقى أفراد الأسرة بجانب منصة الحرق أربعًا وعشرين ساعة بعد حرق الجثمان .
  - يجمع التراب المتخلف عن الحريق وتتلى عليه التعاويد والتراتيل الهندوسية .
- يلقى التراب المتخلف بعد اثنى عشر يومًا فى النقطة التى يعتقدون أن نهرى جومنا والجانج يلتقيان فيها بالنهر الأسطورى الذى يعتقدون أنه يجرى فى باطن الأرض ويسمونه "ساراسوتى" وتقع هذه النقطة فى بلاة الله أباد .

## الحج وزيارة الأماكن المقدسة:

يعظم الهندوس عدداً من الأماكن يحجون إليها ويقصدونها للزيارة والتعبد . والأماكن التي يحترمها الهندوس قسمان :

أماكن يترجهون إليها لتعظيم آلهتهم وتسمى Pura Nahyn A'Gana، وأماكن يتوجهون إليها لزيارة الأرواح الطاهرة ولها عدة أسماء هي: -Pura- NAwitan - Pura-adya - Pura هي : -Pedarman والقوانين والتعاليم التي حددت هذه الدور جعلت الفاية من زيارتها اتصال الإنسان بالله الذي هو في زعمهم Sang Hyang Widdhi أو خدمة الضعفاء والمحاويج .

وهناك ثلاثة دور هامة :

- واحدة لتعظيم الإله براهما Brahma لأنه الخالق وتسمى دار براهما Pura Desa أو Pura Bolo Agung

- وواحدة لتعظيم الإله وشنو Wisnu لأنه الإله المدير الحافظ ودار وشنو تسمى -Pura Au أو Pura Sagara أو seh

وواحدة لتعظيم الإله سيفا Ciwa أو سيوا إله الفناء والهلاك وتسمى دار سيفا -Purada . lem

وتعتبر جزيرة بالى BALI بأندونيسيا المركز الرئيسي لهذه المعابد(١١) .

ويقول البيرونى عن الحج عند الهندوس: "ليس الحج عندهم من المفروضات وإنما هو تطوع ونضيلة ، وهو أن يقصد الحاج أحد البلاد الطاهرة أو أحد الأصنام المعظمة أو أحد الأتهار المطهرة ، فيغتسل بها ويخدم الصنم ويهدى إليه ويكثر التسبيح والدعاء ويصوم ويتصدق على البراهمة والسدنة وغيرهم ويحلق رأسه ولحيته وينصرف ، فأما الحياض الطاهرة المعظمة فإنها في الجبال الباردة حول "ميرو" والذي في "باج بران" وفي "مج بران" معًا وفي سفح ميرو " آرهت " وهو حوض عظيم جداً يوصف بضياء القمر ، ويخرج منه نهر "زنب وهو نهر طاهر جداً يجرى علي الذهب الإبريز ، وعند جبل "شُويت" حوض " أوترمانس" حوله اثنا عش حوضًا كل واحد كالبحيرة يخرج منها نهرا " شاندي " و " مدوى " إلى "كنبرش" ... الخر")، وهكذا تتعدد الأماكن والأنهار والبحيرات التي يتبرك الهندوس بزيارتها.

الصدقة: يقول اليبرونى: "الصدقة عندهم واجبة كل يوم بما أمكن ، ولايترك المال حتى يحول عليه حول أو يمر شهر فإن ذلك إحالة على مجهول لايعرف الإنسان هل يبلغه ، فأما ما يحصل له جهة الفلات أو المواشى فالواجب فيه أن يبتدى الموالى بأداء الخراج الذى يلزم الأرض أو المرعى . وبالسدس أجرة له على الزود عن الرعية وحفظ أموالهم وحريهم ، وذلك

۱ – د. رؤون شلبی ، مرجع سابق ، ص ۱۲۰ ، ۱۲۱ .

۲ - البيروني : مرجع سابق ، ص ۲۰ .

بعينه يلزم السوقة إلا أنهم يكذبون فيه ويخونون . ويلزم التجارات الضرائب لمثله ، وكل ما ذكرناه فمنحط عن البرهمن دون غيرهم ثم الحاصل بعد إخراج ذلك من القنية منهم يرى فيه التسم للصدقة لأنه يرى في ثلثه الادخار كي يطمئن إليه القلب، وفي ثلثه أن يصرف في التجار ليثمر بالربح وفي ثلثه الباقي أن يتصدق بثلثه وينفق ثلثاه في الدار ، ويكون الأمر فيما يخرج من الربح على هذا القانون ، ومنهم من يرى قسمته أرباعًا يكون منها ربع للنفقة وربع للتجمل وإقامة المروة وربع للصدقة وربع للذخيرة إن كان وافيًا بالنفقة ثلاث سنين فإن جاوز الإدخار هذا المقدار أفرز منه ما لايقصر على النفقة في ثلاث سنين وتصدق بما يفضل ، وأما الربا في المال بالمال فهو محرم (١١).

تلك هي أهم الطقوس المتعلقة بالعبادة عند الهندوس.

# النظام الاجتماعى: ( الطبقات الاجتماعية ) :

إن أهم سمات النظام الاجتماعي كما جاء في شرائع الدين الهندوسي نظام الطبقات " وذلك أن أسفار " الفيدا " وقوانين " مانوا " لاتعترف بجدأ المساواة بين الناس في القيمة الإنسانية المشتركة ، بل تقرر التفاضل بينهم بحسب عناصرهم ونشأتهم الأولى فتزعم أن الإله " براهما" قد خلق أربع طبقات من الناس ، وخلق كل طبقة من هذه الطبقات من طبيعة خاصة ومن موضع خاص من جسمه ، فخلق طبقة " البرهمنيين Brahmans من فحمه ، وطبقة الكشتريين لاعنائين Vaisyas من فخذه ، وطبقة " أشوادرا " أو المنبوذين " Soudras من قدمه " (۱).

# الطبقة الأولى هي طبقة البرهماس BRAHMA KASTA :

وهى أعلى طبقة فى المجتمع الهندوسى لأن معناها طبقة العلم واليقين والحق والتدين . "وكان البراهمة يستمدون نفوذهم من احتكارهم للعلم ، فهم القائمون على صيانة التقاليد وهم الذين يدخلون على تلك التقاليد ما شاءوا من تعديل . وهم الذين يتولون تربية النش ، ويكتبون الأدب أو يقومون على نشر المكتوب منه ، وهم الخبراء بكتب " الفيدا " التي هبط بها الوحى ولا يأتيها الباطل ... وينص تشريع " مانو " على أن يكون من حق البرهمي

١ - المرجع السابق ، ص ٤٢٥ .

٢ - د. على عبد الواحد وافي ، مرجع سابق ، ص ١٦ .

سيادته على سائر الكائنات ، على أن الفرد منهم لم يكن ليتمتع بكل ما للبراهمة من نفوذ وامتيازات حتى ينفق في مرحلة الاستعداد أعوامًا كثيرة ، وعندئذ " يولد ولادة جديدة " وتجرى له طقوس الخبط الثلاثي ، فإذا ما تم له ذلك ، أصبح منذ هذه اللحظة كائنًا مقلسًا ، وأصبح شخصه وملكه مما لايجوز عليه الاعتداء ، بل يذهب " مانو " في ذلك بعيداً فيقرر أن كل ما هو كائن في الرجود ملك البراهمة وكان لابد لصيانة الطبقة البرهمية من منع عامة وخاصة - وهي لاتوهب لهم على سبيل الإحسان ، بل من باب الواجب المقدس - وكان السخاء في العطاء للبرهمي من أسمى الواجبات الدينية ، ويستطيع البرهمي الذي لايجد ترحيبًا رعًا في أحد المنازل أن يذهب عن صاحب البيت كل ما كان استحقه من جزاء عن حسناته السابقة جميعًا ، ولو اقترف البرهمي كل جرعة عكنة لما حق عليه القتل ، فللملك أن ينفيه ، لكن لابد له أن يأذن بالاحتفاظ عِلكه ، ومن حاول أن يضرب " برهميًا " كان لزامًا عليه أن يصلي عذاب النار مائة عام ، وأما من ضرب " برهميًّا " بالفعل فقد حقت عليه الجحيم ألف عام ، وإذا اعتدى رجل من " الشودرا " على عفاف زوجة رجل من " البراهمة " صودرت أملاكه وحكم عليه بالخصى ، وإذا قنل رجل من " الشودرا " زميلاً له من " الشودرا " كان له أن يكفر عن جرعته بعشر بقرات يهيها للبراهمة ، فإذا قنل أحد من " القزيا " كانت كفارته للبراهمة مائة بقرة ، وإذا قتل أحد من " الكشاترية " ارتفعت كفارته الى ألف بقرة يعطيها للبراهمة . أما إذا قتل " برهميًا " فلابد من قتله ، ذلك لأن جرعة القتل عندهم لم تكن إلا بقتل برهمي(١) . هكذا حظيت طبقة البراهمة بالقداسة والتعظيم فكانت لها من السلطات في الدنيا والآخرة ما نازعت بد سلطة الآلهة.

# الطبقة الثانية: طبقة الكشترايا Kshatriya أو كساتريا Ksatria :

وهى تشغل الوظائف الحربية وحماية الشعب وحماية البلاد والعمل على استتباب الأمن ، وهم حماة المجتمع ، والقائمين على إدارة شئونه ، وهم حراس باقى المجتمع ، والقائمين على إدارة شئونه ، وهم حراس باقى المجتمع ، والقائمين على أمنه ، وعلى تنفيذ القواعد المختلفة التى تقتضيها الوظائف الاجتماعية الضرورية ، وجاء فى " الجيئا " أن البطولة ، والقوة والاستقامة ، والحذق ، وعدم الهرب حتى فى المعركة ، والكرم والقيادة ، هى واجبات رجل " الكشتاريا " التى تولدت من طبيعته (٢) .

۱۹۲ ، ۱۹۹ ، سابق ، ص ۱۹۹ ، ۱۹۷ .

۲ - جون کولر : مرجع سابق ، ص ۷۹ .

#### الطبقة العالفة : طبقة الغيشايا Vaishya المتتجرن :

هذه الطبقة مسئولة عن الإنتاج وتتألف هذه الطبقة من التجار والمنتجين في المجتمع "يهتمون بالأموال والمواشي والأعمال المتعلقة بالبيوعات والعقود . تدل أسماؤهم على الغني والجاه والمال " (١).

#### الطبقة الرابعة : طبقة الشودرا Shudra varna :

تتألف هذه الطبقة من العمال والخدم في المجتمع ، وقمثل طبقة القاع التي لاتملك شيئًا البتة غير أنها تقدم نفسها قربانًا ، ويكفى أن تحصل على قوتها عن طريق المسألة -Minta .

" وكل هذه الطوائف في نظر التعاليم الهندوسية تعمل حسب نسبتها في الشرف ، والكمال، والجاه ، وحسب قدرتها الجسدية من أجل خدمة الدولة والمجتمع .

# وأساليب العمل هي:

أ - دارما : Dharma وهي تعنى الحقيقة التي هي أصل وروح كل الأعمال والمجاهدات ،
 إنها الواجب المقدس .

ب - آرتها: Artha: هي حاصل وثمرة الجهود المبذولة على أساس من الحق والطهارة،
 إنها الرفاهية التي هي غاية العمل الشريف.

ج - كاما : Kama : هي العشق النقى الخالص الذي يدفع إلى الأعمال الصالحة القائمة على الحق الواضع .

د - موسكا: Moska: هي الاستغفار والتوبة من الذنوب والمعاصى ومعاولة التخلص من الأدران والتطهر من الرذائل " (٢).

إن هذه الطبقات قمثل التنظيم الاجتماعي الذي يتصور الهندوس أنه يحقق الأهداف الإنسانية الأساسية ويحقق الوظائف المختلفة الضرورية اللازمة لحماية المجتمع.

# : Upanishad : أسفار الأوبانيشاد

لقد أثارت كتب الفيدا شروحًا قام بها الكهنة البراهمة ... وقد صارت هذه الشروح بعد زمن جزءً مكملاً لهذه الفيدات . ويصعب على الباحثين تحديد الزمان الذي كتبت فيه . هناك

۱ - د. على زيمور : مرجع سابق ، ص ١٥٠ .

٢ - د. رؤوف شلبي : مرجم سابق ، ص ١٢٧ .

شبد اتفاق على أن أقدم أقسامها يعود لما بين الـ ١٠٠٠ والـ ٥٠٠ ق.م « والكلمة مؤلفة من مقطعين : " يوبا " ومعناها " بالقرب " و " شاد " ومعناها " يجلس " ومن " الجلوس بالقرب " من المعلم ، انتقل معنى الكلمة حتى أصبح يطلق على المذهب الغامض الملغز الذي كان يسره المعلم إلى خيرة تلاميذه وأحبهم إليه "(١) .

ولقد صارت الأوبانيشاد من الكتب المقدسة شأنها فى ذلك شأن كتب " الفيدا " وهى لاتتناول قضايا دينية فحسب بل إنها تحاول تفسير الوجود والتعرف علي حقيقة البسيطة الجوهرية وراء كثرة الأشياء الظاهرة .

" ولدينا من هذا « السوبانيشادات » مئتان وخمسون " يوبانيشادة " أو أكثر ؛ منها خمسون ذات أهمية خاصة ، وتتميز على غيرها بأنها قديمة ، كما أن منها ما يرجع إلى عصر متأخر قد يكون بعد ميلاد المسيح عليه السلام . من هذه الخمسين المشهود لها بالقدم والتى لاشك في وجودها قبل المسيح عليه السلام ست بلغة منثورة وخمس منظومة بأوزان عريقة في القدم وثلاث بلغة النثر الكلاسيكية المتأخرة ، وكل هذه اليوبانيشادات الأربع عشرة تتميز بالاضطراب والتكرار " (٢).

وعلى الرغم من الاضطراب السائد فى هذه الكتب والغموض الذى يكتنفها والسخافات التى تشكلها إلا أننا نستطيع التعرف على الموضوعات الرئيسية والجوهرية فى أسفارها "موضوع أسفار اليوبانيشاد " هو كل السر فى هذا العالم الذى عز على الإنسان فهمه : " فمن أين جننا وأين نقيم ، وإلى أين نحن ذاهبون ؟ أيا من يعرف " براهمان " ينبئنا من ذا أمر بنا فإذا نحن هنا أحياء ... أهو الزمان أم الطبيعة أم الضرورة أم عناصر الجو ، ذلك الذى كان سببًا فى وجودنا ، أم السبب هو مايسمى " بوروشا " « الروح الأعلى » " (٣).

إن الإجابة على هذه الأسئلة تشكل جوهر الفلسفة الهندية .

وهذه الأسفار التى تفسر تلك الإجابات مؤلفة من مجموعة أحاديث متباعدة يقينية أحيانًا، قابلة للجدل لأقصى درجة ، قدمها من اعتبروا أنفسهم قد بلغوا درجة إنكار الذات

۱ - دیورانت : مرجع سابق ، ص ٤٢ .

٢ - د. محمد جاير عبد العال الحيني : مرجع سايق ، ص ١٠٦ .

٣ - ديورانت ۽ مرجع سايق ص ٤٥ .

اللازمة للتطهير والتقديس ، والكثير من اهتمام "اليوبانشادات" هو في تتبع مراحل الجدل ، وبالمثل فإنه من المثير أن نلاحظ التراضع الفكرى لكل من المعلم والتلميل . إن ما يدعون أنهم بلغوه ليس تطهيرا أو انقاذا ، بل معرفة الطريق إلى هذه الأمور ، لقد نادى بعض العلماء بأنه "ليس من أجل النظم التي تشيدها أو من أجل الحقائق التي يمكن القول بأنها اكتشفتها أنه لابد من تقدير هذه الكتب المقدسة تقديراً عالبًا ، بل تقديرها الأحرى ، من أجل البساطة والجدية التي تعالج بها المشاكل الكبرى " ... وينظر أتباع الحكماء ، سواء المعاصرون لهم أو من ينتمون إلى أزمنة متأخرة ، ينظرون إلى اليوبانيادات لا على أنها قرينات في التفكير بل على أنها مستودعات للفكر المقدس . وصدق التطابق بين " البرهمان " و " الأتمان " ينظر إليه على أنه حقيقة ، بل إلهام " (١).

# وأهم كتب " اليوبانبشاد "

كثيرة هى هذه الكتب ولايتسع المجال لذكرها جميعًا وإنما تختار منها ماهو أقدم وما يشير إلى بعض الفلسفات الهندية التي كان لها المقام الأول في الفكر الهندى . وهي :

#### : Briha da ranyaka بربهادارنیاکا – بربانیشاد بربهادارنیاکا

تعد أكثر المقالات وضرحًا وهي تروى قصة مغادرة الحكيم " ياجنافالكيا Yajavalkya " الملقب باسم إله التستسحية Lord of Sacrifice والذي اشتهر بأنه كتب بعض الكتب الهندوسية المقدسة التي تعد من أجدرها بالتبجيل والاحترام قبل مغادرة الحكيم لداره ليحيا حياة الناسك<sup>(۲)</sup> . ومن المسائل التي تؤكد عليها " أن عالم الفكر المحض الذي إليه ترجع المعرفة العليا (Vidya) عار عن كل الاختلاقات . جاء في فقرة ٤-١-٢٢ : عليه ( من يعرف هذا ) ألا يتغلب هذان عليه وهما : الخاطر إذن اقترفت ذنبًا ، وكذلك الخاطر ، إذا فعلت حقًا ، فهر يقينًا يتغلب عليهما ولايؤثر فيه ما يفعله ومالم يفعله .

فقرة ١٤-٨: يقينًا لو ألقوا كثيراً ( من الحطب ) في النار لأحرقته جميعًا ، وعلى ذلك فمن يعرف هذا - ولو أنى اقترف كثيراً جداً من السيئات فإنه يفنيها جميعًا ، ويصبح نظيفًا ونقيًا غير مسن وخالد .

١ - أ . و . ف . توملن : فلاسفة الشرق ، ترجمة : عبد الحميد سليم ، دار المعارف ، ص ١٨٥ .

٢ - المرجع السايق ، ص ١٨٦

فقرة ٤ - ٣ - ٢١ ، ٢٢ : مثل رجل حينما يكون بين أحضان زوجته معشوقة لايفقه شيئًا في الداخل أو في الخارج ، مثل هذا الشخص حينما يكون بين أحضان النفس الذكية ( أعنى أعان الواحد العظيم ) لايعرف شيئًا في الداخل والخارج ، حقًا هذه صورته ( الحقيقية ) ... هناك يصبح الأب غير أب والأم غير أم ، والعوالم ، والآلهة غير آلهة ، والفيدات ليست فيدات ، واللص غير لص ، لايتبعه الخير ، ولايتبعه الشر ، لأنه آنئذ قد مضى وراء أحزان القله (١).

#### وتشاندجيا :

هذه البوبانيشادة " تصرح بوضوح للعارف المتنور أن الخير والشر فكرتان آتيتان من معرفة جزئية لا يكن أن يتحصلا في ضوء المعرفة لأن تباينهما لفظي ليس غير . تقول :

فقرة ٧ - ٢ - ١ : حقًا لو لم يكن كلام ما عرف صواب ولا خطأ ، ولاحق ولازائف ، ولاحسن ولاقبيع ، ولامحبوب ولا كريه ، فالكلام بحق يجعل كل هذا معروفًا .

فقرة 0 - ٢٤ - ٣ : كمثل قش يلقى فى النار فيحترق عن آخره كذلك تحترق جميع سيئاته الذى يقدم القربتان لأجناهترا Agni-hatra وهو عارف بذلك ( أى على أنه تعبير روحى ) .

فقرة  $\Lambda - L - L - L$ : فوق ذلك الجسر (يعنى في عالم براهما) لا يعير نهار ولاليل ، ولا كبر سن ولا موت ، ولا حزن ، ولا فعل خير ولا فعل شر ، فكل السيئات تعود من حيث أتت ، لأن عالم " براهما " خال من الشر " (T).

# : Kena المرونة بكنه Kena اليربانيشادة المرونة

تتصدى في الخاندة الأولى لنظرية التقاء الروح ببراهما وتوقعها له ، مثيرة إياها على صورة أسئلة تجيب عنها قالت :

من بدفع العقل المدبر بخلق ؟

من حتم على النفس الأول أن يخرج ؟

من دفع هذا الكلام فينطق الناس ٢

والعين والأذن أتسابل ، ما الذي حتم عليهما الرب ؟

۱ – د. الحيني : مرجع سابق ، ص ۱۰۹ .

٢ – المرجع السابق ، ص ١١٠ .

الذي هو سمع للأذن وفكر للعقل .

وصوت للكلام وكذلك التنفس للنفس

والنظر للعين .... هذه عند الحكماء وهو منفلت

عند فراق هذا العالم يصبح خالداً (١).

: Katha : اليوبانيشادة كتا

تتناول نظرية الخلود بعد المرت ( نظرية اليوجا ) ، وذلك فى جزئها الخاص بالتعليمات من المرت والمسلك إلى الخلود عن طريق اليوجا ( Yega ) وهى تعليمات يصدرها إله باطن الأرض. قالت في هذا اجزء ( من ١٠ - ١٨ ) .

حينما تقف الخمس (حواس) المعارف مع (توقف ألعقل) والذهن لايتحرك ... ذلك على ما يكون " أسمى السُبُل ".

\* \* \*

هذا ما يرون اليوجا .... حاجزة الحواس بقوة

عندئذ يصبح المرء غير حائز .... البوجا بحق هي الأصل والمنتهي (٢).

: Prasna اليربانيشادة يرسنا

تناولت اليوبانيشادة " برسنا " مدى قوة عبادة كوكب الشمس فى العقيدة الهندوسية . إذ تحترى على نشيد مشهور يقول :

كالنار ( أجنى ) يبعث الدفء ، هو الشمس

هو المطر السخى ، هو الربح ، هو الأرض ، المادة ، الله

هو الوجود وعدم الوجود وما هو خالد

\* \* \*

كالعواصف في إطار عجلة .... كل شيء مؤسس على الحياة

\_\_\_\_

١ – المرجع السابق ، ص ١١٣ .

٢ - المرجع السابق ، ص ١١٥ .

قصائد الرج وقواعد اليجس " Yajus " وتراتيل السامن (Saman ) والقربان والنبالة والكهانة .

\* \* \*

أنت تتحرك في الفرج إلها للخلق .... أنت بنفسك المولود ثانية لك أيتها الحياة هنا تدين المخلوقات .... أنت التي تقطنين مم الكائنات الحية

\* \* \*

أنت أول حامل ( للقرابين إلى الآلهة .... أنت أول هدية إلى الآباء أنت الممارسة الحقة للحكماء .... أبناء أثرفن (Atharvan) وأنجرس Angiras ... أنت الممارسة الحقة للحكماء .... أبناء أثرفن (عبسهائك رودا أنت كحام .... أنت تتحرك في الجو ... كشمس فأنت سيد الأضواء

حبنما قطر عليهم .... حينئذ مخلوقات ، أيتها الحياة يكونون سعدا ، معتقدين ..... أن سيوجد الغذا ، للرغبة الشاملة أنت فراتيا (Vratya) أيتها الحياة ، الحكيم الأوحد أكل ، والسيد الحق للجميع ... نحن مانحو طعامك أنت أبو الريح(١)

Mundaka : اليربانيشادة مندكا

إن هذه البوبانيشادة ، تدعر إلى تحريم تقديم القربان ، وتحدثنا عن مصير المغضوب عليهم، إنهم يعودون إلى هذه الدنيا وإلى أحط منها ، وتصف لنا أيضًا الصالحين ، وتتضمن أيضًا نظرية انتقال الأرواح الشائعة في الأدب الديني الهندى . وتذهب هذه النظرية إلى أن روح المبت تعود إلى ذاته في جسد آخر وحياة جديدة أرفع إن كانت فعال صاحبها الميت خيراً ، وأحط إن كانت فعاله شراً .

١ - المرجع السابق ، ص ١١٧ .

#### : Isa : اليربانيشادة ايسا

تذهب بعض الدراسات إلى أن هذه اليوبانيشادات وهي تصور كثيراً من المعتقدات مثل: الحقيقة ، الوحدة المنطوية تحت تنوع العالم ... إلخ .

هكذا عرضنا لأهم اليوبانيشادات ... لكى نتعرف على طبيعتها وأهم العقائد التى أثيرت في نصوصها . وكيف أنها أضيفت إلى كتب ( الفيدا ) وصارت جزاء منها ... ونالت نفس مكانتها من القداسة والتعظيم .

# الديانة الجينية:

## مؤسس هله الديانة:

هناك إجماع بين كتاب الهنود على أن مؤسس هذه الديانة هر (فاردامانا) أو (ماهافيرا) (ماهافيرا) ولد من أسرة نبيلة بالقرب من " فيشالى " بالشمال الشرقى من الهند حوالى القرن السادس قبل الميلاد ، وأن أسرته كانت تنتسب إلى مذهب " نيرجرانتاس " وهر أحد مشاهير مذاهب الزهاد المعروفة في ذلك العهد ، وكانت غابة هذا المذهب هي تحقيق الحربة والمسئولية الأخلاقيين ، وكان مؤسسًا على أربعة أسس جوهرية ، وهي الأمانة والصدق ، وتجنب القتل والتربض على الطهر ، فنشأ " فاردامانا " على اعتناق هذا المذهب ، وأذعن لأوامره (١١).

في تلك البيئة نشأ " فاردامانا " في بيته المجيد ، ووسط الرخاء وطبب العيش ، وكانت أسرته تستقبل من حين لآخر وفود الرهبان وجماعات النساك ، حيث يجدون في دار الأمير إقامة طيبة وحسن ترحيب ، وكان " ردامانا " مها فيرا " منذ نعومة أظفاره يحب مجالستهم ويستمع إلى حكمهم وإرشاداتهم ، وتأثر " مهافيرا " بهم وبفلسفاتهم فعزف عن المتع والملاذ المنيوية ، ومال إلى الرهبانية والتبتل والزهد ... "(٢) ويتحرك " ردامانا " مهافيرا " ضاربًا عرض الحائط كل مظاهر الترف رافضًا حياة العز والسخاء ... أعلن في " اجتماع كبير تحت شجرة " أشوكا " اشترك فيه أفراد الأسرة وأهالي البلدة ... أعلن فيه رغبته في التخلي عن الملك والألقاب ومتاع الدنيا ليخلو للزهد والتبتل ... فخلع ملابسه الفاخرة ، ونزع حليه ،

١ - د. غلاب : مرجم سايق ، ص ١١٥ .

٢ - د. أحمد شلبي : أديان الهند الكبرى ، مكتبة النهضة سنة ١٩٩٣ ، ص ١١٤ .

وحلق رأسه وبدأ حياة جديدة ، وكانت سنه آنذاك ثلاثين عاما ، صام " مهافيرا " يومين ونصف يوم ، ونتف شعر جسمه ، وبدأ يجوب البلاد حافيًا " (١). لقد أقسم وهو في ثياب الرهبان " من اليوم ... ولمدة اثنى عشر عامًا ... أقسم أن أصوم عن الكلام وآلا أنطق كلمة واحدة خلالها ما حييت " ... انطلق " مهافيرا " في صمته بخترق المدن والقرى ... وخلال الأعوام الإثنى عشر لم بنطق " مهافيا " كلمة واحدة ... ولكنه وإن ظل صائمًا عن الكلام طوال تلك السنرات ، إلا أنه ظل خلالها يفكر ويطيل التفكير في عقيدة البراهمة ، ومع كل تعمق في التفكير كان " مهافيرا " يتبين أن الكثير من تعاليم العقيدة بعيد عن الصواب ... وأنها في حاجة إلى التحسين والإصلاح "(١).

وكانت تلك بداية الدعوة الجديدة التي تعلن الثورة على البراهمة وتنتقد مسالك الكهنة ... وتضع الأسس والأصول لدعوة جديدة .

# نشأة الدبانة الجديدة:

سبق أن تحدثنا عن نفوذ طبقة البراهمة وكيف أن هذه الطبقة كانت لها السيادة والقداسة واستأثرت بكل المزايا في المجتمع الهندوسي . وهذا بالتحديد ما أدى إلى الثورة عليها "كان البراهمة يزعمون لأنفسهم باعتبارهم الأوصياء والكهون والأكفاء دون سواهم ... منزلة ذات البراهمة يزعمون لأنفسهم باعتبارهم الأرستقراطية العسكرية والطبقات الوسطى الحديث غوها امتياز خلقي واجتماعي على كل من الارستقراطية العسكرية والطبقات الوسطى من التجار ... وكان طبيعيًا من غير شك أن نجد من طبقة النبلاء القوية والطبقات الوسطى الغنية هناك عناداً ضد مزاعم البرهميين بل حتى في داخل دوائر البرهمية المتزمتة ؛ أي بين هؤلاء المعترفين بسلطة الفيديين . كان من بينهم من يقف موقف التشكك تجاه الشعائر البرهمية المتطرفة ، كانت " فيديها " المجاورة " لما جادها " والواقعة شماليها مسرحًا لطائفة من أهم المناقشات التي سجلت في " الأوبانيشادات " وهذه المصنفات كوحدة قائمة تعترف بأصالة هذه الشعائر ، غير أنه لما كانت قد أعطت كثيراً من المناسك فقد استمرت تعلم علمًا أرفع يتعلق بالروح والحقيقة في الكون ، وكان جاناكا " ملك فيديها نفسه باحثًا يرحب بالفلاسفة في قصره كي يناقش الحق المطلق معهم ، ولما كان هناك باحثون يكرمون الفيديين بالفلاسفة في قصره كي يناقش الحق المطلق معهم ، ولما كان هناك باحثون يكرمون الفيديين بالفلاسفة في قصره كي يناقش الحق المطلق معهم ، ولما كان هناك باحثون يكرمون الفيديين بالفلاسفة في قصره كي يناقش الحق المطلق معهم ، ولما كان هناك باحثون يكرمون الفيديين بالمناس المتعاش المناسة على المناسفة في قصره كي يناقش الحق المطلق معهم ، ولما كان هناك باحثون يكرمون الفيديين بالمناسفة علي المناسفة علية المناسفة المناسفة علية المناسفة الم

١ - المرجع السايق ، ص ١١٥ .

٢ - سليمان مظهر: قصة الديانات ، ص ١٣٥ - ١٣٨ .

فكذلك كان هناك آخرون لم يكونوا يكتون احترامًا لتلك المصنفات ، وكان هناك إلى جنب النظريات "الأبانيشادية " أبحاث وتعاليم غير متعصبة . وهكذا اقتسم " بوذا " الرفيق المعتدل مع "ماهافيرا " الصارم شيئًا ما ، وذلك على الرغم من تضادها في الشعائر مع " ياجنا فالكيا" السيء الخلق المصور في النصوص البرهبية كفيلسوف وكاهن معًا .

وكان إلى طبقة الأرستقراطية من أصحاب الأرض وإلى الأغنياء من المدنيين من التجار أن التجأت " الجاينية " والبوذية " فلقد أنكرت كل من العقيدتين صحة الشعائر " الفيدية " وكلاهما رفض مزاعم البرهمية بالقداسة القصوى والمنزلة الاجتماعية العليا لمجرد المولد ، حيث أعلنا على العكس أن المرء إنما يكون برهميًا بسلوكه ليس غير ، غير أن مثل تلك التعاليم قد جعلتهما مهرطقين ( باسندا ) في عيون " البرهميين " ولكنها كسبت لهما حماية أصحاب القوة السياسية والاقتصادية ، كذلك امتنعت كل من العقيدتين في إعلان مبادئها عن استعمال اللغة البرهمية " السنسكريتية " التي اتخذت مركزها يومئذ إلى الغرب من "بيهار" واستعملت بدلاً من ذلك لهجات محلية سائدة هي " بالي " للبوذية " واردهاماجادهي" للجيانية وكلتاهما أصبحتا وسيلة للتعبير عن نصوصها الدينية ، وظل كل منهما مع ذلك يدعو إلى مبادي، خلقية جديدة (١٠). الثورة إذن كانت ذات طابع طبقي ضد عسف وطغيان طبقة البراهمة وفي ذات الوقت ثورة على التقاليد والطقوس الجامدة ..

# أهم عقائد الجينية :

يقول مولانا محمد عبد السلام الرامبوري أحد الفلاسفة الهنود :

الجينية: حركة عقلية متحررة من سلطان "الويدات " مطبوعة بطابع الذهن الهندوسى العام، أسس بنيانها على الخوف من تكرار المولد والهرب من الحياة اتقاء شائماتها، منشؤها الزهد في خير الحياة فزعًا من أضرارها، عمادها الرياضة الشاقة والمراقبة المتعبة (٢)... وتتركز عقيدتها في المسائل الآتية:

## الألوهية :

لايؤمن الجينيون بكائن أسمى في السماء ولاحتى بحقيقة خلود العالم ... إلا أنهم يؤمنون بكل الآلهة والحكماء ، وأنصاف الآلهة والشياطين والجن المعروفة في البرهمية " أما الآلهة

۱ - د. صمویل کریر: مرجع سایق ص ۲۷۸.

۲ - د. أحمد شلبي : مرجع سابق ، ص ۱۱۸ .

فمختلفون عن البشر ، ولكنها ليست قادرة على كل شى و لا بالغة الفضيلة ، فللآلهة سقطاتهم الدنيوية ، وبرغم أنهم يتمتعون بقوى معينة ، تزيد عما يتمتع به البشر عادة ، إلا أنهم ليسوا أكثر قيمة بشكل قاطع عنهم ، فالإله مثلاً لايستطيع أن ينال الخلاص أو النجاة إذا لم يمر بمرحلة الولادة البشرية ... فالخلاص لايتمتع به إلا البشر . وإن كان بعض الآلهة يستحقون في بعض الأوقات التقديس ... كما يستحق قليل منهم أن يعبدوا – بغير شك – حسب العقيدة الهندوكية (١) .

ومن هنا اعتبرت عقيدة إلحادية ، ذلك أن "مهاديرا" لم يعترف بالآلهة " فالاعتراف بالآلهة تد يخلق من جديد طبقة براهمة أو كهنة يكونون صلة بين الناس والآلهة ، وقرر أنه لا يوجد روح أكبر أو خالق أعظم لهذا الكون . ومن هنا سمى هذا الدين إلحادا ، واتجهت الجينية إلى الاعتقاد بأن كل موجود ، إنسانًا كان أو حيوانًا أو نباتًا أو جمادا ، يتركب من جسم وروح (٢).

# الكرما والتناسخ:

أكدت الجينية على ضرورة أن تتحرر الروح من قيود المادة . " يعتقد الجينيون أن الكون يتكون من كيانين : الكيان الأول يشتمل على الأرواح الحبة والكيان الثانى يتكون من المادة غير الحية ، واعتبر الأول كيانًا لانهائيًا ويتصف بالنعمة والبركة والعلم الشامل ، ولكن هذه الصفات محجوبة لانغماسها في المادة وهي الكرما . والجينية تنسب الحياة إلى كيانات وموضوعات أو أشياء عديدة مثل الآلهة والكائنات البشرية والشياطين ، والحيوانات والحشرات . وكذلك تسكن الروح في النباتات والأرض والأنهار والحجارة والبحار والنار والغازات والرياح وهكذا فالكون بأكمله ملى ، بالحياة ، والأرواح محبوسة في كل شيء وهي في حالة معاناة صامتة غير قادرة على الهروب من سجنها المادي . وبحلولها هذا في الأشياء في حالة معاناة المامة وظهارتها وتزداد آلامها كلما زاد ارتباطها بالمادة ، ومع دورات الميلاد والموت التي لانهاية لها تصبح عذابات النفس وآلامها بلا حدود (٢١). إن الروح على هذا النحو

۱ - سليمان مظهر : مرجع سابق ، ص ۱۲۹ .

۲ – د. أحمد شلبي : مرجع سابق ، ص ۱۱۸ .

٣ - محمد خليفة : مرجع سابق ، ص ١٠٠ .

تظل مقيدة بقيود المادة الكثيفة التى تجعل العالم مكانًا للشقاء والألم. لكن هل هناك من سبيل للتخلص من هذا الشقاء وتلك العبودية للمادة ٢ الوسيلة المثلى للتخلص من هذا العبودية هى الإغضاء عن جميع الميزات الموجودة فى الكائنات المادية ، لأن احتلال هذا الكائن الكثيف لأبداننا ، وإحاطته بنفوسنا لايوقف تبارهما إلا التخلى عن كل هوى فى هذه الحياة ، إذ بقدر ما نتعلق بما هو أجنبى عن طبيعة أرواحنا نزيد في إحكام أغلالنا ، ونضاعف آلامنا وشقاعنا ، وعلى العكس كلما نستقل عن أهوا و الحياة ونكتفى بأنفسنا نعلو إلى سما و الحرية.

لم يكن " الجينيون " بعتقدون أنهم بالتحرر من الأهواء يستطيعون الحيلولة بين ال "كارمان" وبين الانزلاق إلى داخل أبدانهم فحسب ، وإغا كانوا يرون أنهم بالزهد يستطيعون إبادة ما انزلق من هذا الـ " كارمان " إلى حيث أرواحهم لأن التزهد في نظرهم نور ونار . فهم بالأول يبددون ظلام الحياة وبالثانية يحرقون الـ " كارمان "(١) هذا عن الخلاص من "الكارما".

أما عن التناسخ ، فيرى الجينيون أن بإمكانهم وقف تبار التناسخ إذ أن " دورة التناسخ دورة أوتوماتيكية لاتحتاج إلى تدخل قوة عليا ، فالأفعال المتصفة بالأنانية والقسوة وعدم العناية تؤدى إلى فيض ثقيل من " الكارما " ( الفعل ) يؤدى إلى تعاسة كبيرة للإتسان الذي يتلقاها ولكى بتحقق خلاص الإنسان يجب أن تتحرر الروح من المادة في كل أنواعها ، وتصعد إلى قمة الكون من خلال نورها الطبيعي فتستقر هناك وتسكن في نعمة أبدية ، أما بالنسبة لأرواح الحكماء الكبار مثل " مهافيرا " فهي تحقق الخلاص الحقيقي وهي في أبدانها ، وتتمتع بالنعمة والمعرفة الخاصة بالروح المتحررة . ومع ذلك تبقي متعلقة ببعض " الكرما " التي تجذبها إلى الأرض " المادة " والتي يمكن التخلص منها بالصوم والكفارة وعند ذلك يقع بها الموت وتصعد أرواحهم إلى مجال السلام في أعلى السماوات (٢) ، إننا من أجل الخلاص علينا أن نسلك طرق الزهد والتقشف لنتخلص من كل سيطرة لـ " كارما " أي المادة .

Acritical Suver of Indian philosophy Dr. Chamdrad-۱۱۸ مرجع سابق ، ص ۱۸ - ۱۸ مرجع سابق ، ص ۱۸ مربع مربع المربع ا

۲ – د. محمد خلیفة : مرجم سابق ، ص ۱۰۱ .

#### النيرفانا والتخلص من العناء :

لقد قدم " ماهافيرا " تفسيراً للخلاص من العناء عن طريق " النيرفانا " يقول في تفاسيره "حياة الإنسان كلها عناء فالميلاد عناء ... والموت عناء ، والسعى إلى مايريد المرء عناء "

وسأل البعض " ماهافيرا " : - ومن أبن يأتي عناء العالم ؟ "

وأجاب " ماهافيرا " : - " يأتى عناء العالم من الرغبة ... فالناس يعانون وهم تعساء لأنهم يزيدون عدداً كبيراً جداً من الأشياء ... ومهما حصل المرء على الكثير من الطعام أو الثراء أو الشهوة فإنه يطلب المزيد دائماً ...فالرغبة إذن سبب كل عناء " .

قال الناس " - " كيف نقضى على العناء ؟ "

أجاب " ماهافيرا ": " بالتخلى عن جميع الرغبات ... فعندما يتخلى الإنسان عن جميع الرغبات يستطيع أن يعد نفسه لأعظم سعادة روحية وهى " النيرفانا " وأراد الناس أن يعرفوا ماهو الطريق إلى " النيرفانا ؟ ".

وقال " ماهافيرا " : الطريق إلى النيرفانا هو طريق جواهر النفس الثلاث <sup>(١١</sup>).

# ماهي الجواهر الثلاث ؟ أو اليواقيت الثلاث ؟

الياقوتة الأولى: الاعتقاد الصحيح وهر رأس و النجاة و ويقصدون به الاعتقاد الصحيح بالقادة الجينيين الأربعة والعشرين ، فإن ذلك هو المنهج المعبد والصراط السوى ، ولا يكون الاعتقاد الصحيح إلا إذا تخلصت النفس من أدران الذنوب اللاصقة بها ، والتي تحول دون وصول الروح إلى هذا الاعتقاد .

الهاقرتة الثانية: العلم أو المعرفة الصحيحة " وبقصد به معرفة الكون من ناحيتيه المادية والروحية والتفريق بين هذه وتلك ، وتختلف درجة المعرفة باختلاف قوة البصيرة وصفاء الروح ، ويستطيع الشخص الذي يفصل أثر المادة عن قوته الروحية وإشراقها أن يرى الكون في صورته الحقيقية ، وتتكشف لديه الحقائق ، وترتفع عنه الحجب الكثيفة فيميز الحق من الباطل والظن من اليقين ، ولاتشتبه عليه الأمور ، ولايكون العلم الصحيح إلا بالاعتقاد الصحيح .

۱ - سليمان مظهر : مرجع سابق ، ص ۱٤٠ .

الساقوتة الشالشة: الخلق الصحيح: ويقصد به التخلق بالأخلاق الجينية من التحلى بالحسنات والتخلي عن السيئات " (١).

والسلوك السليم يكون باتباع الوصايا الخمس للنفس

١ - لاتقتل أى كائن حى أو تؤذه بالكلام أو التفكير أو العمل .

٢ - لاتسرق ٣ - لاتكذب ٤ - لاتحيا حياة الفجور أو تخدر نفسك

٥ - لاترغب في شيء على الإطلاق.

وقال " ماهافيرا " أنه لايؤمن بالطوائف ... ولا بالأصنام وعبادتها وأنه يؤمن بأن الصلاة لاقيمة لها ولاتفيد أحداً قط " .

ويقول: "لا بالصلاة ولا بالقرابين ولابعبادة الأصنام يمكن أن تجدوا الغفران والطريق إلى الحياة الصالحة ... في داخل نفوسكم الحياة الصالحة ... في داخل نفوسكم الخلاص -(٢).

بهذا المنهج الصارم الذي التزمة " ماهافيرا " وألزم به أتباعه يضع طريقًا للخلاص .

طهارة الروح: إن المقصد الأسمى والغاية القصوى في الجينية تطهير الروح وذلك يتم بالتمسك بالمباديء والأسس السبعة وهي:

اخذ العهود والمواثيق مع القادة والرهبان بأن يتمسك المريد بالخلق الحميد ويقلع عن الخلق السيىء.

٢ - التقوى وهى المحافظة على الورع وتجنب الأذى والضرر لأى كائن مهما كان حقيراً ،
 أو ضئيلاً .

٣ - التقليل من الحركات البدنية ومن الكلام والتفكير في الأمور الدنيوية والجسمانية خوفًا من ضياع الأوقات النفسية والأنفاس الثمينة في الأمور الثانوية وسفاسف الحياة وتوافهها.

۱ – د. أحمد شلبي : مرجع سابق ، ص ۱۲۹ .

۲ - سليمان مظهر : مرجع سايق ، ص ۱٤١ .

- ٤ التحلي بعشر خصال هي أمهات الفضائل وهي:
- « العفو ، والصدق ، والاستقامة ، والتواضع ، والنظافة ، وضبط النفس ، والتقشف الظاهري والباطني ، والتزهد ، والإيثار ، والاعتزال عن النساء » .
  - ٥ التفكير في الحقائق الأساسية عن الكون والنفس.
  - ٦ السيطرة على متاعب الحياة وهمومها وعدم الاهتمام بها .
  - ٧ القناعة الكاملة والطمأنينة والخلق الحسن والطهارة الظاهرية والباطنية.
    - إن العمل بهذه المبادىء يحقق طهارة الروح.
      - ومن بين عقائد الجينية أمور أخرى منها:
- ١ تحريم اللحم: فقد منعت أكل اللحوم ... فلا يحق للأتباع أكل لحم مهما كان نوعه ،
   كما يمنع أيضًا من قتل الهوام والديبات .
- ۲ الانعتاق: يعنى وصول الإنسان إلى حالة من اللا إحساس التام بأى شيء من حوله ،
   قبصبح بلا حاجة إلى ثياب ( لا يستحى ولا يتألم من حر أو برد ) يعنى ذلك أن إفناء البدن
   ( أو قتله ، والخلاص من الثياب ) هو الغاية المثلى .
- ٣ نعمة الانتحار: الجينية تجيز الانتحار ولا تقيم في سبيله العقبات ، وخاصة إذا تم عن طريق الجرع ... فإن ذلك أبلغ انتصار تظفر به الروح على إرادة الحياة العمياء.
- ٤ الجنة والنار: قال " ماهافيرا " " إن هناك في الأعماق تحت سطح الأرض جعيماً من سبع طبقات ، كل طابق منها دون الآخر وأشد هولاً وكلما كانت الروح أشد شراً وجدت نفسها ملقاة في أسفل درك في الجحيم . أما الروح الصالحة النقية ... فترتفع وترتفع إلى إحدى الجنات الست والعشرين التي ترتفع كل منها فوق الأخرى ... وعندما تصبح الروح غاية في الصلاح وغاية في النقاء ، تظل تزداد خفة حتى تصل إلى الجنة السادسة والعشرين ... ، وعندئذ تدخل " النيرفانا " (١).

خلاصة القول أن الديانة الجينية إحدى ديانات الهند التى لم تتخلى عن منهج الديانات الهندية الأخرى ولو أنها أضافت بعض الجديد فيها .

١ - المرجع السابق ، ص ١٤٢ ، ١٤٣ .

#### : ( Buddhism ) : البوذية

البوذية إحدى ديانات الهند الكبرى وقد سبق أن قلنا أنها ظهرت مع الجينية كرد فعل ضد الهندوسية وكسحاولة لإصلاح الوضع الديني في الهند . ثورة على كشير من العقائد والتقاليد... ودعوة تتسم بالطابع العملي الأخلاقي .

# مؤسس هذه الديانة :

تنسب هذه الدبانة إلى جرتامابوذا (Goutama Buddha) وهو مؤسسها ولذلك سميت باسمه ، ولد بوذا في عام ٥٦٠ ق.م ، وتوفى في عام ٤٨٠ ق.م ، ومابين هذين التاريخين كانت سنوات حباته " كتن البوذاجرتاما وفقًا لما يقوله التراث – الهندى – ابنًا لأحد قادة قبيلة و سكيا Sukya ه التي كانت موطنها مدينة على تلال الهملايا تسمى " كابيلا فاستو -٤٨ pilavasta وتقع في الإقليم الذي يعرف اليوم باسم " نيبال " فها هنا في التلال الواقعة أسفل جبال الهملايا نشأ الشاب و سدهات Siddhatta » ( اسمه الأول » وقضى فترة رجولته المبكرة ، وتزوج وأنجب ابنًا هو و راهولا Rchula » وبدأ و سدهاتا » ينشغل ويقلق – ولايزال ابنه طفلاً – بمشكلات أزلية مثل : لماذا يولد الإنسان ؟ هل يولد ليعاني المرض ، ثم تنهكه الشبخوخة وفي النهاية يوت ؟ .

وتروى النصرص كيف التقى ، على التوالى ، برجل يعنبه المرض ، ثم برجل فى آخر مراحل الوهن والشيخوخة ، ثم بجثة محمولة إلى مكان للحرقة ، ومن خلفها يسير الحزانى من الاتحارب والأصدقاء . وبينما هو يتفكر فى هذه الوقائع ، وكيف أن هذا هو مصير كل إنسان ، إذ رأى شخصًا رابعًا هو رجل مقدس حليق الرأس ، جوال متدين ، وواحد من الذين نذروا أنفسهم للسعى إلى حياة الزهد ، لكى يعشروا على طريق للتحرر من عبث الحياة الظاهر ، وهؤلاء الرجال المتدينون الجوالون هم الذين يعرفون باسم و الشرمانيين Shramanas و ولسم يكونوا ظاهرة غريبة على الهند القديمة ، وهكذا تحول "سداهاتا" إلى هذه الحياة ، حياة الزاهد المتجول أملاً أن يجد حلاً لمشكلات الوجود البشرى .

انضم " سدهاتا " إلى جماعة من النساك والزهاد ، وظل فترة من الوقت يعمل بجدية تامة جاهداً في السعى وراء الحقيقة الروحية عنهج الزهد ، وأخيراً وجد أنه لم يتقدم كثيراً في سعيه على الرغم من أن نظام الزهد الذي اتبعه بلغ من الصرامة حداً جعله ( جلد على عظم ) .

واقترب به كثيراً من الموت ، فقرر أن ما يبحث عنه لا يكن الوصول إلميه عن هذا الطريق ، ولا عن أى طريق آخر من المطرق التي يمثلها القادة الدينيون المعاصرون له . وكان لابد من البحث عن طريق آخر (١).

عندما لم يجد و سدهاتا » لدى الكهان شيئًا يتعلمه منهم أصيب بخيبة أمل وخرج ضاربًا في الأرض بحثًا عن جواب لكثير من الأسئلة التي شغلت تفكيره لعله يجد إجابة شافية . وأثناء ترحاله وسياحته مال إلى شجرة في غابة "أوروبيلا Uruyala " وما إن جلس تحت هذه الشجرة حتى هتف له هاتف . يقول عن ذلك " سمعت صوتًا من داخلي يقول بكل جلاء وقوة : نعم في الكون حق أيها الناسك ، هنالك حق لاريب فيه ، جاهد نفسك اليوم حتى تناله ، فجلست تحت تلك الشجرة في تلك اللبلة من شهر الأزهار ، وقلت لعقلي وجسدى : اسمعا ، لاتبرحا هذا المكان حتى أجد ذلك الحق ، لينشف الجلد ، ولتتقطع العروق ، ولتنفصل العظام ، وليقف الدم عن الجريان ، لن أقرم من مكاني حتى أعرف الحق الذي أنشده " فنجيني " (٢).

يقوله مولانا محمد عبد السلام الرامبورى فى كتابه فلسفة الهند القدية: "وكان مستغرقًا فى تأمله خائضًا فى تفكيره إذ أخذته نزعة سماوية ، فغاب عن نفسه وعن كل ما حوله وطفق يطرأ عليه حال بعد حال ، ويلحقه طور بعد طور ، ثم عاد شعوره بتجلى رويداً رويداً ، فأشرق الكون لديه ، وأصبح العقل بتجرد من شوائب المادية ، فانشرح صدره ورأى العالم فى تكوناته وتقلباته ومباديه ومناجيه ، وقد غلب اللاهوت وتنور اللاهوت ، فذاق سروراً ما خطر بباله من قبل ، ووجد قوة ما استشعر بها قط ، فأبصر ينابيع الحياة وأحاط بمنابع الآلام واستوعب منابت البؤس وواكتشف مقاليد السرور ، ورأى سبيلاً يهدى إلى تلاشى الأجزان وزهوق الآلام ، فأدرك متمناه ، ونال مبتغاه ، وتخلص من تقلبات الحياة ، ونجا من حزازات الآلام ، وتيقظ شعوره ، وتنورت بصيرته ، واستوى على عرش البوذية وصار بوذا Buddha "أى

۱ - جفری بارندر : مرجم سایق ، ص ۲۱۷ .

۲ - د. أحمد شلبي : مرجع سابق ، ص ۱٤٦ .

٣ - المرجم السايق ، ص ١٤٧ .

# الكتب المقلسة في البوذية:

هل ترك يوذا كتابًا أو كتبًا لتلاميذه ومريديه ؟

يتفق الكتاب على أن " بوذا " لم يترك كتابًا يحترى على قواعد دينية أو يسجل فيه تعاليمه (۱) ، كل ما تركه " بوذا " مجموعة من الأحاديث والخطب والأمثال جمعها أتباعه بعد أن دب ببنهم الخلاف . وحفاظًا على هذه الأقوال عقد أتباعه مجلسًا كبيراً بدعوة من الإمبراطور " أسوكا (Asoka ) سنة (۲٤٢ ق.م) واستقر رأيهم على كتابة مجموعات ثلاث أطلقوا عليها السلال الثلاث أو " البيتكات Pitakas " وهي :

- ۱ سلة العقائد أو Abhi Dha mma pitakas سلة العقائد
  - Vinaya Pitakas سلة الشريعة أو
  - سلة الحكايات أو Sutta Pitakas ٣

وأطلق عليها القانون البالى وهى أهم الكتب المقدسة البوذية (٢) ويقدم الدكتور الحينى تقسيم آخر للنصوص البوذية التي تحتويها السلات الثلاث " Tripitaka " وهي على التوالى:

۱ - الفينيا أو سفر النظام " Vinaya " وهو بتضمن المحظورات وعليه شروح متصلة بالأصل .

Y - سوتابيستكا Sutta Pitaka وهر الذي يتضمن الخطب ، وهي تنقسم إلى خمس مجموعات ، وثاني هذه المجموعات وهي : " مجهيما نيكايا Majhima Nikaya " أجملها جميعًا ، وتتضمن مائة واثنين وخمسين خطابًا ، وهي في نظر " أليوت " وبعض الباحثين المادة الموثوق بها التي يعتمد عليها الباحث ، وثالث المجموعات " السميوتا Samyutta " وهسي مواعظ قصيرة ، بعضها منظوم . أما المجموعة الرابعة فهي " Anguttara " وأحاديثها طويلة ومرتبة في مجموعات مرقمة ، والخامسة . بعضها منظوم . تتضمن تراتيل كتبها رهبان أو راهبات ، وقصص الميلاد التي هي غالبًا ما تكون أساطير شعبية ، صاغها مبشرون لبيان تعاليم بوذا .

۱۳۱ مرجع سابق ، ص ۱۳۱ .

٢ - أحمد شلبي : مرجع سابق ، ص ١٩٧ . .

٣ - اليهيدهما Abhidhemma التي تتميز بالطول والتعقيد لأنها نظرات فلسفية ،
 ولايكن أن توصف هذه المجموعة بأنها قديمة أي من البدايات ، وأغلب الظن أنها ثمرة المجتمع البوذي (١) .

ويقدم الدكتور رؤوف شلبى ترجمة للكتاب المعتمد الذى أصدره المجلس الأعلى البوذى فى أندونيسيا والذى قام بنشره القسم البوذى فى وزارة الشئون الدينية بأندونيسيا هناك والذى يسممى Dhamm Pada إذ هو المصدر المعول عليه علميًا ... ويبدأ ترجمته أولاً بكتاب دَمّابادا. فيقول :

- " كتاب دامابادا هو الجزء الهام من الكتاب المعتمد لدى البوذية وهو كتاب «Tripitaka» الذي معناه ثلاثة أوعية
  - الوعاء الأول اسمه: Sutta Pitaka .
  - الوعاء الثاني اسمه: Vlnaya Pitaka .
  - الوعاء الثالث اسمه: Abhidhamma Pitaka .
    - وكلمة بادا مكونة من كلمتين : Dhamma و Pada .
      - داما Dhamma يعني دين أو حكم أو نظام .
        - بادا Pada يعني طريق ، قوة أساس .

ومن مجموع هاتين الكلمتين يكون المعنى المراد من هذا التركيب هو الطريق إلى الدين أو النظام الأساسى للتعبد البوذي (٢٠).

وهذا الكتاب يحتوى ستًا وعشرين بابًا هي :

الباب الأول: نصائح الشعر التوأم Svair-Svair- Kembar .

الباب الثاني: الوعى أو العقل Kesada Ran .

١ - د. الحيني : مرجع سابق ، ص ١٢٧ .

٢ - سيق أن أطلقنا عليهم السلال الثلاثة .

٣ - د. رؤوف شلبي : مرجم سابق ، ص ١٥٢ .

الباب الثالث: التفكير Pikiran

الباب الرابع: الزهور Bunga - Bunga

الياب الخامس: الغير Sikungu

الباب السادس: الشخص الحكيم Orang Bihaksana

الباب السابع: الحكمة Arahat

الباب الثامن: الألوف Ribuan

الباب التاسع: السيئات أو الأفعال الشريرة Perbuatan Jahat

الباب الماشر: القصاص أو العقاب Hukuman

الباب الحادي عشر: أرذل العمر أو الشيخوخة Umurtua

الباب الثاني عشر: الذاتية Diri Prk Badi

الباب الثالث عشر: الدنيا Dunia

الباب الرابع عشر: بودا Budha

الباب الخامس عشر: السعادة Kebahagiaan

الباب السادس عشر: اللذة Kesenangan

الباب السابع عشر: الغضب Marah

الباب الثامن عشر: الذنوب والعيوب

الباب التاسع عشر: الحق أو الصدق Yangbenar

الباب العشرون: الطريق الفذ الأمثل

الباب الحادي والعشرون: متنوعات Sebha-Serbt

الباب الثاني والعشرون: النار Neraka

الباب الثالث والعشرون: قصة الغيل Syair-Syair. Gajah

الباب الرابع والمشرون: النفس Hawanafsa

الباب الخامس والعشرون: الكاهن أو المعلم Bhikkhu

الباب الساس والعشرون: براهمانا Brahmana).

بعد هذا نستطيع القول بأن هناك نصوص للبوذية متفرقة في رسائل وكتابات منتشرة في دول شبه القارة الهندية . وهي إما مكتوبة بلغات محلية أو باللغة السنسكريتية القديمة .

#### معتقدات البوذية:

#### طبيعة الله:

يرفض بوذا كل اعتقاد وكل عبادة بكائنات أعلى من هذه الطبيعة وإذا سئل عن طبيعة الله يعلن أنه لايعرف شبئًا عن هذا الموضوع. ومع ذلك فهو لايحرم عبادة الآلهة الشائعة بين الناس لكنه يسخر من فكرة إرسال الدعوات إلى " المجهول " وفي ذلك يقول : " إنه لمن الحمق أن تظن أن سواك يستطيع أن يكون سببًا في سعادتك أو شقائك ، لأن السعادة والشقاء دائمًا نتيجة سلوكنا نحن وشهواتنا نحن (٢).

يقول العلامة رادها كرشن الذي كان نائب رئيس الجمهورية الهندية سنة ١٩٥٧ : "إن يوذا لا يقرر العقائد ولا يؤسس مذاهب فلسفية ولايزعم أنه جاء إلى الأرض بحكمة خصوصية ملكها من الأزل ، بل يعلن بكل جلاء أنه كسب هذه الحكمة بجهود جبارة فيما سبق له من الحياة على الأرض دهوراً وأحقابًا بتعدد المواليد ، وهو يرشد لأتباعه إلى نظام يضمن الرقى الأخلاقي ، ولا يدعوهم إلى دين كسائر الأدبان إنه يرى أتباعه سبيلاً ولايقرر عقيدة ، لأنه يرى أن تقرير عقيدة يحد من البحث وراء الحق ، فكثيراً ما ترفض الحقائق لأنها تخالف عقيدة أن تقرير عقيدة أو بعبارة أخرى على تجربته على حصوله على المعرفة أو بعبارة أخرى على تجربته الروحية التي لا يمكن بيانها بالألفاظ ، فدعوته حكاية عن تجربته وعن الطريق المؤدى إليها ، وهو يقول : إن الحق لا يعسرف بالنظريات ، بل بالسيسر في طريقه " وعلى هذا لم يعن بوذا بالمحدث عن الإله ، ولم يشغل نفسه بالكلام عنه إثباتًا أو إنكاراً ، وتحاشي كل ما يتصل بالبحوث اللاهوتية وما وراء الطبيعة أو عن القضايا الدقيقة في الكون ، إذ كان يرى أن

١ - المرجع السابق ، ص ١٥٣ - ٢٢٢ .

۲ - دیورانت : مرجع سابق ، ص ۸۲ .

خلاص الإنسان متوقف عليه هو لا على الإله ، ويرى أن الإنسان صانع مصيره ومن كلماته فى ذلك « كونوا لأنفسكم موائل وكهوفًا ، ولاتعتصموا علاذ خارجى ولا تحتموا بغير أنفسكم »(١١) . عكننا القول بعد هذا أن البوذية لم تهتم بالبحث عن الإله ولا عن طبيعته ولا حتى وجوده أو ضرورته ، وكل ما تسعى إليه وتهتم به هو تربية النفس وتزكيتها بالفضائل .

### النفس العظيمة:

إن هدف البوذي إدراك النفس العظيمة . وقد جاء في الباب الرابع والعشرين من كتاب دامابادا . كثير من العبارات تستهدف الدعوة إلى تهذيب النفس منها :

لاتبدو شهوة إلا من شخص ضعيف على سبيل المثال القائل إن شجرة اللبلاب Malvwa تتحرك في أي اتجاه ، مثل الفرد الذي يكثر من القفز للحصول على ثمار من أشجار الغابة .

- الشخص الذي قلكه نفسه الدنيثة المتلئة بالسموم همومه وآلامه في زيادة مطردة مثل نوع الحشيش " بيراما Birama " سريع النمو .

- الذين تحرروا من رغبات النفس واتبعوا أسلوبًا فى الحياة راقبًا ثم أحبوا العودة إلى حياة الغابة النفسية ، هؤلاء ينظر إليهم كما ينظر إلى من انطلق من قيد ثم أحب أن يرجع إليه من جديد .
- الذين يشعرون بالسعادة وهم في الهدوء الفكرى ، هم الذين يتخففون من أدران الجسد ... وهم دائمًا البقظون والعقلاء ... إنهم سوف يقضون على شهوات نفوسهم ، وهم سوف يقطعون جبال الموت والأخطار "(٢) .

#### النرفانا :

النرفانا كما تصورها فلسفة بوذا ليست هى الفناء الأخير ، وإغا هى التجرر العظيم ، هى إلقاء البضاعة الزائدة من رغباتنا الشخصية حتى لايعوقنا شىء عن اتحاد أنفسنا مع الكون . أو قل هى التحرر العظيم من الموت الذى يطرأ على الأحياء إلى الحياة الأبدية ، لأنه مادام

۱ - د. أحمد شلبي : مرجع سابق ، ص ۱۷۱ .

۲ - د. رؤؤف شلبی : مرجم سابق ، ص ۲۱۰ ، ۲۱۲ .

سعينا وراء المطالب الأرضية ، فإننا نبقى أبد الدهر مرتبطين بالأرض ، وننتقل من حياة إلى حياة ، ومن زنزانة إلى زنزانة ، ولا أمل لنا فى خلاص حتى ينتهى جشعنا " وقد عبر بوذا بأسلوب جميل عن هذه الفكرة فقال : " عندما تخمد نار الشهوة فتلك هى النرفانا ، عندما يكبح جماح الكبرياء فتلك هى النرفانا ، ليس لى أن أعلم إلا شيئًا واحداً هو محو العذاب"(١).

#### تعاليم بوذا ووصاياه:

يقول ديورانت: كانت وسيلة بوذا في نشر تعاليمه - شأنه في ذلك شأن سائر المعلمين في عصره - هي المعاورة والمعاضرة وضرب المثل. ولما لم يدر في خلده قط - كما لم يدر في خلد سقراط أو المسيح - أن يدون مذهبه ، فقد لخصه في " عبارات مركزة أريد بها أن يسهل وعيها على الذاكرة " ومن عباراته التعليمية المقتضبة وأحبها إلى نفسه " الحقائق السامية الأربم " وهي :

١ - تلك - أيها الرهبان - هى الحقيقة السامية عن الألم: الولادة مؤلمة ، والمرض مؤلم ، والشيخوخة مؤلمة ، والحزن والبكاء ، والخيبة واليأس كلها مؤلم . أمًّا سبب الألم: سببه الشهوة ، الشهوة التى تازجها اللذة والانغماس فيها ، الشهوة التى تسعى وراء اللذائد تتسقطها هنا وهناك ، شهوة العاطفة ، وشهوة الحياة وشهوة العدم .

٢ - وتلك - أيها الرهبان - هي الحقيقة السامية عن وقف الألم: أن تجتث هذه الشهوة
 من أصولها فلاتبقي لها بقية في نفوسنا ، السبيل هي الانقطاع والعزلة والخلاص وفكاك
 أنفسنا عما يشغلها من شئون العيش .

٣ – وتلك – أيها الرهبان – هي الحقيقة السامية عن السبيل المؤدية إلى وقف الألم: إنها السبيل المامية ذات الشعب الثمان ، ألا وهي : سلامة الرأى ، وسلامة النية ، وسلامة القول، وسلامة الفعل ، وسلامة العيش ، وسلامة الجهد ، وسلامة مانعني به ، وسلامة التركيز(٢).

١ - د. هنري توماس: أعلام الفلاسفة ، ترجمة مترى أمين ، دار النهضة العربية سنة ١٩٦٤ ، ص٤٠٠ .

٢ - ديورانت : مرجع سابق ، ص ٧٥ ، ٧٦ .

بالإضافة إلى الحقائق السامية الأربع هناك الوصايا الخمس:

١ - لاتقتل كائنًا حبًا ٢ - لاتسرق أو تأخذ ما لم يعط لك .

٣ - لاتقل كذبًا قط ٤ - لاتقدم على دنس .

۵ - لاتسكر أو تخدر نفسك في أي وقت (۱۱).

كما أن هناك الوصايا الثمان :

۱ - تعلم كيف تفهم نفسك ۲ - كن صبوراً ۳ - تحدث في رفق

٤ - كن في فعلك نبيلاً ٥ - اعمل بأمانة ٦ - ابذل جهدك في كل حين

٧ - كن سريع الاستجابة لحاجات جارك ٨ - لتكن نظرتك إلى العالم رحيمة (٢).

أخيراً نقول أن البوذية منهج حياة قائم على دعوة الهروب من الحياة ... وهى دعوة للحب. يقول بوذا " على الإنسان أن يتغلب على غضبه بالشفقة ، وأن يزيل الشر بالخير ، إن النصر يولد المقت لأن المهزوم في شقاء ، وإن الكراهية يستحيل عليها في هذه الدنيا أن تزول بكراهية مثلها ، وإنا تزول الكراهية بالحب .

وهى الطريق الوسط الذي يجب على المرء أن يسلكه ... كيف يستطيع المرء أن يجد الطرق الوسط ؟ .

يجيب بوذا: باتباع الطريق ذي الثماني شعب التي تعلم القواعد الثماني للحياة وهي:

- ١ الإيمان بالحق ... وهر الإيمان بأن الحقيقة هي الهادي للإنسان .
- ٢ القرار الحق ... بأن يكون المرء هادئًا دائمًا لايفعل أذى بأى مخلوق .
- ٣ الكلام الحق ... بالبعد عن الكذب والنميمة وعدم استخدام اللفظ الخشن.
- لسلوك الحق: بعدم السرقة والقتل وفعل شيء يأسف له المرء فيما بعد أو يخجل منه.
- العمل الحق: بالبعد عن العمل السيىء مثل التزييف وتناول السلع المسروقة وعدم اغتصاب المرء ما ليس له.

۱ - سليمان مظهر : مرجع سابق ، ص ١١٧ .

۲ - د. هنری توماس : مرجع سایق ، ص ٤١ ، ٤٢ .

- ٦ الجهد الحق: بالسعى دائمًا إلى كل ما هو خير والابتعاد عما هو شر.
  - ٧ التأمل الحق: بالهدوء وعدم الاستسلام للفرح أو الحزن.
- ٨ التركيز الحق: وهذا لايكون إلا باتباع القواعد السابقة وبلوغ المر، مرحلة السلام الكامل.
  - بالحديث عن البرذية نكون قد وصلنا إلى النهاية في حديثنا عن أديان الهند القدعة (١١).

١ - لزيد من المعرفة أنظى:

- W. Norman Brown: "The Creation of the Rige Veda" Journal of American Oriental Society, vol, 62, 1942.
  - Morarji Desai: A view of Gita. S. Shand & Company led EAmnagar. New Delhi, 1755.
- Makhan Lalsen, Oriental, publishing Co. 11-D, Arpuli Lane, Calcutta. 12.
- M. Monier Williams. Hinduism. Susil Gupta (India) Ltd Calcutta Sriramakrishan Math. Mylapoke, Madras, 4(India) 1968.

# الفصل الثالث

# أديان فارس ( إيران القديمة )

الفرس أمة عظيمة ذات تاريخ يضرب في القدم ثرى بأحداثه ووقائعه ، وإذا كتا لاتستطيع أن نحده بدايات هذا التاريخ لتداخله مع أمم وشعوب وبلدان أخرى ، إلا أننا رغم ذلك يمكن أن نحده البدايات التي عندها عرف شعب وعرفت قومية باسم الفرس . " ففي منتصف القرن السادس قبل الميلاد ظهر شعب جديد في الشرق هو شعب الفرس لغتهم « الهندو - إيرانية »، وكانوا يختلفون عرقًا عن البابليين والفينقيين والعيرانيين وعن المصريين كذلك . وبظهور الفرس على مسرح التاريخ في الشرق الأدنى انتهت السيطرة السامية على غرب آسيا واختفت حتى ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي "(١٠) . وقبل أن نخوص في أحداث التاريخ يجدر بنا أن نحدد منطقة فارس أو إيران القديمة جغرافيا فنقول: " إيران أو فارس كما كانت تدعى في يوم من الأيام ، تنغلق داخل مثلث من الجبال ، ويقع في قلبها اثنان من الصحارى الملحية تبدوان قاحلتين " (٢) ، ويقدم الكاتب الإيراني (صفًا جغرافيًا أكثر دقة فيقول : " يتكون القسم الأكبر من المملكة التي نسميها إيران ، من أرض واسعة تعرف في علم الجغرافيا باسم هضبة إيران .

تشتمل هذه المملكة المترامية الأطراف على سهول واسعة ونجاد عالية ، تحيط بها سلاسل من الجبال الشاهقة من كل جانب ، فتحدها من الناحية الشرقية ثلاثة من الجبال المتوازية تعرف بجبال سليمان ( القوقاز ) وتحيط بها من الشمال جبال البرز التي تطوقها كالسلسلة من الشرق إلى الغرب ، حيث تنفصل في الغرب عن جبال أرمينيا ، مارة بجنوب بحر الخزر ، عن طريق جبل ( بابا ) لتواصل امتدادها إلى بلاد الهند ، حيث تتصل بجبال هيمالايا أعلى جبال العالم ، وتحدها من الغرب جبال كردستان أو زاجروس (كما يسميها الأوروبيون) ، التي تمتد من الشمال إلى الجنوب ، ثم تعرج جنوبًا وشرقًا لتصل إلى بحر عُمان .

١ - فيليب حتى : خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى ، ج١ ، الدار المتحدة للنشر ، بيروت سنة ، ١٩٨٢ ، ص ٧١ .

۲ - جفری بارندر : مرجع سابق ، ص ۱۱۵ .

٣ - حسن بيرنيا مشير الدولة .

وتبلغ الهضبة الإيرانية أقصى ارتفاعها في الجنوب، ويقل كلما اتجهنا شمالاً فيبلغ ارتفاعها في كرمان ١٦٠٠ متراً تقريباً ، بينما لايتجاوز في مشهد ١٠٥٠ متراً ، وفي تبريز ١٢٠٠ متراً ، وتبلغ مساحة الهضبة الإيرانية ستمائة ألفاً ومليونين كيلو متراً مربعاً تقريباً أي خمسة وخمسون فرسخ مربع ، وتشتمل إيران الحالية على حوالي ثلاثة وستين في المائة من تلك المساحة تقريباً ، أي ما يقرب من الثلثين ، ويتبع الباقي ممالك أخرى مشل أفغانستان وبلوشستان وغيرهما ، وقد أخذ هذا الباقي في الانسلاخ عن إيران تدريجياً منذ أوائل القرن الثالث عشر الهجرى بعد سلسلة من الأحداث التاريخية » (١).

وعن تاريخ ظهرو كلمة فسارس للدالة على هذه المنطقة يقول «ج. ه. أيليف المبالة المنطقة يقول «ج. ه. أوائل القرن العاشر قبل الميلاد وبعد انقضاء حقبة طويلة من تاريخ العالم الشرقى غزت الشعوب الآرية الهضبة الإيرانية وتوغلت فيها إلى شرق وشمال بحر قزوين ، عندئذ اتخذت كلمة «فارس» صورتها النهائية ، وكانت تطلق بادى الأمر على المنطقة التى تقع في جنوب غرب إيران الحديثة على ضفة الخليج الفارسي وتتضمن قلب الإمبراطورية الفارسية التى تكونت فيما بعد عا فيها مدينة «باساركاد ويرسبوليس» وقد سماها اليونان «بارسا ويرسس» ثم أطلق عليها الغرب اسم «فارس» . وكانت تتكون في عهد «دارا» من ولاية واحدة ولكن اسمها كان يطلق عادة على الإمبراطورية كلها تمجيداً لها باعتبارها موطنًا لأسرة الأكمينيين الحاكمة ، وفي العصر الحديث أيام «رضا شاه» استعمل اسم إيران من جديد وأصبح الاسم الرسمي وذلك تمشيًا مع السياسة التى تدعو إلى تمجيد أسرة الأكمينيين بعناها الواسم أو بعث التراث الآرى "(٢) .

هذه مقدمة توضع مكانة فارس الموقع والواقع الذي يعد مفتاحًا لفهم ما قدمته بلاد فارس للحضارة الإنسانية .

١ - حسن بيرنيا : تاريخ إيران القديم ، ترجمة :د. محمد نور الدين عبد المنعم ، د. السباعى محمد السباعى ، القاهرة سنة ١٩٩٥ ، ص ٥ ، ٦ .

۲ - ج . ه . أيليف : و فارس والعالم القديم و ترجمة : محمد صقر خفاجة ، ضمن كتاب تراث فارس،
 عيسى البابى الحلبى ، ١٩٥٩ ، ص ٢٦ .

## الدين في فارس :

تعتبر بلاد فارس بحكم الموقع الجفراني الذي وضحناه آنفًا حلقة الوصل في الفكر الديني القديم بين حضارة وديانة حوض البحر المترسط والشرق الأدنى القديم وبين حضارات وديانات شبه القارة الهندية والشرق الأقصى . فهي قمل الملتقى الفكرى الديني بين هذه الحضارات والديانات المختلفة في جرهرها ومضامينها . والمقارنة المنهجية بين الدين في فارس والدين في هذه المناطق تؤكد على أوجه الشبه بن هذه الديانات جميعًا . فديانة فارس الشعبية القدعة «كانت تأمر بعبادة العناصر الأربعة النار « عثلة في كوكبيها العظيمين : الشمس والقمر » والهواء والماء والتراب(١). وبتقديس كل مظاهر الطبيعة ٥٢١ وهذا يذكرنا عا شاء بين سكان شبه القارة الهندية . يقول ج . ه . أيليف مؤكداً ذلك : " إن الدين الفارسي ، قبل ظهور «زردشت» ، كان يقرم إلى حد ما ، على عبادة الطبيعة كبقية الشعوب الآرية »(٣) لقد لعبت قوى الطبيعة دوراً هامًا في تشكيل عقيدة الفرس شأنهم في ذلك شأن بقية شعوب المنطقة ولقد عبد الإيرانيون القدماء ( الفرس ) عدداً كبيراً من آلهة الطبيعة ، فعبدوا اله الشمس الذي ينضج محاصيلهم وسموه « مترا » ... وعبدوا إله الخصب والأرض وسموها « أنيتا » ... وعبدوا الثور الذي مات ثم بعث حبًا ووهب الجنس البشرى دمه شرابًا ليسبغ عليه نعمة الخلود وسموها « هوما » ... كذلك عبدوا إله المطر الذي يروى حقولهم ، وعبدوا اله السحاب وإله الربع ، وكل ألهة الطبيعة التي ساعدتهم في عملهم المضني للحصول على الرزق ... وسموها كلها « دايفا » أي الأرواح الخيرة .

وكان الشتاء عندما ينتهى ويجيئ الربيع ويبدأ أوان بذر البذور فى الأرض ، ينهب الإيرانيون إلى الجبال يدعون آلهة الطبيعة لتساعدهم فى إنبات المحصول ومدهم بإنتاج طيب ذلك العام .. وعندما ينتهى الصيف ويجمع المحصول يذهب الإيرانيون مرة أخرى إلى الجبال يتعبدون ويشنون على آلهة الطبيعة ويقدمون لها القرابين من الفاكهة والحبوب والحملان الصغيرة.

١ - لاحظ تفسير فلاسفة اليونان لنشأة الوجود .

۲ - د. محمد غلاب: مرجع سابق، ص ۱۸۱.

٣ - إيليف: مرجع سابق، ص ٣٦.

لقد كانت تلك العقيدة بسيطة حقًا ، ولكنها لم تستمر بسيطة وقتًا طويلاً لأن الشعب الإيراني لم يعد يؤمن بالأرواح الخيرة فحسب ، بل أصبح يؤمن بآلهة القبائل وآلهة العائلات وعدة أنواع أخرى من الآلهة والأرواح ، ومع تعدد الآلهة ظهرت التماثيل والأصنام "(١)".

فى مثل هذا الجو الديني يبدأ دور الكهنة ويزداد نفوذهم بين العامة من الناس وتمارس أعمال السحر.

" أما الخاصة فقد كانت لهم عقيدة أرقى من هذه العقيدة ... إذ تحدثنا آثار ملكية وجدت فى مدينتى « سوز » و « بيرسيبوليس » أن كثيراً من الملوك كانوا يؤمنون بالإلهين « ميترا» و « أناهيتا » وغيرهما من آلهة الشعب ولكنهم كانوا بضعون على رأس هذه الآلهة جميعاً الإله « أهررامازدا » الذى سنتحدث عنه فى دبانة « زرادشت » . ومما يلفت النظر فى عقيدة الخاصة هر أن هذا الإله الرئيس كان عندهم غير مرئى ، وأنه لم يكن له معبد خاص ، وإنما كانت جميع بقاع الأرض معابد له . وأن النار لم تكن إلا رمزاً فحسب ... وقد ظل هؤلاء الملوك بعبدون « أهورامازدا » على شكله القديم عبادة حرة غير مقيدة بتعاليم «زرادشت» حتى أواخر القرن الخامس قبل المسبح حيث اعتنقوا الديانة الزرادشتية وطبقوا كل طقوسها (٢٠).

تلك هي صورة الحياة الدينية في فارس ( إيران القدعة ) قبل ظهور الزرادشتية .

# أهم أديان فارس ( إيران القديمة ) :

# أولاً : الزرادشتية :

تعد الزرادشتية من أفضل الديانات القديمة التى ظهرت فى هذه المنطقة من العالم حتى قيل أنها تفوقت على ديانات بلاد ما بين النهرين ومصر واليونان . يقول جيمس هنرى برستيد: "كانت هذه الديانة من أنبل الديانات التى ظهرت فى العالم ، دعت هذه الديانة كل إنسان وأهابت به أن يختار أحد الطريقين ، إما أن يملأ قلبه بالخير والنور أو أن ينغمس فى الشر والظلمية "(۲) والحق الذى نستخلصه أن هذه الديانة كانت ثورة على العقائد السائدة وعلى طبقة الكهنة الذين استبد نفوذهم ونصبوا أنفسهم وسطاء بين الله وبين الناس .

۱ - سليمان مظهر : مرجع سابق ، ص ۲۷۸ .

٢ - د. غلاب : مرجع سابق ، ص ١٨٣ .

٣ - د. الحيني : مرجع سابق ، ص ١٦٣ .

#### زرادشت مؤسس هله الديانة :

لاتعرف بالضبط الزمن الذي كان يعيش فيه زرادشت أر المنطقة التي كان يعيش فيها داخل إيران . واختلف العلماء اختلاقًا بينًا فمنهم من ذهب إلى القول أن ظهور زرادشت كان قبل ميلاد المسيح بألف وستمائة سنة أو بألفين بل بستة آلاف سنة . وقد قام أحد المتخصصين في الدين الزرادشتي وهر « جاكسون Jackson » عن طريق دراساته الدقيقة المتعمقة بتحديد زمن ميلاد زرادشت فقرر أنه ولد في النصف الثاني من القرن السابع ق.م (٦١٨) وتوفي في النصف الأول من القرن السادس .ق.م(٥٤١) (١) " وعندما ولد زرادشت كانت بلاد فارس مسرحًا للاستبداد والوحشية والحروب، وكان الحاكم يسمى نفسه ملك الملوك وكلمته هي القانون السائد في البلاد "(٢) . في وسط هذا الجو وفي تلك البيئة ولد زرادشت . وقد نسجت حول مولده العديد من القصص الأسطورية من بن هذه القصص ما يتعلق عِيلاده المقدس ومنها ما يتعلق بطفولته ، ومن أمثلة هذه الأساطير . أسطورة تتحدث عن حمله المقدس وميلاده . في مدينة أذربيجان ... غربي بحر قزوين ... في إحدى جرانب تلك المدينة .. كان يعيش رجل اسمه « بوروزهازير » من قبيلة « سبيتاما » مع زوجته الحسناء « دوغدوما » . وذات يوم ، بينما كان الرجل يرعى ماشيته في الحقل ، إذ تراسى له شيخان نوريان اقتربا منه ، وقدما اليه غصنًا من أغصان نبات « الهوما » المقدس وأمراه أن يحمل الغصن معه إلى داره ويقدمه لزوجته ، لأنه يحمل كيان الطفل الروحاني ، وصدع الرجل بالأمر ، ومزج الغصن باللين وشربه هر وزوجته ، فحملت الزوجة وليدا هو « زارافوشترا » الذي نسميه الآن وزرادشت » (٢). وهناك كثير من الأساطير ، يتصل كثير منها بمولده المعجز و استمع اله النور إلى شعبه وأرسل إليهم رجلاً قويًا بكون خلاصهم على يديه ، وطبقًا لإحدى الأساطير دخل زرادشت جسد أمه - وكانت امرأة من سلالة الأشراف - على هيئة وميض من البرق ، وكان هذا رمزاً لرسالته في الحياة : ﴿ أَن يَجِلُبِ النَّورِ لأَبْنَاءَ الظَّلَامِ ﴾ وما إن خرج إلى العالم حتى انفجر ضاحكًا ، فولت أرواح الشر التي كانت تحبط عهده هاربة في اضطراب وانزعاج ، ونتيجة لذلك تهللت الطبيعة كلها ، وأخذت أوراق الأشجار ذاتها تنشد بحفيفها نشيد المجد ، وترغت معها الرياح والأنهار بالنشيد العام الجامع .

١ - حسن بيرنيا : مرجع سابق ، ص ٣١٢ .

۲ – د. هنری توماس : مرجع سابق ، ص ۱۷ .

٣ - سليمان مظهر : مرجع سابق ، ص ٢٨٠ .

وبعد برهة عادت أرواح الشر وحاولت قتل الرضيع ، ولما كان في حماية الله الخاصة فقد ذهبت مجهودات الأرواح أدراج الرياح . وما إن بلغ الرضيع مرحلة الطفولة حتى عاودت الأرواح خططها الشريرة ، وذات مرة ألقت به في طريق قطيع حافل من الماشية « ولكن يد الله الخانية أوقفت أحد الثيران حارسًا فوقه إلى أن مر القطيع مندفعًا على كلا جانبي الثور » وفي مرة أخرى سجنته أرواح الظلام في أحد أوكار الذئاب ، ولكن « يد الله أيضًا أنقذته وأعادته إلى النور »(١) وهكذا نجا الطفل من كل مؤامرات السوء التي دبرتها الأرواح الشريرة وحفظته عناية الله . هذا عن مولده .

### مراحل تربيته :

عندما بلغ السابعة من عمره « ترك في رعاية عدد من الحكماء الذين علموه سبيل التقوى. وكما جاء على لسان بعض العلماء الأقدمين ، كان الحكماء المصريون والأنبياء العبرانيين « منهم النبي " إرميا " بمن اشتركوا في تربيته وتعليمه ، وكذلك يمكن أن يكون هناك ظل من الحقيقة في هذا الخليط من الخرافات ، ذلك أن حكمة زرادشت لابد أن تكون قد تأثرت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بوحي أفكار إخناتون والفلاسفة الشرقيين الآخرين . وكان على أساتذته ... أن يؤدوا واجبًا مزدوجًا ، فقد أنقذوا جسمه من الأشواك السامة ، كما حفظوا عقله من أكاذيب أرواح الشر المسمومة "(1) .

ولما بلغ الخامسة عشرة من عمره أصبع على درجة من العلم والمعرفة تسمع له بتحمل تبعات المسئولية التي تنتظره. الدليل على ذلك: "أن والده قد عهد إليه بنصيب من عملكاته وهر في هذه السن ليديرها عا عرف عنه من بصيرة وحسن إدراك "(٣).

وفى الفترة مابين سن الخامسة عشرة من عمره إلى الثلاثين ، أخذ يهذب شخصيته ويصفيها فكان كثير التحدث مع علماء البلاد وحكمائها ، كما كان يتردد على الأماكن التى تلتقى فيها الطرق التجارية الهامة المؤدية إلى مختلف البلاد ، ليتيسر له التحدث إلى أكبر عدد من أهل العلم والفلسفة من مختلف البقاع . بهذا جمع كثيراً من الحكمة « صفى أخلاقه

١٨ منري توماس : مرجع سابق ، ص ١٨ .

٢ - المرجع السابق ، ص ١٩ .

٣ - أحمد الشنتناوي : الحكماء الثلاثة ، سلسلة اقرأ ١٢٣ ، دار المعارف ، ص ١٧ .

وطهر نفسه فى مياه العواطف المقدسة النبيلة ، ساعد المسنين ، وطبّ للمرضى ، وأطعم الجياع، ورحم الحيوانات المشقلة بالأحمال فخففها عنها ، وتنقل بين أقرائه ليريحهم عا يصادفهم من عناء ، وبوجه عام أعد نفسه للتدرب العملى والاستقلال الذاتي . أو الحياة المستقلة " (١).

# الدعوة والطريق الصعب:

عند الثلاثين من العمر أصبح مستعداً للنهوض بأعباء رسالته « اعتزل الناس وآثر الرحدة، والعزلة هي محراب الطبيعة الجليل حيث تستطيع النفوس أن يناجي بعضها بعضاً وسط ذلك الصحت المطبق والسكون المخيم على الكون . لجأ زرادشت إلى قسم جبال الهضبة الإيرانية بعيداً عن زحمة الحياة وجلبتها حيث لاصوت إنسان يقطع عليه تبار تفكيره أو يصرفه عن تأملاته . وهناك اتخذ من المياه والطير والحيوان والشمس والقمر والنجوم والسيارات أساتذة له يتلقى عنها أسرار الحياة . فأخذ يتأمل في جوهر هذا الخالق المبدع لكل هذه الكائنات والمخلوقات ، وفي متناقضات الحياة ، وفي مصير الإنسان بعد المرت و(١) وعندئذ كان قد وصل إلى درجة عالية من السمو الروحي أشرق عليه نوراً « ذلك أنه رأى من فوق قمة الجبل – جبل سايلان – تلك الرؤية الإلهية التي وجهته هذا التوجيه ، هناك في كهف من كهوف الطبيعة كان قد أعده من قبل للأجسام السماوية ، وفي بقعة منفردة طالما أنفق فيها الساعات المتأمل والتفكير وجد « أهورامزدا » أمامه وجها لوجه ، وبعبارة أدق – طبعًا لتعاليمه – رأى أمامه وجوه « أهورا » السبعة هذا لأن زرادشت مع أنه يؤمن بأن الله واحد ، يضيف إليه سبعًا من الشخصيات ، فهر يمثل الأبدى ، والحكمة البالغة ، والعدل الذي لا يحبد ، والقوة التي لاتغلب ، والتقوى والإحسان والحباة الأبدية .

وحين أظهر الإله الواحد ذر السبع صفات نفسه لزرادشت ، جعله نبيًا وقاده إلى السماء ، وعلمه التمييز بين الحق والكذب ، وحيث وعى النبى هذا الدرس فى قلبه هبط ثانيًا إلى الأرض ليعلمه أقرانه ، وعند هذه النقطة قامت أرواح شريرة من جديد - بوصفها حراس الكذب - لتغير على زرادشت وتقتله ، وفى شمال الإقليم ، وهو مقاطعة مليئة بالغابات والأحراش وأسباب الموت - أسرع « أهرمان » على رأس حلفائه ليدبروا قتله ، قال لهم :

۱ - د. عبد الجليل شلبي : مرجع سابق ، ص ٤٣ .

۲ - أحمد الشنتناوي : مرجع سابق ، ص ۲۰ .

فلنقتل زرادشت الكامل العدالة والحق لأنه لو عاش فستموت الشرور ، وبغير الشرور لا حياة لنا ، سنموت نحن أيضًا ، ولكن زرادشت سلح نفسه بالحق والإيمان ، وجعل سيف العدل والحق حماية من هؤلاء الشياطين .

ورأى شياطين الشر أن حملتهم قد باحت بالفشل فلجأوا إلى حملة وأسلحة أخرى ، لجأوا إلى أسلحة مسمومة وخداع غير مسلح من التظاهر بالحب والصداقة ، أخفى الشيطان نفسه وتقنع بقناع الآلهة الجميلة الفاتنة آلهة الأسرار والآثام ، وأخذ و أهريان » يوسوس له ويغريه بمتعة اللحم والدم ، ولكن زرادشت أعرض عن هذا الإغراء وانخرط في الأعمال الموصلة إلى الله » (١) .

لقد انتصر على كل الأرواح الشريرة بفضل العناية الإلهية التى أحاطت به وواصل السير نحو تحقيق رسالته إلا أن أهل إيران وقد تعودوا آلهتهم وأصنامهم التى كانت حقائق ملموسة بين أيديهم ... بينما ما يدعو إليه زرادشت إله الخير وروح الشر لايكن رؤيتها أو سماعها أو لمسهما ، وكل ماكان أهل ذلك الزمان يعجزون عن رؤيته بعيونهم أو لمسه بأيديهم أو سماعه بآذانهم فهو لايؤمنون بوجوده . لذلك فقد جحدوا دعوة زرادشت وأعرضوا عنها بل وأنكروها ، وبلغت المأساة ذروتها عندما أعرضت عنه أسرته وأنكره أهله فلم يؤمنوا بتعاليمه التى جاء بها.

« ومرت بزرادشت عشرة أعرام رهيبة هائلة وهو يبحث عن مؤمنين به ، ولقى خلال تلك السنرات من العنت والشقاء والعذاب ما لايتحمله بشر . فقد تخلى عنه أهله وعشيرته منذ أعلن فيهم رسالته ، وطردوه ، فترك مسقط رأسه وراح يتنقل من بلد إلى بلد تسبقه إليها شهرته التي تقول إنه رجل دعى يسب الدين والكهنة ... فيخشاه الناس ويأبون حتى أن يتضيفوه ، ويغلقون في وجهه الأبواب فلايجد أمامه ليبيت لياليه الطويلة سوى حظائر الخيل والبغال والحمير .

واستمر زرادشت يناضل في سبيل دعوته وهو يقطع أرض إيران طولاً وعرضًا ويعظ الناس ويرشدهم ويجادلهم ... ولكن أحداً مع ذلك لم يتبعه ، حتى كاد اليأس الكامل يأخذ به .

۱ - د. عبد الجليل شلبي : مرجع سابق ، ص ٤٤ .

ومع هذا فإن ربه و أهوراموزدا ، لم يتركه ... فيقال إن الوحى نزل عليه في هذه الفترة سبع مرات ... ظهر له في إحداها « أهررامزدا » كما ظهر له بعد ذلك الملائكة الستة الكبار ليلقنوه أصول الحكمة ... وهؤلاء الملائكة الستة هم أساطين العرش ... وهم رموز ومثل عليا ا لمعان إنسانية مقدسة ... فثلاثة منهم ذكور عثلون التفكير الطيب والحق الأسمى والإحسان ... وثلاث إناث يثلن الفداء والخلود والتقوى ... وقد لقنه كل فرد منهم حقيقة من الحقائق الكبرى ... فتعلم حقيقة النار المقدسة ، والأسرار التي تنطوي عليها الأرض ، وحياة الحيوانات والنباتات ، وخراص المعادن ، والسر في وجوب العناية بالماء ، والصراع الأزلى بين الخبير والشر ه(١) وبعد كل هذه المعاناة لاح له في الأفق مقدمات النجاح وحينما جاوز الأربعين من عمره بدت في أفقه طلائع النجاح ، فآمن به ابن عمه « ميترما Metyomah » وانتصر لدينه ، فشد الله به أزره ، وقوى به دعوته . ومضت سنتان بعد ذلك لم يؤمن به في أثنائهما أحد، وإن كانت محتويات رسالته قد انتشرت وأصبحت معروفة لكثير من الناس. وبعد أن بلغ الثانية والأربعين أوحى الله إليه أن يذهب إلى كشتاسب ( أو بوشتاسف أو بستاسف كما يسميه العرب ) ملك إيران حبنئذ ليبلغه رسالة ربه لعله يتذكر أو يخشى ، فصدع بما أمر به ، وشخص إلى عاصمة الملك ببلخ ، ودعا الملك إلى الدخول في دينه ، بعد أن وقف على أصوله ، وتلى عليه آيات من كتابه المقدس الذي أوحى إليه به ، فتأثر الملك عا سمع ورق قلبه لهذا الدين وإن كان لم يدخل فيه ، وأنزل زرادشت منزلاً كريًّا ، وأحاطه بحفاوة عظيمة ، وأعد لإقامته جناحًا خاصًا في قصره زوده بفاخر الأثاث والرياش والأتباع ..

وقد أثارت حفاوة الملك بزرادشت حسد كثير من رجال الحاشية المقربين للملك ، فأخذوا يأتمرون بزرادشت ، ويسعون ضده بالوشاية ، ويدبرون له المكايد ويتربصون به الدوائر . ولكن انتهى الأمر بعد محن كثيرة أصابت زرادشت بانتصاره على أعدائه وإقامة الحجة عليهم وإثبات نبوته بظهور معجزات كثيرة على يديه وإبرائه لأمراض وعاهات يعجز الطب العادى عن شفائها »(۲) نتيجة لما أظهره زرداشت من أعمال خارقة اعتنق الملك كشتاسب هذه الديانة وتعهد بنشرها والدفاع عنها ، ولعب وزيره « جاماسب » دوراً بارزاً في مساندة زرادشت وبعد أن له تأثير كبير في نجاح الدعوة « تزوج جاماسب بعد ذلك " بروجست " ابنة زرادشت وبعد أن

۱ - سليمان مظهر : مرجع سابق ، ص ۲۸۷ .

۲ - د. على عبد الواحد وانى : مرجع سابق ، ص ۱۳۲ .

قبل كشتاسب عقيدة زرادشت انتشرت هذه العقيدة في توران وإيران والهند وآسيا الصغرى. وقد حارب زرادشت في أواخر حياته من أجل نشر مذهبه . وقتل أثناء حربه مع شعب «الهيون» وهو في حالة دفاع » (١) .

هكذا كافع زرادشت وواجه الكثير من المشاق والصعاب في سبيل دعوته. وهذا شأن أصحاب الرسالات في كل زمان ومكان ... ولكن الإيمان بالدعوة والعزيمة والإصرار على تبليغها للناس أكبر من كل الصعاب والتحديات. وتصبح الدعوة أكثر نجاحًا وأوسع إنتشارًا بعد وفاة صاحبها.

## الأسفار المقلسة للزرادشتية :

شأن كل عقيدة دينية جمع أصحاب زرادشت وأتباعه أقواله وأدعيته وأصول عقيدته التى دعا إليها في كتاب مقدس سماه هؤلاء الأتباع به « الأبستا » ( الأبستاق ) فماذا عن هذا الكتاب ؟ « يطلق على الأسفار المقدسة للديانة الزرادشتية اسم « الابستاق » وهو تعريب لكلمة " الأفستا Avesta " ( ومعناها الأساس أو الأصل أو المتن أو السند ) والمقرر في هذه الديانة أن « الابستاق » موحى به من الإله المسمى عندهم « أهورامزدا » وليس من وضع زرادشت .

وكان « الأبستاق » يشتمل على واحد وعشرين سفراً ... وكان مجموع الفصول التى تشتمل عليها هذه الأسفار ألف فصل ... ويحوى تفصيلاً لعقائد الديانة الزرادشتية وعبادتها وشرائعها وتاريخها وما اجتازته من مراحل وتاريخ نبيها زرادشت من قبل رسالته ومن بعدها.

ويقال أنه سجل على اثنتى عشر ألف جلد من جلود البقر أو الثيران أو الماعز ، وأنه قد كتب حفراً في الجلد ونقشاً بالذهب (٢) يقول المسعودى : " وكتب هذا الكتاب في اثنى عشر ألف مجلد بالذهب ، فيه وعد ووعيد ، وأمر ونهى ، وغير ذلك من الشرائع والعبادات ، فلم تزل الملوك تعمل عا في هذا الكتاب إلى عبهد الإسكندر وماكان من قبتله لدارا بن دارا ، فأحرق الإسكندر بعض هذا الكتاب .

۱ - حسن بيرنيا : مرجم سابق ص ۲۱۲ ، ۲۱۴ .

٢ - د. عبد الواحد وافي : مرجع سابق ، ص ١٣٥ .

ثم صار الملك بعد الطوائف إلى و أردشير بن بابك » فجمع الفرس على قراءة سورة منه يقال لها و اسناد » فالفرس ( والمجوس ) إلى هذا الوقت لايقرؤن غيرها ، والكتاب الأول يسمى و بثناه » . ثم عمل زرادشت تفسيراً عند عجزهم عن فهمه وسموا التفسير و زندا » ثم عمل للتفسير تفسيراً ، وسماه و بازند » ثم عمل علماؤهم بعد وفاة زرادشت تفسيراً لتفسير التفسير وشرحًا لسائر ماذكرناه ، وسموا هذا التفسير و بارده » فالمجوس إلى هذا الوقت يعجزون عن حفظ كتابهم المنزل ، فصار علماؤهم وموابذتهم يأخذ كثير منهم بحفظ أسباع من هذا الكتاب وأرباع وأثلاث ، فيبتدى ، كل واحد بما حفظ من جزئه فيتلوه ، ويبتدى الثانى منهم فيتلو جزءاً آخر ، والثالث كذلك ، إلى أن يأتى الجميع على قراءة سائر الكتاب ، لعجز الواحد منهم عن حفظه على الكمال وقد كانوا يقولون : إن رجلا منهم وبسجستان » بعد الثلاثمائة مستظهر بحفظ هذا الكتاب على الكمال » (١) وهذا القسول يجسد ضخامة ها الكتاب ودرجة اهتمام الناس به وحرصهم على حفظه .

أما عن محتويات هذا الكتاب وأسلويه والطريقة التي كتب بها فيقول: « ديورانت »:

".. وهذا الجزء الباقي يبدو للأجنبي الضيق الفكر كأنه خليط مهوش من الأدعية والأناشيد، والأقاصيص، والوصفات، والطقوس الدينية، والقواعد الخلقية، تجلوها في بعض المواضع لغة ذات روعة، وإخلاص حار، وسمو خلقي، أو أغان تنم عن تقي وصلاح، وهي تشبه العهد القديم من الكتاب المقدس فيما تثيره في النفس من نشوة قوية، وفي وسع الدارس أن يجد في بعض أجزائها مايجده في « الرج -قدا » من آلهة وآراء، ومن كلمات وتراكيب في بعض الأحيان. وتبلغ هذه من الكثرة حداً جعل بعض العلماء الهنود يعتقدون أن « الأبستاق» بعض الأحيان. وتبلغ هذه من الكثرة حداً جعل بعض العلماء الهنود يعتقدون أن « الأبستاق» ليست وحياً من عند « أهورامزدا » بل هي مأخوذة من كتب « الفيدا ». ويعثر الإنسان في مواضع أخرى منها على فقرات من أصل بابلي قديم، كالفقرات التي تصف خلق الدنيا على ست مراحل (السموات، الماء، فالأرض، فالنبات، فالحيوان، فالإنسان) وتسلسل الناس جميعاً من أبوين أولين، وإنشاء جنة على ظهر الأرض، وغضب الخالق على خلقه، واعتزامه أن يسلط عليهم طوفاتا يهلكهم جميعاً إلا قلة صفيرة منهم، لكن ما فيها من عناصر إيرانية يسلط عليهم طوفاتا يهلكهم جميعاً إلا قلة صفيرة منهم، لكن ما فيها من عناصر إيرانية خالصة يشتمل على كثير من الشواهد التي تكفى لصبغ الكتاب كله بالصبغة الفارسية

۱ - المسعودى : مروج الذهب ، جـ ۱ تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد ، دار الفكر بيروت سنة .
 ۱۹۷۳ ، ص ۲۲۹ ، ۲۲۰ .

العامة ، فالفكرة السائدة فيه هي ثنائية العالم الذي يقوم على مسرحه صراع يدوم اثني عشر ألف عام بين الإله « اهورامزدا » والشيطان « أهرمان » وأن أفيضل الفضائل هما الطهر والأمانة وهما يؤديان إلى الحياة الخالدة ، وأن الموتى يجب ألا يدفنوا أو يحرقوا كما كان يفعل اليونان أو الهنود القذرون ، بل يجب أن تلقى أجسامهم إلى الكلاب الطيور ١١٥٠ .

إن ديورانت يقدم العديد من الشواهد التي تؤكد ماسبق أن قلناه حول التفاعل الحضاري بين شعوب تلك المنطقة والتأثير والتأثر بين الأديان والمعتقدات.

ومن أهم أجزاء الأبستاق خمسة أجزاء هي :

١ - البسسنا: وتتألف من خمسة وأربعين فصلاً من الطقوس الدينية التي كان الكهنة الزرادشتيون يترغون بها ، ومن سبعة وعشرين فصلاً ( من الفصل الثامن والعشرين إلى الرابع والخمسين) وتسمى « الجنها ، وتشنمل على أحاديث النبي وما أوحى إليه مصوغة في عبارات موزونة كما يظهر.

۲ - سفر و الوسيرد » أو الفسيرد » (Visperd ) : وبشتمل على أدعية وصلوات مكملة لما في « اليسنا » وترتل في مناسبات خاصة ، ويبلغ عدد فصولِه ثلاثة وعشرين أو سبعة وعشرين فصلاً.

 ٣ - البشتات : أي الترنيمات أو المزامير Yashts وهي إحدى وعشرون ترنيمة تتلي في مدح الملائكة المشرفين على أيام الشهر . فقد كان اعتقادهم أن لكل يوم من أيام الشهر الثلاثين حاميًا وحارسًا من الملائكة ، وكان يسمى اليوم باسم حاميه وحارسه ، وكان لكل ملك ترنيمة دينية خاصة تتلى باسمه . فلابد أن يكون عدد هذه و الميشتات ، في الأصل ثلاثين وأن يكون قد فقد منها تسع « بشتات » .

ويذكر البيروني في كتابه « الجماهر في معرفة الجواهر » في صدد هذه « البشتات » أنه كان للملوك الساسانيين سبحة من الدر الثمين عدد حباتها إحدى وعشرين بعدد و البشتات ، وكانوا يسمونها « نسك شماره » أي عدد الأسفار ، لأنها بعدد كتبهم المعروفة - فبحسب هذه الرواية يكون عدد « البشتات » في الأصل واحد وعشرين فقط ، وتكون الحكمة في الوقوف عند هذا العدد هو مطابقته لعدد أسفار « الأبستاق » .

۱ - دیورانت : مرجع سابق ، ص ۲۲۸ .

٤ - الحوردة أفسعا: أى الأبستاق الصغير. وهو سفر جامع لأدعية وصلوات خاصة بكل وقت من اليوم، وبالأيام المباركة من الشهر والأعياد الدينية فى العام وأوقات الصحة والمرض التى تعرض فى الحياة، ويشتمل كذلك على بعض أحكام العبادات والزواج والزفاف.

و - الوانديدات أو الفانديدات (vendidad) أى القانون المضاد للشياطين ويتألف من اثنين وعشرين فصلاً. ويعد أهم مرجع للوقوف على محتويات الديانة الزرادشتية وتفاصيل شرائعها \* (١).

# شروح الأبستاق :

سبق القول بأن معظم كتب « الأبستاق » قد فقدت حيث أن الأسكندر الأكبر قد أشعل النيران في قصر السلطنة « بتخت جمشيد » فأتت على كل ما في القصر وكان الأبستاق من محتوياته . وأحرق اليونانيون بعد ذلك جزءاً منها بعد أن ترجموا القسم العلمي منها .

وبعد أن أمر « بلاش الأول » الأشكاني بجمع الأوستا التي رتبت في عهد « أردشير الأول» الساساني (٢) ؛ وهذا في مجموعه يمثل الأصل أو المتن الذي قامت عليه الشروح والحواشي في مرحلة تالية على يد الكهنة ورجال الدين الزرادشتي . وترجع شروح «الأبستاق» وشروح شروحه إلى ثلاث مجموعات يطلق عليها اسم « الزند Zend » والبازند Pa-Zend و والأياردة » وقد فقد معظم الشروح ولم يصل إلينا منها إلا القليل .

١ – أما الزند: فهو الشرح المباشر للأبستان، وقد دون باللغة الفهلوية، وهى اللغة الفارسية فى مراحلها الوسطى ( وتختلف عن اللغة التى دون بها « الأبستان » وهى الفارسية فى مراحلها القديمة) وهذا دليل على أنه ألف فى عصر متأخر بأمد طويل عن العصر الذى ألف في عصر متأخر بأمد طويل عن العصر الأول ألف فيه « الأبستان » لأول مرة. والراجع أنه بدء فى تدوينه فى عصر فلوجيسس الأول (بلاش الأول ٥٠ – ٨٧ ق.م) حينما بُدى، فى جمع « الأبستان » وتدوينه للمرة الثانية. والراجع كذلك أنه لم يتم تدوينه إلا فى أواخر عهد بنى ساسان ، أى حوالى منتصف القرن السادس الميلادى.

هذا وكان كثير من قدامى الزرادشتيين يعتقدون أن « الأبستاق » و « الزند » كليهما نزل من السماء بل لقد كان يعضهم يخلط بين الكتابين فيزعم أن الزند هو الكتاب الأصلى لزرادشت .

۱ - د. على عبد الواحد وانى : مرجع سابق ، ص ۱۳۸ ، ۱۳۹ .

۲ - حسن بيرنيا : مرجع سابق ، ص ٣١٢ .

۲ - وأما « البازند » فهو تفسير « للزند » ، أى شرح لشرح « الأبستان » . وقد كتب باللغة الفهلوية فى مراحلها التالية للفتح العربى حوالى القرنين الثانى والثالث الهجريين أى حوالى السابع والثامن الميلاديين على الأرجع .. وكان بعض الزرادشتيين يعتقدون أن «البازند» من عمل زرادشت نفسه .

٣ - وأما « الإيارة » بكسر الهمزة وفتح الراء وكسرها وفتح الدال فهر شرح « للبازند »
 أى شرح لشرح الشرح أو تفسير لتفسير التفسير » (١).

## أصول العقيدة الزرادشتية :

لقد اشتملت هذه العقيدة على جوانب عقيدية وأخرى تعبدية ثم جانب تشريعى أخلاقى ... وقدمت العديد من مسائل اللاهوت وناقشت أصل الوجود وخلق العالم والحياة الآخرة ومصير الإنسان بعد الموت ؛ كا سنعرض له تفصيلاً .

الألوهيسة : لقد شاع بين الفرس قبل زرادشت عبادة قوى الطبيعة وتأليهها ، بل وعرفوا عبادة الأصنام .

وجاءت دعوة زرادشت في أصلها تدعو إلى عبادة إله واحد هو: « أهورامازدا » رب الخليقة ، والحياة ، والمادة والروح ، وهو المحرك الذي لاشكل له ، ولا حدود له ، ولانهاية له في القانون الأبدى ، غوذج الكون الذي يسرى على كل البشرية في كل الأزمنة (٢) .

ويواصل زرادشت دعوته شارحًا للناس دعوته الجديدة التي يعلنها على الناس ويدعوهم الاعتناقها .

يسأله كبير الكهنة في بلاط « كشتاسب » " ماهي هذه العقيدة الجديدة التي تبشر بها أيها الرجل ... وما هو موطن الاختلاف بينها وبين عقيدة آبائك الأولين " ٢ .

أجاب زرادشت: لم أجىء لأبشر بعقيدة جديدة ... ولكن لتحسين عقيدة قديمة . والذى أعلمه هو حقيقة الخالق وهو لهذا خير ... أما عبادتكم للأصنام فلبست حقًا ... وهى من أجل ذلك شر .

۱ - د. على عبد الواحد وافي : مرجع سابق ، ص ۱٤٠ ، ١٤١ .

۲ - هنری توماس : مرجم سایق ، ص ۲۰۱ .

وسأله كبير الكهنة : أتعنى أن آلهتنا الشمس والنار والجبال والنجوم آلهة زائفة ؟

أجاب زرادشت : كلا ... فهى ليست آله زائفة ... لأنها ليست آلهة على الإطلاق . مثل ذلك مثل الرجل الذى يبنى بيتًا ... هل تصفون البيت بأنه هو الرجل ؟ إن هذه هى الحقيقة ، فالشمس والقمر والجبال ليست آلهة ، بل هى من صنع الخالق .

وسأله أحد الكهنة : من هو ذلك الخالق ؟

قال زرادشت: إنه أهررامزدا إله الحكمة والحاكم الأسمى للعالم (١) هذا هو الإله الواحد الموصوف بالكمال التام و أهررامزدا » و إنه كامل العلم كامل القوى ، كامل الرحمة والرثاء لبنى الإنسان ، خالق الكون كله ، وهو أبو الجنس الإنساني ، وعد كل مخاوق بعياته وما يعيش به جسمه هو النور وهو بهاء الكون ، الشمس والقمر عيناه ، وكساؤه هو هذه القبة الصلبة الزرقاء قبة السماء ، هو الذي صنع السموات لتبعث النور ، وخلق الأرض لتنشىء الحياة ، هو الذي رسم للكواكب مجراها ، وقاد الشمس في عمرها ، وأمسك السماء أن تقع على الأرض وأمسك الأرض أن تزول . وهو الذي يد بالماء والنبات ، وهو الذي يتحكم في سرعة الربح والسحاب ... و أهورامزدا » بعث في الإنسان الرغبة في الزرع ، ويبث في البنور قوة النمو ،وفي كلمة هو مجموعة القوى الطبيعية التي تؤلف عناصر الحياة وتكسوها بالمسال» (٢) إنه مصدر كل خير ، الإله الواحد المتصف بصفات القدم والبقاء والقدرة والإرادة والعلم والمخالفة للحوادث ، وأنه بدرك الأبصار ولاتدركه الأبصار ، يعلم حقيقة مافي السماوات والأرض ولابصل أحد إلى معرفة حقيقته . و « اهورامزدا » يطلق في و الأبستاق» على الذات المتصفة بهذه الصفات ، بل إن اسم « اهورامزدا » نفسه بدل معناه في القارسية على ذلك . فهو مركب من ثلاث كلمات وهي ( اهو ) و ( مزدا ) ومعناها على الترتيب : أنا حدى خالق ، أي أنا وحدى خالق الوجود أو الكون » (٢) .

إن هذا الإله الواحد . يقف زرادشت أمامه يناجيه ويطلب منه العون ونور البصيرة فيقول : " أرجو أن يعلمني خالق الحكمة شرائعه عن طريق الفكر الخير حتى يجد لساني لها منفذاً ،

۱ - سليمان مظهر : مرجع سابق ، ص ۲۹۹ .

۲ - د. عبد الجليل شلبي : مرجع سابق ، ص ٤٦ .

٣ - د. على عبد الواحد : مرجم سابق ، ص ١٤١ ، ١٤٢ .

فمن أجلك سأسرج أسرع الجياد المطهمة الممتلئة القوية في انجاز التسبيح لك حتى تأتى إلى هنا يامزدا - الحق والفكر والخير ، وتكون مستعداً لعوني ، وبأشعار عرفت بحمية التقوى سأمثل أمامك بيدين مبسوطتين أمامك ، أنت أيها الحق ، بصلاة المؤمن ، وأمامك بجهد الفكر الخير وبهنه الصلوات أقدم وأسبح لك يامازدا والحق بأعمال الخير والفكر ، ولو كنت سيد مصيري كما أريد إذن لاتجه التفكير نحو حماية العقلاء بنفس السبيل تلك الأعمال التي سأصل إليها وتلك التي قت من قبل ، وتلك - أيها الفكر الخير - التي هي ثمينة في العين - أشعة الشمس وانبساق الأيام الوضاح هي جميعًا تسبح لك أيها الحق وأهورامازدا . سأعلن نفسي مادحًا لك مازدا ، وأظل أيها الحق كذلك مادامت في قوة وقدرة ، وأرجو أن يتم خالق العالم بالفكر الخير تحقيقًا وكل ما هو استجابة تامة لإرادته »(١) .

على هذا النحو صور زرادشت الإله الواحد و أهورامزدا و لكن هل ظلت دعوة التوحيد هذه على طبيعتها التى قال بها زرادشت ؟ والحقيقة أن هذا اللون من التوحيد لم يكن توحيداً خالصًا ... ذلك أن زرادشت لم يتخلّ عن تشخيص هذا الإله لقد صور و أهورامزدا و في صورة إنسان إلهي هو روح لهضبة فارس ، ثم جعل رمزاً لهذا التجلي الإلهي ، وأدخله في صراع وقتال مع إله آخر صانع الشر ثم جاء أتباعه من بعده وعادوا يقولون بتعدد الآلهة . كيف حدث ذلك ؟ .

يقول « ديورانت » : " وكان « لأهوراموزدا » كما وصفه زرداشت سبعة مظاهر أو سبع صفات هي : النور ، والعقل الطيب ، والحق ، والسلطان ، والتقوى ، والخير ، والخلود . ولما كان أتباعه قد اعتادوا أن يعبدوا أربابًا متعددة فقد فسروا هذه الصفات على أنها أشخاص (سموهم أميشا اسبثنا أو القديسين الخالدين ) الذين خلقوا العالم ويسيطرون عليه بإشراف أهورامزدا ، وإرشاده . وبذلك حدث في هذا الدين ماحدث في المسيحية فانقلبت الوحدانية الرائعة ، التي جاء بها مؤسسه شركًا لدى عامة الشعب »(۲) وفي ذات السياق يقول « جفري بارندر » : " وتصبح صفات الإله كالاستقامة والخلود ... إلخ التي عرضها زرادشت ، أفراداً متميزة ، إن لم تكن كذلك بالفعل ، فهم الخالدون الستة ( الملائكة المقربون ) « أمهراسباند

١ - د. الحيني : مرجع سابق ، ص ١٦٧ .

۲ - دیورانت : مرجع سابق ، ص ۲۲۹ .

Amahraspands » وهم يجلسون أمام عسرش الإله ، ولهم مكانة خاصة في طقوس الزرادشتيين ، لأنهم يحرسون العناصر التي يتألف منها العالم ( النار والتراب والماء ... إلخ) ومع ذلك فليسوا هم الكائنات السماوية الوحيدة ، فهناك أيضًا الظاهرون أو « اليازات -Ya zata » أو الموجودات المعبودة ، وكثيراً ماقت المقارنة بين وضع هذه الموجودات ووضع الملائكة والطبقات العليا من الملائكة في الديانة المسيحية ، وعدد « اليازات » من الناحية النظرية عدد هائل ، ولكن من الطبيعي أن تكون بعضها شخصيات مهيمنة ، وقد كانت في العادة هي الشخصيات الآرية القديمة ع(١١) . ولم يتوقف الأمر عند ذلك وإنما كان هناك في معارضة هؤلاء الملاتكة شياطين أرواح شريرة ، إذ " كان الفارسي التقى بعتقد ( ولعله كان في هذا الاعتقاد متأثراً بعقيدة البابليين في الشياطين ) أنه يوجد إلى جانب هؤلاء الملائكة والقديسين الخالدين الذين يعينون الناس على التحلي بالفضيلة سبعة شياطين ( دير ) أر أرواح خبيشة تحوم في الهواء ، وتغوى الناس على الدوام بارتكاب الجرائم والخطايا ، وتشتبك أبد الدهر في حرب مع و أهورامازاد ، ومع كل مظهر من مظاهر الحق والصلاح . وكان كبير هذه الزمرة من الشياطين و أنكرا - مينبوما » أو و اهرمان » أمير الظلمة وحاكم العالم السفلي . وهو الطراز الأسبق للشيطان الذي لاينقطع عن فعل الشر، والذي يلوح أن اليهود أخلوا فكرته عن الفرس ثم أخذتها عنهم المسيحية ، مثال ذلك أن « اهرمان » هر الذي خلق الأفاعي ، والحشرات المؤذية ، والجراد ، والنمل ، والشناء ، والظلمة ، والجرعة ، والخطيئة واللواط ، والحيض ، وغيرها من مصائب الحياة . وهذه الآثام التي أوجدها الشيطان هي التي خربت الجنة حبث وضع أهورامازدا الجدين الأعليين للجنس البشرى »(٢) .

وبهذا أصبح الاتجاه نحو الثنائية أحد عناصر العقيدة الزرادشتية فبعد أن كانت تقول بإله واحد . ظهر في مقابل هذا الإله الواحد إله آخر بنازعه ويصارعه ففي مقابل الخير المطلق وأهورامزدا » كان الشر المطلق وأهرمان » ، إلا أن هذا الاتجاه لم يظهر إلا في الدبانة الزرادشتية المتأخرة فانتهى بها الأمر في عصورها الأخيرة إلى أن أصبحت ديانة مثنوية أو ثنوية أي تعتقد بوجود الإلهين : أحدهما و أهورامازدا » وتجعله إلها للخير والآخر وأهرمان»

۱ - جفری پرندر : مرجع سابق ، ص ۱۱۹ .

۲ – دیورانت : مرجع سابق ، ص ۲۲۹ .

وتجعله إلها للشر ، وتعتقد أن بينهما صراعًا دائمًا لأن كليهما يرمى إلى السيطرة على العالم، مع أن و أهرمان » هذا – وهو في الأصل ( انكرامينو) ومعناه الخبث أو الشر – لايذكر في الأسفار المقدسة للزرادشتيين في مقابل و اهورامزدا » على أنه شريك له ، ولكنه يذكر مقابل و سبنتامينو » ومعناه القدسية أو الخيرية . فلم يكن أصل العقيدة الزرادشتية إلهان ، وإغا كان فيها قوتان متضادتان أو مجموعتان من القوى المتضادة : إحداهما مجموعة قوى الخير والنور والحياة والحق ، ويرمز إليها جميعًا و سبنتامينو » ويعمل على تحقيق أغراضها سبعة ملائكة قدسيون يمثلون الفضائل السبع العليا وهي : الحكمة ، والشجاعة ، والمغة ، والمؤلم ، والأمانة ، والكرم ، والأخرى قوى الشر ، والظلام ، والموت ، والخداع ، ويرمز إليها جميعًا و انكرهمينو » الذي تحول اسمه إلى و أهرمان » ويقوم على والخداع ، ويرمز إليها جميعًا و انكرهمينو » الذي تحول اسمه إلى و أهرمان » ويقوم على والخداع ، ويرمز البها جميعًا و الكره ، والظلم ، وإزهاق الأرواح » (١٠) .

بناء على ماسبق نقول بدأت الزرادشتية بالثورة على تعدد الآلهة والدعوة إلى التوحيد وانتهت من حيث بدأت إلى الاتجاه نحو التعددية .

## الحياة الآخرة ومصير الإنسان بعد الموت :

لقد عبرت الديانة الزرادشتية أصدق تعبير عن الإخاء الإنساني والمحبة والعدالة وأكدت على كثير من القيم الخلقية أو المثل العليا ، وصورت الصراع الأبدى بين الخير والشر ، ومنحت الإرادة الإنسانية أقصى درجات التحرر ، إلا أنها في ذات الوقت حددت المسئولية الإنسانية تجاه العالم والناس ؛ فبقدر ما يمتلك الإنسان من الحرية بقدر ما تكون المسئولية عن أفعاله وبالتالي يكون الجزاء «وبحسب الأعمال تقاد الأرواح إلى صراط التنقية وهو قنطرة فوق جهنم – فذور الأعمال الصالحة يمرون عليه فيرقون إلى الأعلى فيدخلون فراديس السماء ، موطن النور ومنزل السرور . ولكن الرجل السيىء الأعمال يسقط من فوق الصراط فيلقى به في الجحيم ، موطن الذعر واظلمة والعذاب والدموع ، ويتولى تعذيبه عفاريت تولد من سيئاته وذنوبه ، وهي أفكاره السيئة وأقواله السيئة وأعماله السيئة – وهنا تصل الفضائل إلى قمة انتصارها، وتصل الرذائل إلى هزيمتها وانكسارها . « في النهاية سوف يقضى على الرذائل

۱ – د. على عبد الواحد : مرجع سابق ، ص ١٤٢ .

نهائيًّا وكل ما يشكى منه ويؤلم سوف يفنى ، يفنى المرض ، والمعاناة ، ثم لايكون موت فى هذه الحياة الثانية . بعد أن يثاب الصالحون ويعاقب المسيئون ، سوف ترتفع الأعمال وتستأنف الحياة مرة ثانية على هذه الأرض حيث تقوم ملكة السماء ، ستكون الأرض منبسطة لا جبال فيها ولاوهاد ولا حر ولاثلرج ، النهابون الذين روعوا أهل فارس سيختفون ، الذين كانوا يأتون من وراء الجبال فينهبون القطائع ، والرياح التى كانت تنساب من فوقها فتسلب الناس صحتهم ، كل أولئك لن يكون لهم وجود فى مملكة السماء المقبلة ، ستكون الحياة كلها عدلاً خالية من الألام ، خالية من الخوف والأحقاد ثم لايكون موت بعد ذلك لأنها حياة أبدية ، ليس فيها ظلم ولا خلافات ولا كذب ولا حماقات ولامعاناة – كل المخلوقات ستكون أبدية دائمة الحياة ، ويكون إله النور وحده هو الحاكم الأعلى »(١) .

إن عقيدة تتحدث عن الإله العادل الذي يفصل بين الأخيار والأشرار يوم التحكيم العظيم، مثل هذه العقيدة تضبط للناس سلوكهم في الحياة . افتح أذنبك لتسمع أي سلطان هو خير .

تأمل بصفاء ذهن الطريقين

فبينهما يتحتم على كل امرىء أن يختار لنفسه

عالمًا مقدمًا بما سيتقرر في أمرنا في التحكيم العظيم (٢) ( يوم الحساب )

خلاصة القول أن هذه الديانة تقرر:

حقيقة الموت: وماذا بعد الموت في الدار الآخرة ، كما تؤكد على الحساب والصراط والعدل والجنة والنار ... والميلاد الثاني في الآخرة ومصير الأخيار والأشرار . وكيف أن الإنسان في الدار الآخرة بالأعمال الطاهرة والأقوال المستنيرة يتخلص من كل ألوان المعاناة وينعم بالراحة الأبدية .

# الأخلاق والفضائل في الزرادشتية:

لقد كانت رسالة زرادشت رسالة خلقية تهتم بالدعوة إلى الفضيلة وهجر الرذيلة وجعلت الخير الغساية القصوى والهدف الذي يجب أن نسعى إليه ونجتهد في تحقيقه ، وربطت بين السعادة والطمأنينة وبين فعل الخير وأول الطريق الموصل إلى الخلود الأبدى هو :

۱ - د. عبد الجليل شلبي : مرجع سابق ، ص ۵۰، ۵۱ .

۲ - د. الحيني : مرجع سابق ، ص ۱۷۳ .

طريق العدالة . فالعدالة عند زرادشت و في التخلص من الخطأ عن طريق المعرفة الحقة لكل ماهو صواب والنور الذي يكشف عن هذه المعرفة إن هو إلا التناسق الأبدى الإلهى " فإن تعرف الحق ، تعرف الله " . وما العالم أجمع إلا نسيج حي ينسج طريقة متجهًا إلى الإله الحق. وكما أعلن زرادشت : " يستطيع الإنسان أن يتحد مع الله باتباع الحق الأسمى ، قانون العدالة " ويرمز أتباع زرادشت إلى مبدأ العدالة خلال معرفة الحق بما يسمونه « اللهب المقدس». ويجب ألا ننظر إلى هذا اللهب على أنه نار مادية ، وإنما هو يعبر عن « وجه الله الذي يسكن قلب الإنسان » . وعلى ذلك فأول علامة في الطريق إلى معرفة الله هي نور العدالة اللامم الذي تغذيه نار الحق » .

أما ثانى معالم الطريق إلى الله فهر التعاون . وكما صرح زرادشت فحياتنا كلها إن هى إلا رحلة جريئة نقرم فيها بخدمة بعضنا بعضًا . ومن ثم فإن العلامة الثانية فى الطريق إلى الله هى خدمة الله خلال خدمة أخرتنا فى البشرية ه<sup>(۱)</sup> وثالث معالم الطريق هر الصدق فى القول لأن الشخص الذى يقول غير الحق قد يخدع صاحبه ، ولكنه لايستطيع أن يخدع الله ، ولهذا فإنه من الضرورى أن تكون شريفًا ليس فقط فى تفكيرك بل أيضًا فى حديثك ، بعبارة أخرى ليست الديانة الزرادشتية سلبية ولكنها طريق إيجابي للخلاص (۲) .

ومجمل القول أن زرادشت دعى إلى التحلي بست خصال هي :

١ - طهارة الفكر والكلمة والعمل ٢ - النظافة والبعد عن كل ماهر دنس

٣ - الإحسان بالفعل والقلب ٤ - الرفق بالحيوانات النافعة

٥ - القيام بالأعمال النافعة

٦ - مساعدة الذين لايتيسر لهم تحصيل التعليم بتعليمهم

إن هذه الروح الطاهرة وتلك الأخلاق الحميدة تجعل من الزرادشتية ديانة إنسانية تسعى إلى بناء مجتمع تسوده روح المحبة والتعاون وتربط الأتباع برباط قوى ، وترقى بالنفس فى أعلى درجات الرقى والطهارة .

۲۲ - ۲۲ مرجع سابق ، ص ۲۲ - ۲۲ .

٢ - د. عبد الجليل شلبي: مرجم سابق ، ص ٤٨ .

#### العبادات والشرائع:

أ - العبادات : من أهم العبادات في الديانة الزرادشتية :

١ - تقديس النار: « النار في الأرض هي العنصر الذي يمثل للناس تلك القوة العليا ، فهي ليست عنصراً أوليًا ساذجًا أبديًا أزليًا فحسب ، بل هي أيضًا قوة مطهرة مهلكة طاهرة نقية نافعة لا يكن أن يتطرق إليها الفساد ... وهكذا تبدو تلك الصورة التي يتصور الناس من أجلها أن أتباع زرادشت يعبدون النار ... بينما هم يؤكدون أن تلك الفكرة خطأ كبير ، فهم لا يعبدون النار أو يتخذون منها إلهًا ، ولكنهم يرونها إلى جانب الشمس رمزاً لقوة الإله الذي لا يكن أن يراه أحد ... ويعدون الرثنية والشرك بالإله الواحد الخير الحق جرعة كبرى ، لأنها تتضمن إنكار مبدأ وحدة الواحد أهورامازدا .

ويقول الزرادشتيون أنهم يقدسون النار ولايعبدونها ، لأنها مقدسة كرمز ... ومن أجل ذلك تحملوا التبعة التي ألقاها زرادشت على أكتافهم بالاحتفاظ بشعلة النار مضطرمة بالمعنى الرمزى والمعنوى . فراحوا يوقدونها أبداً ويجعلونها تتأجج في صدورهم إلى جوار تأججها في المعابد ... وعندما توقد النار في هيكل ، يصير من أهم الواجبات وأقدسها على رجال الدين أن يعملوا دائبين على إبقاء نارها المشتعلة ، فيأتوا إلى الهيكل خمس مرات في اليوم ليقدموا إلى النار وقوداً من خشب الصندل وغيره من المراد العطرية ... فتنتشر في الهيكل رائحتها الزكية ، وفي كل مرة يتلر الكاهن عبارات دينية يدعو بها الناس إلى التأمل في الخير والكلام الطيب والعمل الصالح وهي جواهر الزرادشتية الثلاثة ها() وقد سبق أن تحدثنا عنها.

٢ - الدعاء: أصل من أصول العبادة عند الزرادشتية عارسه عامة الزرادشتيين وخاصتهم.
 وهى أدعية يتجهون بها إلى الإله والملائكة والأرواح المقدسة وقوى الخير.

٣ – الصلاة: تقام خمس صلوات حول النار المقدسة، تقام واحدة عند شروق الشمس، وواحدة عند الزوال، وواحدة عند الغروب، وتقم الصلاتان المكملتان للخمس بين هذه الصلوات الثلاث، وتختتم كل صلاة منها بعظات يلقيها رجال الدين على المصلين ليبينوا لهم معالم دينهم ويرشدوهم إلى طرق الخير والفضيلة ويحذروهم من المعاصى وتعدى حدود الله(٢).

۱ - سليمان مظهر : مرجع سابق ، ص ٣١٣ .

۲ - د. على عبد الواحد واني : مرجع سابق ، ص ۱٤٧ .

- ب الشرائع : من أهم التشريعات التي حرصت عليها الزرادشتية :
- ١ الحث على العمل والإنتاج . فمن تصوصها المقدسة أن من يشق الأرض بمحراثه خير عن قدم ألفًا من القرابين وعن يقدم عشرة آلاف من الأدعية والصلوات .
  - ٢ الطهارة والنظافة .
  - ٣ تحرم الانتحار تحريبًا قاطعًا .
  - ٤ الزواج واجب على كل قادر وتحث على تعدد الزوجات .

وقد ور فى الأبستاق أن « أهورامازدا » قد أوحى إلى « زرادشت » أن المتزوج أعلى منزلة من الأعزب ولو كان تقيًا عفيفًا . وأن من له بيت ( أسرة وزوجة ) أعلى منزلة عند الله عن ليس له بيت ، وأن من له خلف أعلى منزلة عن ليس له خلف » (١١).

وهناك العديد من التشريعات الخاصة بدفن الأظافر والشعر في حفرة وغير ذلك من أمور الحياة .

# ثانيًا: الزرقانية: Zuravanism:

لقد تطورت الديانة الزرادشتية بعد وفاة زرادشت وظهرت عدة فرق دينية مستمدة من تعاليم زرادشت ومقيدة بأهورامازدا .

#### ومن بين هذه الفرق:

الزرقانية : نسبة إلى الإله الأعلى زرقان . ومجمل تعاليم هذه الفرقة :

- ١ رد قوة الخير وقوة الشر إلى أصل واحد مشترك هو الإله الأعلى الأول « زورقان »
   الذي إليه يعود الخير والشر .
  - ٢ زرقان Zurvanism هو لا متناه من حيث الزمان والمكان .
- ٣ زرقان هو الإله ذو ( الوجوه الأربعة ) وتمثل هذه الأوجه أو الصفات : الإنجاب والميخوخة والعودة إلى اللامتناهي ، كما تمثل عصور العالم .
- ٤ زرقان الإله الأعلى هو الذي أوجد « أهررامازدا » و « أهرين » لحكم العالم والصراع
   عليه .

١ - المرجع السابق ، ص ١٤٩ .

- اكدت الزرقانية على التوحيد بالنظر إلى زرقان على أنه إله واحد هو إله الزمن
   المتناهى والقدر المسيطر على مصير البشر.
- ٦ آمن الزرقانيون أن الشر الأساسى فى الجنس البشرى إغا يكمن فى الانحراف أو الخطأ العقلى ( أو ضيق الأفق ) أو الجشع الذى يتجلى ماديًا فى صورة الشهوة ، وعقليًا فى صورة الجهل .
- ٧ ترى الزرقانية أن النساء هن المصادر المباشرة للكثير من الشرور في العالم ،
   بغوايتهن للرجال في طريق الانحراف أو الخطأ العقلي<sup>(١)</sup> .

هذه هى أهم تعاليم هذه الفرقة ، والذى نحب أن نؤكد عليه أنها لاقتل دينًا جديداً وإغا هى حركة إصلاح دينى داخل الزرادشتية .

# : Mithraism ثالثًا : الديانة المترية

تنسب هذه الفرقة إلى الإله مترا Mithras ومجمل تعاليمها:

- ۱ الإله مسترا Mithras إله قديم وهو إله النور والشمس ، وقد استمر وجود هذا الإله رغم ظهور الزرادشتية بإصلاحها الدينى ، فقد أصبح « مترا » في العصر الساساني (۲۲٦ ٢٠٦٠ م ) الإله الرئيسي أو المركزي في العقائد الهلينستية السرية (٢) .
- ٢ كلمة « مترا » تعنى العقد أر الاتفاق . ومترا هو الإله الذى يحفظ الحق والنظام ،
   ويقضى على القوى المفرقة : قوى الشر والغضب والجشع ، والتكبر ، والمماطلة ، وجميع الأشرار من الآلهة والبشر .
- ٣ يوصف الإله « مترا » بأنه محارب قوى جبار ، وهو الذى يتعبد له المحاربون وهم
   على ظهور جيادهم ، قبل ذهابهم إلى المعركة .
  - ٤ لما كان « مترا » حارسًا للحقيقة أصبح قاضى الأرواح بعد الموت .
- ٥ ولما كان الحافظ للاتفاقات والعقود، فهو الذي يحدد متى تنتهى فترة حكم الشيطان.

١ - انظر: جفرى بارندر: المعتقدات الدينية، ص ١٢٤، ١٢٥، وكذلك د. محمد خليفة: تاريخ
 الأديان، ص ١٦٨.

٢ - المرجع السابق ص ١٦٨ .

٦ - كان الاعتقاد الأساسى فى هذه العبادة هو التضحية بثور يقوم بها « مترا » وكان هذا عملاً خلاقًا وفداء فى آن واحد .

انتشرت هذه العقيدة في آسيا الصغرى وفي معظم بلاد الإمبراطورية الرومانية .

## رابعًا: المانديون Mandeans

المانديون أو النازوريون Nazoreans . فرقة صغيرة لاتزال موجودة في جنوب العراق ، ومجاورة لإيران ، ويدعى أعضاؤها أنهم من سلالة يوحنا المعمدان ( يحيى بن زكريا ) ويعتقدون أن أسلافهم فروا إلى « بارثيا Parthia » بعدما سقطت أورشليم (١١).

ويعرف الدكتور مراد كامل المانديون بأنهم « فرقة دينية من العارفين بالله ، خلطوا في تعاليمهم بين مذاهب اليهود والنصارى ووثنية البابليين ، ووثنية الفرس ، وأدخلوا عليها أخيراً بعض تعاليم الإسلام ، وهم يدعون أنهم على مذهب يحيى بن زكريا « يوحنا المعمدان » ولذلك كانوا يفتسلون في الأردن كما كان يحيى يفتسل في الأردن ، فلما هاجروا أخذوا يسمون كل نهر وكل ما ، نهر الأردن ، وهم يزعمون أيضا أنهم أهل المعرفة من النصارى وأن عندهم معرفة خاصة عن الأشياء الدينية والروحانية ، ولكنهم في الواقع لم يكونوا نصارى بل كانوا يعترضون على النصارى واليهود ، فحاربتهم الكنيسة ، كما حاربهم اليهود وكتبهم الباقية كلها دينية وعددها قليل وأهمها كتاب « الكنز الكبير » وفيه أجزاء أخذت من اليهودية والنصرانية والإسلام ، ومن قول أهل المعرفة ، ويظهر من هذا أنهم بدأوا بجمع رواياتهم وطقوسهم الدينية بعد فتح المسلمين العراق لكي يعدوا أنفسهم من أهل الكتاب ، وقد ضاعت كل كتبهم التي ترجع إلى ماقبل الإسلام (٢).

# ومن أهم تعاليمهم :

۱ - يرفضون تشبيه الإله بالبشر ، يصفون « المطلق » بأنه الكائن الأعظم الذي لاشكل له، ويلقبونه بـ « ملك النور » و « سيد العظمة » و « مانا العظيم » .

۱ - جفری بارندر : مرجع سابق ، ص ۱۲۷ .

٢ - جرجى زيدان: الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية ، مراجعة وتعليق د. مراد كامل ، دار الهلال ، سنة
 ١٩٦٩ ، الحاشية ، ص ٣٦ ، ٣٢ .

- ٢ تم خلق العالم عن طريق فيوض عن « ملك النور » ومن أهم الموجودات التي صدرت عنه هو المخلص ماندا هايي « Mandad'Haye » أو ( معرفة الحياة ) .
  - ٣ كل شيء في هذا العالم المادي له ما يقابله في العالم السماوي .
- ٤ يعتقدون أن الروح عندما تكون في العالم فهي في المنفى ، وأنها شعاع من النور سجين المادة منذ بداية الخلق .
- ٥ تستطيع الروح أن تتخلص من هذا السجن عن طريق ممارسة طقوس « الماسيكتا Massiquta و أى الارتقاء أو الصعود حيث تعبر الروح إلى عالم النور ، عن طريق ممارسة شعائر التطهر الشهيرة عند وفاة الشخص .
- ٦ مصافحة الأيدى عمومًا له مغزاه الدينى ، فهى تقوم بدور هام فى العبادة الماندية
   حيث تعرف باسم « كوشتا Kushta » (١).

#### خامسًا: المانوية:

الماتوية: نسبة إلى « مانى بن فاتق » أو « مانى بن فاتك » ... وهى كديانة تعتبر امتداداً للزرادشتية ، وهى ديانة مركبة أى أنه اقتبس من ديانات أخرى وألف بينها ، فهى فى الأصل خليط مركب من الزرادشتية واليهودية والمسيحية وبعض الأساطير البابلية بالإضافة إلى بعض الأفكار والآراء الفنوصية .

#### من هو ماني مؤسس هله الديانة 1 :

ولد مانى ٢١٦ - ٢٧٤م من أسرة بارثية ملكية وقضى شبابه فى بلاد مابين النهرين التى كانت فى ذلك الوقت بوتقة تنصهر فيها كثرة من الديانات الرئيسية . ولد كما يقول هو عن نفسته فى قرية تعرف باسم « مردى نوس » بالقرب من بابل ، وكان والده يدعى فوتق بابك(٢).

فى وسط اجتماعى يلعب الدين فيه دوراً أساسياً ترعرع مانى حيث « نشأ فى جنوبى بلاد بابل ، فى وسط طائفة عنطوسية معمدانية هى بلاشك الطائفة المندعية ، وهناك تلقى بوضوح مؤثرات كانت حاسمة بالنسبة لمستقبله » (٣).

\_\_\_\_\_

۱ - جفری بارندر : مرجع سابق ، ص ۱۲۸ .

٢ - المرجع السابق ، ص ١٢٩ .

٣ - جير وايد نفرين : ماني والمانوية ترجمة وتعليق د. سهيل زكار ، دار حسان ، ١٩٨٥ ، ص ٤٢ .

ولما تم لمانى اثنتى عشرة سنة أتاه الرحى للمرة الأولى ، وكان هذا سنة ٢٢٨ – ٢٢٩ ويروى الفهرس بأن الرحى أتاه على قوله : « من ملك جنان النور ، وهو الله – تعالى عما يقوله – وكان الملك الذي جامه بالوحى يسمى « التوم » وهو بالنبطية ، ومعناه القرين ، فقال له : اعتزل هذه الملة ، فلست من أهلها ، وعليك بالنزاهة وترك الشهوات ، ولم يأن لك أن تظهر ، لحداثة سنك » (١).

واستجاب مانى لأمر الملاك واعتزل الطائفة المعمدانية ، « فلما تم له أربع وعشرون سنة أتاه « التوم » ( الملك أو القرين ) فقال : « قد حان لك أن تخرج فتنادى بأمرك » (٢).

" وتذكر النصوص النبطية أنه تم منح مانى المعرفة الكاملة عند تبليغه بنبوته ، وتروى عنه قوله : « فى هذه السنة نفسها عندما كان الملك أردشير على وشك التتويج نزل الفارقليط الحى ، وكلمنى ( للمرة الأولى ) وأباح لى معرفة السر المحجوب عن عصور وأجيال بنى البشر، السر العميق والعالى ، سر النور والظلام ، سر الصراع ، والحرب الماحقة ، كل هذا أباحه لى ... وهكذا أباح الفارقليط لى وعلمنى كل ماكان وماسيكون » (٣).

وصل التنفويض ببث الرسالة إلى العالم في سنة ٢٤٠ - ٢٤١ م . حيث قال له الملك : "عليك السلام يا ماني ، منى ومن الرب الذي أرسلني إليك ، واختارك لرسالته ، وقد أمرك أن تدعو بحقك ، وتبشر الحق من قبله ، وتحتمل في ذلك كل جهدك " (١٤).

" وتمشيًا مع نصيحة الملك ، أعلن مانى عن نبوته ، إلى والده وإلى أعضا ، بارزين فى أسرته ، وضمن إيانهم به وتحولهم إلى عقيدته " (٥).

#### نشر الدعوة:

بدأ مانى دعولته بعشيرته الأقربين ، ولما آمنوا به وبدعوته . رأى أن ينشر هذه الدعوة بين الأمم ، فذهب إلى الهند بسفينته ... ومن المحتمل أن رحلته لم تذهب به أبعد من إقليمي

١ - ابن النديم : الفهرست ، دار المعرفة ، بيروت ، ص ٤٥٧ .

٢ - المرجم السابق نفس الصفحة .

٣ - جيو وايد نفرين : مرجع سابق ، ص ٤٣ .

٤ - ابن النديم : مرجع سابق ، ص ٤٥٧ .

٥ - جيو رايد نفرين : مرجع سابق ، ص ٤٥ .

مكران وتوران الفارسيين إضافة إلى المناطق الشمالية الفربية من الهند وقندهار (أى إلى المناطق التى تألفت منها باكستان) فقد كانت الأقاليم الشمالية الغربية من الهند واقعة منذ ذلك الحين أى في حوالي سنة ١٣٠ ق.م تحت النفوذ الفارسي الشديد ... ففي هذه المناطق لرعا كان ماني قادراً - على الأقل بين الأوساط العليا - على جعل نفسه مفهوماً بالتعبير عما كان يريده بلغته البارثية الأم .

ولم يقدر لنشاط مانى فى الهند أن يدوم طويلاً ، ولم يكن عليه أن يمكث هناك فترة تزيد عن السنة ، فقد جاء فى روايته قوله : " فى السنة التى توفى فيها الملك أردشير ، وأصبح ابنه شابور ملكاً ، وخليفة له ، أبحرت من بلاد الهنود إلى بلاد فارس ، وسافرت من بلاد فارس إلى بلاد بابل إلى ميسان وخوزستان .

انتقل مانى إلى إقليم « أشورستان » أى بلاد بابل الحقيقة ، وانتقل من هناك إلى أقاليم ميديا وبارثيا ، ولمجح أثناء إقامته فى طيسفون فى إقامة علاقات مع الملك العظيم شابور ، وجرى استقباله من قبل الملك الجديد ، وحظى بثلاث مقابلات متتالية معه ، وحصل على هذه المقابلات بواسطة « فيروز » أخى الملك ، الذى كان مانى قد هداه إلى دينه الجديد أيضًا ، وكان برفقة مانى فى مقابلته الأولى للملك : أبوه ، واثنان من تلاميذه هما « شمعون » و «زكوا » ( وكلاهما اسمان سريانيان ) ، وقدم للملك بهذه المناسبة كتابه الأول « الشابورقان » ( أى كتاب شابور ) والذى هو – بالمناسبة – كتابه الوحيد الذى كتبه بالفارسية الوسيطة .

وتذكر المصادر المانوية أن شابور قد تأثر بعبق برسالة مانى ، ووافق على السماح له بنشر تعاليمه بكل حرية ، وفى كل مكان من الإمبراطورية ، ويقول مانى نفسه إن الملك العظيم قد بعث بتوجيهاته إلى السلطات المحيطة فى كل مكان لتقديم حمايتها للدين الجديد ، ويقص علينا فى سيرته قائلاً : " مثلت أمام الملك شابور ، استقبلنى بحفاوة كبيرة ، ووافق على أن أتجول فى بلاده ، وأن أبشر برسالة الحياة ، وأمضيت كذلك ... أعواماً معه بين حاشيته » ، ويروى ذكرياته عن مقابلته الأخيرة الحاسمة مع الملك العظيم قائلاً : " كان الملك شابور قلقاً على فكتب رسائل توصية ودفاع عنى إلى جميع الأشخاص البارزين ، بالعبارات التالية : ساعدوه ودافعوا عنه ، بحيث لايخالفه أحد ، أو يعتدى عليه » (١)هكذا لعب شابور دوراً

١ - المرجم السابق ، ص ٤٨ .

هامًا فى نشر دعوة مانى ومساندته بالإضافة إلى دور كل من فيروز ومهرشاه أخوى شابور فقد كان من أقوى أنصاره وأشدهم حماسًا .

خلاصة القول أن هذه الديانة و انتشرت أول الأمر في بابل التي كانت مركز العقائد والديانات المختلفة ، ثم انتقلت بعد ذلك إلى سورية وفلسطين وبلاد النبط ( الشمال الغربي لبلاد العرب ) ، ثم انتشرت في مصر فيما بعد ، ومنها انتقلت إلى طرابلس وقرطاجنة ، وفي نفس الوقت راجت هذه الديانة في بلاد الغال ( فرنسا الحالية ) وإيطاليا ، كما أن عدداً كبيراً في بلاد الروم قد اعتنقها حتى القرن السادس الميلادي ، وقد بقى لهذه الديانة أتباع في آسيا حتى عصر الخلفاء العباسيين » (١٠).

#### الكتب المقلسة في هذه الديانة:

يقول جيو وايد نفرين: " كتب مانى باللغة السريانية ، واستخدم حروف الكتابة المطبقة فى بلاد بابل الجنوبية فى القرن الثالث ، ولم يوجد غير عمل كتابى واحد كتب بلغة أخرى ... هو المجلد المسمى « بالشابورقان » ثم يذكر بعد هذا القول أهم كتب الشريعة المانوية وهى :

۱ - الشابورقان: أوقفه مانى على الملك العظيم شابور الأول ، وهذا المؤلف عرض مانى عقيدته فيه ، ومن محتوياته: تصور متداخل للكون ، وتصور للإيمان بالآخرة ، ثم خصص فصلاً للحديث عن " نزول رسل الله " وبين كيف أن الوحى قد نزل من السماء إلى الأرض بتجسيدات مختلفة ، وذكر بوذا وزرادشت ويسوع على أنهم سلف لمانى ، كما اشتمل على إشارة إلى ترجمة حياة مانى .

٧ - الإنجيل الحى أو الإنجيل العظيم: هذا الكتاب من الكتب التى دونها بالسريانية. وقد تم تقسيمه بشكل يتماشى مع عدد الأحرف فى الأبجدية السريانية إلى اثنين وعشرين سفراً. وقد أعلن فيه عن ذاته و أنه الفارقلبط الذى بشر به المسيح وأنه خاتم النبيين » وقد افترض أن مانى قد أعد هذا الإنجيل وأودع فيه عقيدته بقصد أن يكون نظيراً بديلاً لإنجيل عيسى يلغى كل الأتاجيل المسيحية المعترف بها ، ومن المحتمل أنه كان يفكر بإنجيل مسيحى واحد . وقد تم تنظيم هذا الإنجيل وتحريره من قبل و تاتين Tatten » الذى شغل دوراً بارزاً أثناء حياة مانى بين المسيحيين الناطقين باللغة السريانية .

١ - حسن بيرنيا : مرجع سابق ، ص ٣١٩ .

- ٣ كتر الأحياء: يتألف هذا الكتاب من سبعة أسفار على الأقل ، وقد عالج الأفكار المانوية حول ماندعوه و الأنشروبولوجي والسايكولوجي » بما في ذلك تفسير ماني الأكشر تفصيلاً لموضوع أن الإنسان عالم صفير.
- على الأسرار: يشتمل هذا السفر على ثمانية عشر بابًا ، وقد حوى هجومًا على خلفاء و ابن ديصان».
- سفر الجهابرة: في هذا الكتاب أقدم ماني على اقتباس أسطورة شرق أوسطية قديمة
   هي حكاية سقوط الملائكة ، ويقول ابن النديم: « يحتوى كتاب فرائض السماعين ، باب فرائض المخبتين » .
  - ٦ كتاب سفر الأحياء : ذكره ابن النديم .
  - ٧ كتاب فرقماطها: ذكره ابن النديم (١١).
- ◄ كسفسالايا: يرتبط هذا الكتاب ارتباطًا وثيقًا عانى وقد تم نقله باللغة النبطية ، وبترجمة إغريقية ، ولابد أن هذا المصنف قد كان مجلداً كبيراً فيما مضى حوى على الأرجح- أكثر من خمسمائة صفحة ، وقد أدعى أنه سجل لعقائد مانى وشروحه وإلهاماته (٢).
   ويقدم ابن النديم عدداً كبيراً من رسائل مانى والأئمة من بعده (٢).

#### العقيدة المانوية:

يقدم ابن النديم أصول العقيدة المانوية على النحر التالي :

الألوهية: "قال مانى مبدأ العالم كونين ، أحدهما نور والآخر ظلمة ، كل واحد منهما منفصل من الآخر ، فالنور هو العظيم الأول ، ليس بالعدد ، وهو الإله ملك جنان النور ، وله خمسة أعضاء: الحلم، والعلم، والعقل، والغيب ، والفطنة . وخمسة أخر روحانية وهى : الحب، والإيمان ، والوفاء ، والمروة ، والحكمة . وزعم أنه بصفاته هذه أزلى ، ومعه شيئان اثنان أزليان ، أحدهما الجو ، والآخر الأرض . قال مانى : أعضاء الجو خمسة : الحلم ، والعلم، والعقل ، والغيب ، والفطنة . وأعضاء الأرض : النسيم ، والربح ، والنور ، والماء ، والنار .

١ - ابن النديم: مرجم سابق ، ص ٤٧٠ .

۲ - جيو وايد نفرين : مرجع سابق ، ص ۱۰۲ -۱۰۸ .

٣ - انظر : الفهرست : ص ٤٧٠ . .

والكون الآخر هو الظلمة وأعضاؤها خمسة: الضباب، والحريق، والسموم والسم، والظلمة. قال مانى: وذلك الكون النير مجاور للكون المظلم لاحاجز بينهما، والنور يلقى الظلمة بصفحته ولا نهاية للنور من علوه ولاينته ولايسرته، ولانهاية للظلمة فى السفل ولافي اليمنة واليسسرة ه(١). يقول جفرى بارندر: "أعلن مانى أنه هو الذى جاء ليتمم عمل زرادشت وبوذا والمسبح فهؤلاء جميعًا شذرات ناقصة من الحقيقة لكن حتى هذه الشذرات قد أفسدها أتباعه. ولقد وحد مانى ألهته بوصفه « رسول النور » مع آلهة المستمعين إليه، فإذا ما وجه خطابه إلى المسبحيين فهو المخلص يسوع، وعندما يخاطب الزرادشتيين، فهو الإنسان الأول « أهورامازدا ». أما إله العهد القديم فقد كان مانى يبغضه ... وتكمن الثنائية فى قلب تعاليم مانى: فالله، أب العظمة، يعارضه أمير الظلام، والاثنان عنصران أوليان (١٠).

# كيف ينبغى للإنسان أن يدخل في الدين ؟

بجيب مانى على هذا السؤال فيقول: وينبغى للذى يريد الدخول فى الدين أن يمتحن نفسه: فن رآها تقدر على قمع الشهوة والحرص وترك أكل اللحمان وشرب الخمر والتناكع، وترك أذية الماء والنار والسحر والرياء فليدخل فى الدين، وإن لم يقدر على ذلك كله فلايدخل فى الدين. وإن كان يحب الدين ولم يقدر على قمع الشهوة والحرص فليغتنم حفظ الدين والصديقين، وليكن به بإزاء أفعاله القبيحة أوقات يتجرد فيها للعمل والبر والتهجد والمسألة والتضرع، فإن ذلك ينفعه فى عاجله وآجله، ويكون صورته الصورة الثنائية فى المعاد ه(٣).

#### الشريعة:

" فرض مانى على أصحابه عشر فرائض على السامعين ، ويتبعها ثلاث خواتيم ، وصيام سبعة أيام أبدا في كل شهر . فالفرائض هي : الإيمان بالعظائم الأربع : الله ونوره ، وقوته ، وحكمته ، فالله جل اسمه ملك جنان النور ، ونوره الشمس والقمر ، وقوته الأملاك الخمسة وهي : النسيم ، والربح ، والنور ، والماء ، والنار . وحكمته الدين المقدس ، وهو على خمسة معانى : المعلمين ، أبناء الحلم ، المشمسين أبناء العلم ، القسيسين أبناء العلم ، الصديقين

١ - ابن النديم : مرجع سابق ، ص ٤٥٨ ، ٤٥٩ .

۲ - جفری بارندر : مرجع سابق ، ص ۱۲۹ .

٣ - ابن النديم: مرجع سابق ، ص ٤٦٥ .

أبناء الغيب ، السماعين أبناء الفطنة ، والفرائض العشر : ترك عبادة الأصنام ترك الكذب ، ترك البخل ، ترك القتل ، ترك الزنا ، وتعليم العلل والسحر ، والقيام بهمتين ؛ وهو الشك في الدين والاسترخاء والتواني في العمل » (١٠).

الصلاة : فرض ماني على أتباعه صلوات أربع أو سبع هي :

الصلاة الأولى عند الزوال ، والصلاة الثانية بين الزوال وغروب الشمس ، والصلاة الثالثة بعد غروب الشمس والصلاة الرابعة صلاة العتمة بعد غروب الشمس بثلاث ساعات .

الصوم: إذا نزلت الشمس القوس، وصار القمر نوراً كله، يصام يومين، لايفطر بينهما، فإذا أهل الهلال يصام يومين لايفطر بينهما، ثم من بعد ذلك يصام إذا صار نوراً يومين في الجدى، ثم إذا أهل الهلال ونزلت الشمس الدلو، ومضى من الشهر ثمانية أيام يصام حينئذ ثلاثين يومًا يفطر كل يوم عند غروب الشمس.

الأخلاق: يمكن تلخيص جميع علوم الأخلاق المانوية الموصوفة للمستجيبين لمبادى، مانى في التواقيع Signacula الثلاثة المشهورة وهي:

التوقيم الأول: نظافة الفكرة والكلمة.

التوقيع الثانى: يحرم فى المقام الأول أى عمل يمكن أن يضر بحياة النبات أو الحيوان فلم يسمح للمانويين القيام باجتثاث أى نبات أو قتل أى حيوان ، ويحظر أى تصرف يُعيق انتصار النور.

التوقيع الثالث: الامتناع التام عن المعاشرة الجنسية بما في ذلك التخلي عن الزواج (٢) . سادسًا: المزدكية:

تنسب هذه الفرقة إلى مزدك ابن نامذان . الذى عاش نهاية القرن الخامس الميلادى فى زمن قباذ بن فيروز والد أنوشروان العادل(٢) ... كانت ديانته قريبة جداً من عقيدة مانى وسار على منواله فى كثير من مبادئه الفلسفية والدينية ؛ يقول ابن النديم أنه أمر أتباعه « بتناول

١ - المرجع السابق ، نفس الصفحة .

۲ - جيو وايد نفرين : مرجع سابق ، ص ١٢٦ ، ١٢٧ .

٣ - فخر الدين الرازى: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، مكتبة الكلبات الأزهرية ، ص ١٤١ .

اللذات، والانعكاف على بلوغ الشهوات ، والأكل والشرب ، والمواساة والاختلاط ، وترك الاستبداد بعضهم على بعض ، ولهم مشاركة في الحرم والأهل لايمتنع الواحد منهم من حرمة الآخر ولايمنعه ، ومع هذه الحال فيرون أفعال الخير وترك القتل وإدخال الآلام على النفوس ، ولهم مذهب في الضيافات ليس هو لأحد الأمم ، إذ أضافوا الإنسان لم يمنعوه من شيء يلتمسه كائنًا ماكان " (١).

« وفى رأيه أن العالم مركب من ثلاثة عناصر: الماء والنار والتراب ، والخير والشر من تركيبها . فالخير من قسم طيب والشر من قسم سيىء » (٢).

« أعلن وجوب اعتناق الشيوعية المغالبة وصرح بأنها هي وحدها الوسيلة إلى إبادة الشر ، إذ الحقد الذي يأكل قلوب بني الإنسان ، والحرب التي تمزق أشلاء أحد الأخوين بيد الآخر لامصدر لهما إلا الأموال والنساء ، فإذا ألغبت الملكية وأبيد الزواج وأصبح المال والمرأة مباحين لجميع الأفراد بلا قيد ولاشرط ، طهرت القلوب من الحقد إلى الأبد ، ووضعت الحرب أوزارها إلى نهاية الوجود ، وهو كما يبغى أن تباح الأموال والنساء ، يريد كذلك أن لايختص أحد بطقوس دينية دون الآخرين حتى تزول جميع الفروق والاختصاصات التي هي منشأ كل بلاء في هذا الكون » (٣).

وكانت نهاية مزدك على يد أنوشروان الذي قتله وأتباعه نتيجة لآرائه .

بهذا نكون قد انتهينا من ذكر ديانات فارس و إيران القديمة ». وهى ديانات تأثرت كثيراً بالديانات الآرية والهندية وانتشرت في بلاد كثيرة خاصة في دول آسيا ، كما أنها أثرت في كشير من الفرق والتيارات الدينية مثل اليهودية والمسيحية وبعض فرق الإسلام ، إلا أن الإسلام قد هدمها وأتى عليها جميعاً .

١ - ابن النديم : مرجع سابق ، ص ٤٧٨ .

۲ - حسن بيرنيا: مرجع سابق، ص ۳۲۰.

٣ - د. غلاب: مرجع سابق ، ص ٢٠٣ .

# الفصل الرابع أديان الصين

## أولاً : مقدمة :

تعد الحضارة الصينية من أقدم وأعرق الحضارات الإنسانية وقد أشاد الباحثون بهذه الحضارة وبالشعب الذي انتجها وقدمها للإنسانية . قال فيهم « ديدروا » : « أولئك قوم يفوقون كل من عاداهم من الآسيويين في قدم عهدهم ، وفي فنونهم ، وعقليتهم ، وحكمتهم ، وحسن سياستهم ، وفي تذوقهم للفلسفة ، بل إنهم في رأى بعض المؤلفين ليضارعون في هذه الأمور كلها أرقى الشعوب الأوربية وأعظمها استنارة » وقال ثلتير : Voltaire « لقد دامت هذه الإمبراطورية أربعة آلاف عام دون أن يطرأ عليها تغير يذكر في القوانين ، أو العادات ، أو اللغة ، أو في أزياء الأهلين ... وإن نظام هذه الإمبراطورية لهو في الحق خير ماشهده العالم من نظم » .

وقال الكونت كيسر لنج Count Keyserling : "لقد أخرجت الصين القديمة أكمل صورة من صور الإنسانية ، وكانت فيها صورة مألوفة عادية ... وأنشأت أعلى ثقافة عامة عرفت في العالم كله ... وإن عظمة الصين لتتملكني وتؤثر في كل يوم أكثر من الذي قبله ... وإن عظما ، بلادنا ... وإن أولئك السادة لهم طراز سام من البشر ... وسموهم هذا هو الذي يأخذ بلبي ... إن تحية الصيني المشقف لتبلغ حد الكمال ! ... وليس ثمة من يجادل في تفوق الصين في كل شأن من شئون الحياة ... ولعل الرجل الصيني أعمق رجال العالم على بكرة أييهم " (١١).

ويقول « جغرى بارندر »: " تقف الصين وحدها وسط حضارات العالم العظيمة ، قد تطورت في عزلة تامة ، تقريبًا ، عن بقية الحضارات ، ولهذا كانت إنجازاتها فريدة ، وهذه الخاصية الفريدة جعلتها في آن معًا محمد لمن يشاهدها ، محيرة لمن يحاول فهمها ، أجل فقد تطورت الصين بنفسها وساعدتها على ذلك عزلتها الجغرافية عند النهاية الشرقية القصوى

۱ – دیورانت : مرجع سابق ، جـ £ ، ص ۹ ، ۱۰ .

(فى الطرف الشرقى الأقصى) من العالم الأوربى الآسيوى القديم، تحيط بها جبال وصحراء ولاتمر بها أية طرق تجارية ه(١) وقال و جون كولر »: و تقوم الحضارة والثقافة الصينيان على أساس فلسفى تشكله فى المقام الأول ، مبادىء الكونفوشية والتارية والكونفوشية الجديدة ، وقد قامت هذه الفلسفات الثلاث بتشكيل حياة الشعب ومؤسساته ، وكانت مصدر إلهام لها عبر مايزيد على خمسة وعشرين قرنًا من الزمان ، وكانت الفلسفة الصينية ، التى أكدت على أهمية المحافظة على الحياة الإنسانية العظيمة ورعايتها مرتبطة أوثق الارتباط بالسياسة والأخلاق ، واضطلعت بعظم وظائف الدين ، ومن هنا فإن دراسة الفلسفة الصينية هى دراسة لها قيمتها ، ليس بسبب جدارتها الجوهرية فحسب ، وإنا كذلك بسبب الاستبصارات التى تجعلها ممكنة للعقل الصيني » (٢).

هذه خمس شهادات لمفكرين غربيين تجمع على قيمة الفكر الصينى القديم وتصور عظمة النتاج الحضاري ومكانته في التاريغ.

### كيف كانت البداية ؟

ليس هناك اتفاق أو إجماع بين المؤرخين على تحديد البدايات الأولى للفكر الصينى . وعلى الرغم من ذلك فقد بذلت محاولات لتحديد نشأة هذا الفكر تعتمد على الترجيح لا على القطع واليقين . يقول الأستاذ فؤاد شبل : " يبدأ تاريخ الصين بظهور خمسة أباطرة أسطوريين ، اعتبرهم الصينيون أنصاف آلهة وعبدوهم ، ونسبوا إليهم كشف الزراعة وتنظيم الرى ، وابتكار الأدوات الزراعية ، والمركبات ذات العجلات ، والقوارب ... وغيرها من المنجزات الحضارية ، واعتبرهم « كونفوشيوس » ومريدوه ، أبطال أزهر عصور الماضي المجيد .

ثم تلاهم الإمبراطور « ياو » أول حاكم بشرى حكم الصين ( ٢٣٥٧ - ٢٢٥٦ ق.م) ... وخلف هذا الحاكم وزيره القدير « شون » ( ٢٢٠ - ٢٢٠٦ ق.م) الذي خلفه الإمبراطور «يو» مؤسس أول أسرة مالكة صينية عرفت باسم « هسيا » لبثت تحكم حتى عام ١٧٦٦ ق.م ... وخلفتها أسرة « شانج » ( وتعرف كذلك بأسرة «ين» التي بدأ حكمها عام ١٧٦٦ ق.م وانتهى عام ١٧٦٦ ق.م) هذا هو الرد المأثور للتاريخ الصيني العتيق كما يورده المؤرخون

۱ - جفری بارندر : مرجع سابق ، ص ۲۹۷ .

۲ - جون کولر : مرجع سابق ، ص ۳۲۵ .

الصينيون ، لكن مابرحت التراريخ السالفة الذكر محل نقاش وجدل  $(1)^{(1)}$  أما عن التاريخ الذي يجمع عليه الباحثون في الصين فهر عام  $(1)^{(1)}$  ق.م س إذ يسجل الصينيون وقت ذاك حدوث كسوف شمسى ، كما ظهر في هذا العام أول كتاب من المأثورات الصينية يعرف باسم  $(1)^{(1)}$  الأغانى  $(1)^{(1)}$ 

وبينما كانت الحضارة الصينية تتدرج فى معراج التقدم والارتقاء ، إذا بالبدو المغول يهاجمون عاصمة أسرة « تشو » وينهبونها ، ويعزلون الملك ، فكان أن انتقل مركز الحكم إلى مدينة تعرف الآن باسم « لوبانج » فى « هونان » ... ويعتبر عام ٢٢١ ق.م ، بداية تفجر طاقات الصين الإبداعية فى ميدانى الاجتماع والاقتصاد .

وتتميز فترة الدول المتحاربة بالنشاط الفلسفى ، نشاط لانجد له نظيراً فى العالم بأسره ، اللهم إلا فى اليونان القديمة ، فكان آلاف الأساتذة - بمن ينتسوب إلى مختلف المدارس الفلسفية - يذرعون البلاد طولاً وعرضًا ، يعرضون خدماتهم الفكرية على مختلف الحكام .

وفى عام ٢١٣ ق.م أمر الإمبراطور « تشين شيه - هوانج » بإحراق جميع الكتب ، فكان أصيبت المدارس الفلسفية المزدهرة بضربة قاضية عطلت تطورها في طريق التقدم .

ثار الشعب الصينى على ذلك الإمبراطور المغولى الجاهل ، ونصب مكانه أسرة « هان » ( ٢٠٦ ق.م - ٢٢٠ م ) . واتصف حكمها باستقرار أحوال الصين الحضارية ، فسنت القوانين ، ووضعت نظام الاختيار للالتحاق بالوظائف العامة ، وصيغت التنظيمات الاجتماعية والسياسية التى ظلت قائمة دون تغيير جوهرى ، حتى تسلك النظام الشيوعى الحكم عام 1964 .

وانبنى على توقف التطور الفلسفى ... سيطرة أفكار « كونفوشيوس » ومريديه على الفكر الصينى - بصفة جوهرية - » (٢٠) .

هذا عن تطور الحياة الفكرية في الصين . فماذا عن الدين ؟

١ - فؤاد شيل : حكمة الصين ، ج ١ ، دار المعارف بمصر ، ص ٢٠ .

٢ - المرجع السابق ، ص ٢١ ، ٢٢ .

#### الدين عند الصينيون القدماء:

لقد شهدت الحياة الدينية في الصين تطوراً يشبه إلى درجة كبيرة ماحدث في الهند وفارس. وبحدثنا « د. كرعر » عن تطور الدين في الصين فيقول : " يدرك دارس الديانة الصينية أن هناك فارقًا بين آلهة الصين التقليدية ( التي تنتهي بسقوط أسرة هان عام ٢٢٠م) وتلك التي أعقبت العصور التقليدية . إذ أن الثانية أكبر عدداً وأكثر تنوعًا من حيث الأصل ( بوذية وتارية أو عبادات محلية متعددة ) . كانت آلهة الصين القدية – بالمقارنة – أقل عدداً ، وتتمثل نادراً جداً أو لاتتمثل أبداً في الفن ، كما توصف عامة بدرجة من الغموض أو الإيجاز في النوي النصوص بحيث تظل شخوصها بل ونوعها – ذكر أم أنثي – على غير يقين ، ويبدو معهم جنبًا إلى جنب من ناحية أخرى – عدد وافر من الشخوص التي تبدو لأول وهلة أنها كائنات إنسانية ، وإن تبين بالفحص الدقيق أنها تكشف عما هو أكثر من المزايا البشرية العادية ، فهي آلهة أو أنصاف آلهة نزعت عنها » (۱) .

وإذا كانت الشعوب القديمة قد شاع فيها عبادة قوى الطبيعة ، فكذلك كان و الصينيون عبدة للطبيعة قامًا كأغلب الشعوب القديمة ... وأهم عناصر تلك العبادة الخوف من خوارق الطبيعة ، وعبادة الأرواح الكامنة في جميع الأنعاء ، وتقديس ماعلى الأرض من صور رهيبة ومالديها من قدرة على الإنتاج والتوالد ، وخشية السماء وعبادتها وإجلال مافيها من شمس منعشة وأمطار مخصبة ، بل لقد كان الصينيون يعدون الشمس والمطر من عناصر الوئام والارتباط بين مافوق الأرض من حياة وما في السماء من قوى خفية قادرة ... ومن هنا عبدوا الربح والرعد والأشجار والجبال والأفاعي .. وآمنوا بأن لكل من هذه المقدسات روحًا يجب أن تعبد ... وأصبحت أعظم أعيادهم هي الأعباد التي تقام لمعجزة و النماء » .. حيث يحتفل الشبان والفتيات بأيام الربيع فيرقصون ويتضاجعون في الحقول وفي الخلاء ليضربوا المثل لأمهم الأرض في الإخصاب والإنجاب » (1) .

" وكانت الأرض والسماء في هذا الدين البدائي مرتبطتين إحداهما بالأخرى ، لأنهما شطران من وحدة كونية عظيمة ، وكانت صلة إحداهما بالأخرى أشبه ماتكون بصلة الرجل

۲۲۹ منبویل کریم : مرجع سابق ، ص ۲۲۹ .

۲ - سلیمان مظهر : مرجع سابق ، ص ۱۷۹ .

والمرأة وصلة السيد بالتاج والبانج بالين ، وكان نظام السموات ومسلك الأدميين الخلقى عمليتين متقاربتين متشابهتين لأنهما شطران من نظام عالمي لاغني عنه يسمى « دو » – أي الطريقة السماوية – وليست الأخلاق الطيبة في اعتقادهم إلا نتيجة للتعاون القائم بين أجزاء هذا الكل شأنها في هذا شأن القوانين التي تسير نجوم السماء . وكان الإله الأكبر هو هذه السماء العظمي نفسها ، هذا النظام الأخلاقي ، هذا الترتيب القدسي ، الذي يشمل بين طياته الناس والجماد ويحدد العلاقات الحقة بين الأطفال وآبائهم ، والزوجات وأزواجهن ، وبين الأتباع وسادتهم ، والسادة والإمبراطور ، والإمبراطور والإله ، لقد كان هذا تفكيراً عجيبًا ولكنه تفكير نبيل يتأرجح بين التجسيد الشخصي حين يصل الشعب « لتين » – للسماء المعبودة – والتجريد حيث يتحدث الفلاسفة عن جماع تلك القوي – الشديدة البعيدة عن قوة البشر فرادي أو مجتمعين – التي تسبطر على السماوات والأراضين والناس . ولما تقدمت دراسة الفلسفة أضحت فكرة « السماء » الشيئية مقصورة على عامة الشعب ، أما فكرتها المجردة غير الشيئية فأضحت عقيدة الطبقات المتعلمة ودين الدولة الرسمي » (١٠).

على أساس هذا التقسيم صار لدينا عقيدة خاصة بعامة الناس وأخرى للخاصة .

« تتكون عقيدة العامة عند الصينيين من أقدم عصورهم من عبادة الأرواح الخفية والقوى الغامضة التي كانوا يشاهدون آثارها دون أن يدركوا كنهها على نحو ما فعلت جميع الشعوب الغايرة . وكانت هذه الأرواح المعبودة مؤلفة من نوعين :

أرواح الموتى من آباء وأجداد وغيرهم ، وتسمى عندهم بال « كوى » وأرواح القوى الطبيعية مثل الشمس والقمر والكواكب . وتسمى عندهم « شين » وكانت هذه الأرواح بنوعيها تنقسم من حيث المكان إلى قسمين : الأرواح العليا أو السماوية ، وهي جميع الكواكب أو النجوم ، والأرواح الدنيا أو الأرضية مثل الأنهار والبعيرات والمنابع والغابات والمروج والأودية والجبال والتلول والربوات ، وتندرج في هذا القسم الأدنى أو الأرض أرواح المرتى كذلك » (٢) .

۱ - دیورانت : مرجع سابق ، جد ۲ ، ص ۲۵۷ .

۲ - د. غلاب : مرجع سابق ، ص ۲۱۷ .

أما عقيدة الخاصة: "كان الخاصة يعبدون السماء لما يرونه بعين الفكر كامنًا فيها من قوة معنوية لها كل السلطان على الأرض ومافيها ... تحصر العبادة في السماء أو في « شانج – تى » أي السلطان الأعظم .

لم تكن عقيدة الخاصة هذه مستحدثة في العصور المتأخرة ، وإنا هي قديمة جداً ، إذ نراها مسطرة في أقدم فصول كتاب « إي - كينج » ولقد كانت الرياسة في هذه العبادات الراقية مقصورة على الملك الذي كان يُسمى « تي » أي السلطان ، وكانوا يلقبونه أيضًا ( بابن السماء) وقد تطورت هذه الرياسة في العصور المتأخرة فتجاوزت الملك إلى حكام المقاطعات والأقاليم .

لم تكن عقيدة الخاصة مجرد عبادات وطقوس دينية فحسب ، وإغا كانت عتزجة بتفكيرات قيمة حول الكائن من حيث هو كائن ، وتحليلات لابأس بها للقوى الطبيعية : السماوية والأرضية التي كانوا بشاهدون آثارها ، وكان ذلك مقصوراً على الخاصة ومحرماً على العامة تحريًا قاسيًا ... وكان حكماؤهم يقولون : "ليس من العقل أن نسلم إلى الجمهور الأداة التي يسىء استعمالها ، والتي قد تجرحه فترديه قتيلا » .

كان أولئك الخاصة من أقدم العصور يسندون التأثير في جميع الكائنات إلى قوتين عظيمتين: السماء والأرض، ولكن كانوا يرون في السماء وحدها السلطان الأعلى اللامحدود القوة، وكانوا يعتقدون أن السماء نفسها كائن حي متحرك بالإرادة وبعبارة أدق: أن السماء هي العالم الحي المتحرك حسب نظام دقيق عجيب، وأنها هي كل الكون، وأن الأرض وجميع ما عليها من خصوبة وتناسل ومظاهر أخرى ليست إلا رمزاً تمثيليًا من رموز السماء، وقد كانت الأرض هي الرمز النسوى للسماء، لما يظهر على سطحها من خصوبة ونباتات، ولكن ليس معنى هذا أن خاصة الصينيين كانوا يعتقدون – كما اعتقدت بعض الشعوب الأخرى القديمة – أن الكائنات تناسلت من زواج السماء مع الأرض، كلا، وإنا كانوا يعتقدون بالوحدة المطلقة، وبأن الأرض ليست إلا مظهراً للسماء بحيث يستحيل تصور فصلها عنها، كما تستحيل تثنيتهما في الحقيقة، لأن كل واحدة منهما هي الأخرى، وهي أصل جميع الكائنات في نفس الوقت.

ولئن وجدنا في كتاب و إي كينج » أن عناصر الوجود الإيجابية مستقرة في السماء ، وعناصره السلبية موجودة في الأرض مثلاً ، وأن الأرض تدعى بالأميرة المخصبة ، فليس معنى هذا هو التثنية الحقيقية ، وإنما هي رموز لا أكثر ولا أقل (١).

تلك هى أهم عناصر العقائد الصينية القديمة سواء بين العامة أو الخاصة وهى لاتفترق كثيراً عما كان شائعاً بين الشعوب القديمة فى آسيا . وإن كنا نلمس بعض المميزات والخصائص التى تتميز بها عن غيرها .

#### خصائص الفكر الديني الصيني:

للديانة الصينية خصائص تنفرد بها عن باقى ديانات العالم القديم من أهمها:

١ - تمتاز العقيدة الصينية عن عقائد الشعرب الأخرى بالمغالاة في تقديس الأجداد إلى حد لم يعرف له نظير عند الأمم الغابرة .

٢ - الإغراق في تقديس الأرض وعبادتها حتى كانوا يطلقون عليها اسم القوة المحسنة التي « تتسلم البذور لتردها ثماراً مضاعفة »(٢) .

٣ - أن الأديان في الصين ليست محدودة مانعة ، ولم تدفع البلاد في يوم من الأيام إلى الحروب الدينية ، فأنصار كل دين في تلك البلاد متسامحون عادة مع أهل كل دين آخر .

٤ - لم يعرف التاريخ نفسًا أشد دنيوية من الصينى ، فأكبر ما يهتم به أن يعيش بخير فى هذه الحياة الدنيا ، وإذا صلى فإنه لا يطلب فى صلاته أن ينال نعيم الجنة بل يطلب الخير لنفسه فى هذا العالم الأرضى (٢) .

٥ - قبول الواقع الإنساني وبنوع من التفاؤل والأمل ليس متوفراً في ديانات الهند التي تسودها النظرة التشاؤمية ويبدر هذا في قضية الشقاء والمعاناة التي اعتبرت قضية الإنسان الكبرى في ديانات الهند بينما اختفت هذه القضية في ديانات الصين . فهناك اعتراف بالواقع الإنساني على ماهو عليه وأمل في تحسين هذا الواقع وفق قوانين أخلاقية لتنظيم السلوك الإنساني .

١ - المرجع السابق ، ص ٢١٩ ، ٢٢٠ .

٢ – المرجع السابق ، ص ٢١٨ .

۳ – ديورانت : مرجع سابق ، ص ۲۶۳ .

7 - إن ديانات الصين قيل إلى الحكمة والعبر أكثر من الميل إلى التحليل الفلسفى العميق المرجود فى الديانات الهندية. ورعا يرتبط هذا بالإنجاء إلى العالم والدنيا وتحقيق السعادة فيها من خلال الحكمة العملية التى تعين على فهم الحياة بدلاً من التركيز على الفهم والتحليل النظرى لطبيعة الكون. ورغم الاهتمام بالفلسفة ووجود فلاسفة فالانشغال واضح بمسائل الأخلاق أكثر من الاهتمام بأمور المنطق والميانيقا ومشاكل المعرفة.

٧ - يظهر الفكر الدينى الصينى اهتمامًا كبيراً بالأسرة كمؤسسة اجتماعية أساسية وهو في هذا يشترك مع الفكر الشرقى عمومًا ، لكن يتجاوز الفكر الصينى الاهتمام العام إلى اهتمام خاص يجعل من الأسرة مصدر دلالة وتوجهات القيم الاجتماعية الرئيسية . فالأسرة الصينية لاتقوم على الأساس الفردى المسيطر في نظام الأسرة الغربية ولكنه يعتمد على النظام الجماعى بمعنى العائلة الكبيرة المشتركة التي تجمع بين أحضانها عدة أجيال مابين أبناء وآباء وأجداد يزوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم المعتمدين عليهم . وتقع المسئولية على أكبر الذكور . وهناك وحدة اجتماعية أكبر من وحدة الأسرة بهذا المفهوم السابق وهي وحدة العشيرة التي تضم عدداً من الأسر التي تعود إلى نسب واحد . وتعكس الأخلاقيات الصينية نوعًا من التدين أو التقوى الأسرية أو مايكن تسميته تجاوزاً بعبادة الأسرة .

۸ – اكتسب الحاكم فى الديانة الصينية وضعًا خاصًا فى الدين والأخلاق ؛ فالحاكم ليس مجرد المدبر لشئون الدولة ولكنه يقوم أيضًا بأداء بعض المراسم الرئيسية . وهو بمثابة الأب للعائلة الكبيرة التى هى الدولة ، وهو ابن السماء أر النصوذج الأول على الأرض للنظام الأخلاقى للعالم ، فإذا كان سلوكه مناسبًا وأخلاقيًا فالدولة فى أحسن أحوالها ، ولكن إذا فشل فى أن يكون النموذج الأخلاقى ففى هذا تهديد للنظام الاجتماعى واستدعاء الكوارث ، وتشويه لفيض القوى الكونية ، ومن المحتمل وقوع البلايا بالشعب كدليل على عدم الرضا السماوى ، وباختصار فإن الحاكم السياسى يقوم بدور دينى وأخلاقى بالإضافة إلى دوره الإدارى الخاص بتسيير أمور الدولة (١).

## أهم ديانات الصين:

شهدت الصين ثلاث ديانات لعبت الدور الرئيسى في الحياة الدينية على مدى ثلاثة آلاف سنة من التاريخ الصيني ، وهذه الديانات هي : الكونفوشية ، والتاوية ( الطاوية ) والبوذية .

۱ - د. محمد خليفة : مرجع سايق ، ص ۱۱۲ - ۱۱۹ .

وسوف نعرض فى هذه الدراسة للديانة الكونفوشية والديانة التاوية باعتبارهما دياناتين قوميتين:

# أولاً: الكونفوشية:

الكونفوشية هي أقدم المدارس الكثيرة التي تتألف منها المدارس المائة في الصين ، وقد قدمت هذه المدرسة ديانة سادت على كل الديانات السابقة والمعاصرة لها في الصين . يقول فؤاد شبل : " إذا كانت الصين قد تعرضت لمختلف التيارات الفكرية من فلسفية ودينية - لاسيما التاوية والبوذية - فإن سيطرتها على الذهن الصيني وتأثيرها على اتجاهات البلاد الفكرية ، كان وقتيًا . فسرعان ماحط عليها النسيان ، على حين صمد المنحي التفكيري الكونفوشيوسي لعاديات الزمن ، وظل يهيمن على الفكر الصيني منذ تسليم الجميع بغلبته إبان القرن الثاني الميلادي . وقد يعتنق الصيئي البوذية أو التاوية أو الإسلام أو المسيحية ، لكن يظل في جوهره كونفوشيوسيًا . إذ ليست الكونفوشيوسية مجرد معتقد يقر به المرء أو يلفظه ، فهي قد غدت جزءً لايتجزأ من المجتمع ، وقسمًا ملتصقًا بفكر الأمة كمجموعة ، بل لقد أضحت المعنى القصود من كلمة وصيني » وليست المصنفات الكونفوشيوسية مجرد شريعة طائفة معينة وسننها ، لكنها التراث الفكري لشعب بأسره " (١).

إذن فالكونفوشوسية هي أم الديانات الصينية وأكثرها انتشاراً إذ تمثل العمق الديني داخل كيان الفرد الصيني بل والأمة الصينية .

## كنفوشيوس: (٥٥١ ق.م - ٤٧٩ ق.م ):

يتكون اسم كنفوشيوس وهو الاختصار اللاتينى « Confecious » لاسم الحكيم الذى نتحدث عنه ، منه لفظين : « كنج Kung » وهو اسم القبيلة التى ينتمى إليها الحكيم ، ثم فسوتسى « Futze » ومعناه الرئيس أو الفيلسوف ، فاسم كنفوشيوس إذا يعنى رئيس قبيلة «كنج » وفيلسوفها أو حكيمها ، ولقد ولد هذا الحكيم سنة ٥٥١ ق.م في ولاية « لو LU»(٢).

۱ - فؤاد شبل: مرجم سابق ، ص ۹۳ .

٢ - أحمد محمد الشنواني : كتب غيرت الفكر الإنساني ، سلسلة الألف كتاب الثاني رقم ٨٨ - الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سنة ١٩٩٠ ، ص ١٨ .

" وتصف الأقاصيص الصينية ، وهي التي لاتضارعها أقاصيص أخرى في خصب خيالها ، كيف أعلنت الأشباح إلى أمه الشابة مولده غير الشرعى ، وكيف كانت الهولات التي تحرسها والأرواح الأناث تعطر لها الهواء وهي تلده في أحد الكهوف . وتقول تلك الأقاصيص أنه كان له ظهر تنين ، وشفتا ثور ، وفم في سعة البحر ، وأنه ولد من أسرة هي أقدم الأسر الباقية على قيد الحياة إلى الآن لأنه (كما يؤكد علماء الأنساب الصينيون) من نسل الإمبراطور العظيم « هوانج - دي » وإن له أحفاداً كثيرين .

وكان والد « كونج » فى السبعين من عمره حين ولد له ولده ، ومات حين بلغ ابنه سن الثالثة ، وكان كنفوشيوس يعمل بعد الفراغ من المدرسة ليساعد على إعالة والدته ، ولعله قد تعود فى طفولته تلك الرزانة التى هى من خصائص كبار السن ، والتى لازمته فى كل خطوة خطاها طوال حياته . لكنه مع هذا وجد متسعًا من الوقت يحذق فيه الرماية والموسيقى ، وبلغ من شدة ولعه بالموسيقى أنه كان يستمع مرة إلى لحن مطرب ، فتأثر به تأثراً حمله على أن عتنع عن أكل اللحوم . وظل بعدئذ ثلاثة أشهر لايذوق فيها اللحم أبداً . ولم يكن يتفق اتفاقًا تامًا مع « نبتشه » فى أن ثمة شىء من التناقض بين الفلسفة والزواج ، ذلك أنه تزوج فى التاسعة عشرة من عمره ، ولكنه طلق زوجته وهو فى الثالثة والعشرين ، ويلوح أنه لم يتزوج بعدها أبداً » (١٠).

قلنا أنه تزوج في التاسعة عشرة من عمره وفي ذات السن " التحق بوظيفة أمين لمخازن غلال بحكومة تلك الدولة ، ثم شغل وظيفة ملاحظ أراضي الدولة . وبعد مامر بطائفة من التجارب - موضع شك من الناحية التاريخية - عين عام ٥٠١ ق.م رئيس وزراء دولة « لو LU » وكان نجاحه - كما تدعى السجلات التاريخية الصينية - ساحقًا إلى درجة خشية دولة « تشى » « Ch'i » المجاورة ، استفحال نفوذ دولة « لو LU » بفضل إدارة « كنفوشيوس » الحيكمة . فكان أن عملت على إنساد تأثير حكمة « كنفوشيوس » فأرسلت إلى حاكم الدولة فرقة من أجمل الراقصات فافتتن بها ، فأهمل شنون مملكته ، فأصيب كنفوشيوس بقنوط بالغ، فاستقال من وظيفته وجمع حوله مريديه وطفق - منذ عام ٤٩٧ ق.م - يجوب أرجاء دولة الصين الإقطاعية فتعرض لمشاق وأخطار لامكان لتفصيلها هنا . وأخيراً استقر به المطاف في

۱ - دیورانت : مرجع سابق ، ص ٤١ .

مسقط رأسه بعد تجوال استمر ثلاثة عشر عامًا ، فمكث هناك ثلاثة أعوام يلقى الدروس على مريديه ، ومات عام ٤٧٩ ق.م ودفن بقاطعة « تشوفو » ولايزال قبره يزار حتى الآن .

ولقد وصف كنفوشيوس نفسه بأنه وقتما كان شابًا يافعًا ، كان « لا شأن له ولا مكانة ، يعيش في ظل ظروف ذليلة » . فكان عليه أن يعمل ليقيم أوده في حرف أغلبها حقير وضيع، إلا أنه دأب على تثقيف نفسه ذاتيًا » (١).

" ولما بلغ الثانية والعشرين من عمره بدأ يشتغل بالتعليم ، واتخذ داره مدرسة له ، وكان يتقاضى من تلاميله ما يستطيعون أداء من الرسوم مهما كانت قليلة وكانت المواد التى يشملها برنامجه ثلاثًا : التاريخ والشعر ، وآداب اللياقة . ومن أقواله : " إن أخلاق الرجل تكونها القصائد وتنسيها المراسم " ( أى آداب الحفلات والمجاملات ) « وتعطرها الموسيقى» (٢).

وكان و كنفوشيوس » يعلم و كتعليم سقراط شفهيًا لايلجاً فيه إلى الكتابة ، ولهذا فإن أكثر مانعرفه من أخباره قد وصل إلينا عن طريق أتباعه ومريديه ، وذلك مصدر لايوثق به ، وقد ترك إلى الفلاسفة مثلاً – قل أن يعبثوا به – وهو ألا يهاجموا قط غيرهم من المفكرين ، وألا يضيعوا وقتهم في دحض حججهم . ولم يكن يعلم طريقة من طرائق المنطق الدقيق ، ولكنه كان يشحذ عقول تلاميذه بأن يعرض بأخطائهم في رفق ويطلب إليهم شدة البقظة العقلية .

ولم يكن يشك في أن صنفين اثنين من الناس هما وحدهما اللذان يستطيعان أن يفيدا من تعاليمه وهما: أحكم الحكماء ، وأغبى الأغبياء ، وأن لا أحد يستطبع أن يدرس الفلسفة الإنسانية بأمانة وإخلاص دون أن تصلح دراسته من خلقه وعقله « وليس من السهل أن نجد إنسانًا واصل الدرس ثلاث سنين دون أن يصبح إنسانًا صاحًا » ، ولم يكن له في بادىء الأمر إلا عدد قليل من التلاميذ ، ولكن سرعان ما تواترت الإشاعات بأن وراء شفتى الثور والفم الواسع كالبحر قلبًا رقيقًا وعقلاً يفيض بالعلم والحكمة ، فالتف الناس حوله حتى استطاع في آخر أيام حياته أن يفخر بأنه قد تخرج على يديه ثلاثة آلاف شاب غادروا منزله ليشغلوا مراكز خطيرة في العالم (۲).

۱ - فزاد شیل : مرجع سایق ، ص ۲۶ ، ۲۰ .

۲ - دیورانت : مرجع سابق ، ص ۲۱ .

٣ - المرجع السابق ، ص ٢٦ .

وكان كنفوشيوس معلمًا من الطراز القديم يعتقد أن التناثى عن تلاميذه وعدم الاختلاط بهم ضروريان لنجاح التعليم ، وكان شديد المراعاة للمراسم ، وكانت قواعد الآداب والمجاملة طعامه وشرابه ، وكان يبذل مافى وسعه للحد من قوة الغرائز والشهوات وكبح جماحها بعقيدته المتزمتة الصارمة ، ويلوح أنه كان يزكى نفسه فى بعض الأحيان ... إنه كان متواضعًا فى عظمته ، ويؤكد لنا تلاميذه أن « المعلم كان مبرأ من أربعة عيوب : كان لايجادل وفى عقله حكم سابق مقرر ، ولايتحكم فى الناس وبفرض عليهم عقائده ، ولم يكن عنيداً أو أنانيًا . وكان يصف نفسه بأنه « ناقل غير منشى » وكان يدعى أن كل مايفعله هو أن ينقل إلى الناس ما تعلمه من الإمبراطورين العظيمين « بو » و « شون » ، وكان شديد الرغبة فى حسن السمعة والمناصب الرفيعة ، ولكنه لم يكن يقبل أن يتراضي على شى ، مشين ليحصل عليهما أو يستبقيهما ، وكم من مرة رفض منصبًا رفيعًا عرضه عليه رجال بدا له أن حكومتهم ظالمة من المراخ و أن من واجب الإنسان أن يقول : « لست أبالى مطلقًا إذا لم أشغل منصبًا كبيراً ، وإغا الذى أعنى به أن أجعل نفسى خليقًا بذلك المنصب الكبير ، وليس يهمنى قط أن الناس لايعرفوننى ولكننى أعمل على أن أكون خليقًا بأن يعرفنى الناس » مات كنفوشيوس فى الثانية والسبعين من عمره (١).

# الكتب المقدسة في الصين:

القسم الأول : ويشتمل على كتاب الملوك الخمسة ويتكون من خمسة أجزاء هي :

الجسره الأول : الملك يه (Yih-King) : يرجع تاريخه إلى سنة ١٢٠٠ ق.م يشتمل هذا الكتاب على أفكار ترمز إلى آراء خلقية وروحية وسياسية . والظاهر أنه كان أول الأمر يستخدم في الأغراض الدينية فحسب ، ولكن أضيفت إليه بعض الحواشي التي تنسب إلى كنفوشيوس والتي جاء بها معاصر له قصد تنقيحه وإخراج معانيه .

الجزء الشانى: الملك « شو Shu-King » أو كتاب التسجيلات يرجع تاريخه إلى سنة الجزء الشانى: الملك « شو Shu-King » أو كتاب التسجيلات يرجع تاريخه إلى سنة ٢٤٠٠ ق.م، ويتضمن على نصوص قديمة تعد من أقدم النصوص التى نعرفها، وهو يتضمن مجموعة من الوثائق التاريخية القديمة ، وسواء صحت نسبة هذا الكتاب إلى كنفوشيوس أو لم تصح ففيه نصوص تشير بوضوح إلى الاعتقاد في حكومة فاضلة يهيمن عليها مبعوث إلهى كريم .

١ - المرجع السابق ، ص ٤٧ ، ٤٨ .

الجزء الثالث: الملك و شي Shi-King » أو كتاب الأناشيد: وكثير من أناشيد أو أغانى هذا الكتاب يبدو فيه الطابع الاجتماعى أظهر من الطابع الدينى ، وهذا ناتج من طابع الصينيين الذين كانوا كالسومريين الذين كانوا يضعون التراتيل لآلهتهم ، والظاهر أن بعض هذه الأناشيد كانت ترتل عند تقديم القربان العظيم لمذبح السماء «Alter of Heaven » في بكين Peking حتى سنة ١٩٩١م .

الجزء الرابع: « لى كى Li - Ki »: أو كتاب السنن ، وهو يعنى فى المقام الأول بالمراسيم الدينية وتقاليدها ، وخاصة فيما يتصل بمعبد « شن Shen » ويتنضمن إلى جانب ذلك توجيهات لاحترام الآباء التى تعد من الواجبات الدينية ، كما يحث أصحاب العقيدة على تقديم القرابين باعتقاد أن القربان أعظم أهمية من الطقوس الدينية .

الجزء الخامس: « تشن تسيو Chun Tsia » أو كتاب أخبار الربيع والخريف. من المظنون أن هذا الكتاب من وضع كنفوشيوس نفسه ، وهو يقص أحداث ولايته – مقاطعة «لو Lu » – ولكن على الرغم من أن أسلوبه أسلوب قص وأن القارى، العادى لايرى فيه إلا أحداثًا تسرد فإن الباحث المتحصص يرى في أقوال كنفوشيوس ماورا مها من أهداف ، ومعنى هذا فيما يرى العلماء أن المؤلف أودع كتابه بطريق خفى أحكامًا خلقية ودينية تبدو وراء النص لا يخطئها البصير به (١).

القسم الثاني: ويشتمل على أربعة أجزاء هي التي تشكل الكتب الأربعة:

الجرّه الأول : مختارات كنفوشيوس لون يو Lun Yu وهى أقوال كنفوشيوس لتلاميذه وقد قاموا بجمعها وتنسيقها ، وترجمة هذه المختارات كغيرها من النصوص القديمة عسيرة ، ويختلف المترجمون فيها لأسباب كثيرة .

الجرء الثانى: العلم العظيم « تا هسو Ta Hsueh » وهو يضم تعاليم كنفوشيوس التى تحتوى اقتراحاته الخاصة بنظام الحكم. ويعكس هذا الكتاب تطوير هسون تسو لفكر كنفوشيوس.

الجزء الثالث: عقيدة الوسط و تشونج يونج Chung Yung » ويضم تعاليم تنسب إلى كنفوشيوس حول تنظيم الحياة وتذهب نظرية الوسط إلى و أن إرادة الله فينا هي ماتسمي

۱ - د. الحيني : مرجع سابق ، ص ۱۸۹ .

طبيعتنا ، أما الذي يرجه طبيعتنا فهو ما يسمى بالطريق والذي يجعل الطريق محكناً هو التعليم ، ويجب على الفرد ألا يحيد عن هذا الطريق أية لحظة ، وأي شيء يحكن أن يتخلى عند المرء فهو من غير الطريق ، ولهذا السبب فالإنسان السامى هو حريص ويقظ ولو لم يحن يرى شيئا ، وهو خائف ومنتفض ولو لم يسمع شيئا ، لاشيء أعظم قابلية للكشف من المخفى، ولا شيء أقوى من المه بهول ، ولذلك يحرص الإنسان على مراقبة أشد آرائه خفاء في النقطة تكون حيث لم تظهر بعد المشاعر باللذة أو بالسخط ، بالحزن أو بالفرح ، في هذه النقطة تكون جرثومة كياننا الروحى ، وحيثما تبدو هذه المشاعر وتثير كلها الإتساق الصحيح في هذه النقطة تكون حالة الانسجام ، وتلك الجرثومة الروحية هي الأصل العظيم للكيان كله ، وهذا الانسجام هو الطريق الوحيد في العالم الذي يؤدي إلى الهدف ، وإذا تحققت الجرثومة الروحية وحالة الإنسجام كانت السماء والأرض في انتظام ، وتطورت كل الكائنات " (١٠).

الجيزه الرابع: كتاب منشيوس « منج تسو Meng Tzu » وهو شروح على متن مبادى ه كنفوشيوس ، كتبها منشيوس ، الذي يعد من الشراح الأوائل لكنفوشيوس (٢) .

## تعاليم كنفوشيوس:

هل جاء كنفوشيوس بدين جديد وعقيدة جديدة ؟ لقد أجاب بنفسه عن هذا السؤال فقال إنه « ناقل وليس مبدعً » لم يأت بجديد . وتتبلور مساهمة كنفوشيوس فى الحضارة الصينية فى إخضاعه السنن والشرائع الصينية لأحكام العقل والمنطق ، والواقع أنه يعتبر مبدعًا عن طريق النقل (٣). « لقد كان كنفوشيوس يعلم أتباعه فن الاستدلال ، ولكنه لم يكن يعلمهم إباه بطريق القواعد أو القياس المنطقى ، بل بتسليط عقله القوى تسليطًا دائمًا على آراء تلاميذه، ولهذا فإنهم كانوا إذا غادروا مدرسته لايعرفون شيئًا عن المنطق ، ولكن كان فى وسعهم أن يفكروا تفكيراً واضحًا دقيقًا » (٤)ذلك هو منهج كنفوشيوس فى التعليم ، فماذا عن تعاليمه التى حاول أن ينشرها بين الناس ؟ .

١ - المرجع السابق ، ص ١٨٩ .

٢ - جون كولر : مرجع سابق ، ص ٣٣٥ .

٣ - فؤاد شبل: مرجع سابق، ص ٨١.

٤ - ديورانت : مرجع سابق ، ص ٥٢ .

# نستطيع أن نحدد أهم تعاليمه على النحو التالى :

١ - المعسوفة: « كان أول الدروس ، التي يلقيها عليهم المعلم ، الوضوح والأمانة في التفكير والتعبير ، وفي ذلك يقول : " كل ما يقصد من الكلام أن يكون مفهومًا " ... " فإذا عرفت شيئًا فتمسك بأنك تعرفه ، وإذا لم تعرفه فأقر بأنك لاتعرفه - وذلك في حد ذاته معرفة " (١).

وهذا ليس بالشى، المستغرب من رجل كان شغوقًا بالمعرفة منذ البداية إذ يؤثر عنه قوله: "وقتما كنت فى الخامسة عشرة وقفت نفسى على الاطلاع، فلما بلغت الشلاثين توطدت معلوماتى، فلما أصبحت فى الأربعين زالت شكوكى، وفى الخمسين ميزت إرادة السماء، وفى الستين كنت مستعداً للإصغاء إليها، وفى السبعين تيسر لى إطاعة رغبة قلبى دون أن أنجاوز ما هو حق " (٢).

هكذا كانت المعرفة هى الطريق الموصل للحق ولاطريق غيره ... فكان يؤثر الإطلاع على الطعام والنوم ، وكثيراً ما أمضى أيامًا وليالى يستزيد من المعرفة ، متغاضبًا عن طعامه وراحته . وكان يبدى تصميمه على العمل على إزالة شرور أربعة أعتبرها أمهات الكبائر : عقلية مغرضة ، أحكام جائرة ، العناد ، الأنانية . وكان يقدس الحقيقة ، وفي هذا يقول : "أولئك الذين يحركون الحقيقة لايتسامون إلى مرتبة أولئك الذين يحبونها ، لكن من يحب الحقيقة لايرقى إلى درجة من يفرح بها " (٣).

# ومن أقواله وحكمه في مجال الدعوة إلى الموقة :

« تتساوى طبائع الناس وغرائزهم ، لكنهم يتمايزون ويتفارقون بفضل المعرفة والتجربة » .

« لن أعلم إنسانًا لايعباً بالمعرفة ، ولن أشرح المعارف لإنسان صدف عن السعى لإيضاح الأشياء لنفسه » .

« دراسة بدون تفكير عمل ضائع ، تفكر بلا دراسة مجازفة خطرة »(١) إننا أمام شخصية تجعل من المعرفة أصلاً من أصول الحياة لاغنى عنه بل إن المعرفة ضرورة حتمية كى يصير الإنسان إنسانًا .

١ - المرجع السابق ، نفس الصفحة .

۲ - فؤاد شیل : مرجع سابق ، ص ۸۷ .

٣ - المرجع السابق ، ص ٨٧ .

٤ - المرجع السابق ، ص ٨٨ .

#### ٢ - الأخلاق:

لم يضع كنفوشيوس فلسفة دينية فقد سبق القول أنه لم يأت بدين جديد إلا أنه حرص على إصلاح الهيئة الاجتماعية وتحقيق الرقى الإنسانى بالدعوة إلى الأخلاق السامية ، التى لاتصدر إلا عن حكيم منزه في فعله عن الغرض وإنما الاعتقاد بأن الواجب هو الذي يفرض عليه ذلك ؛ يقول كنفوشيوس : " إن الحكيم يتعطش إلى الفضيلة ، والرجل العامى يتحرق إلى اللذائذ المادية ، وإن الحكيم يعنى بأن يلاحظ الواجب ويذعن له ، والرجل العامى لايهتم إلا بأن يتصيد مافيه من فوائد ، وإن الحكيم لايفهم في العموم إلا الواجب أما العامى فهو لايفهم إلا منفعته (١).

إن الرسالة التى تعهد بأدائها هى العمل على نشر الأخلاق الفاضلة والقيم العليا الرفيعة «وكانت الأخلاق مطلبه وهمه الأول ، وكان يرى أن الفوضى التى تسود عصره فوضى خلقية ، لعلها نشأت من ضعف الإيان القديم وانتشار الشك السوفسطائى فى ماهية الصواب والخطأ ، ولم يكن علاجها فى رأيه هو العودة إلى العقائد القديمة ، وإنا علاجها هو البحث الجدى عن معرفة أتم من المعرفة السابقة ، وتجديد أخلاتى قائم على تنظيم حياة الأسرة على أساس صالح قويم »(٢).

وقد وضع العديد من القواعد التى تمثل القانون الخلقى ، ومن أقواله مايكن أن يوضع لنا هذه القواعد ، وأكثر الأقوال وضوحًا فى هذا المجال جاء فيه : " إن القدامى الذين أرادوا أن ينشروا أرقى الفضائل فى أنحاء الإمبراطورية قد بدأوا بتنظيم ولاياتهم أحسن تنظيم ، ولما أرادوا أن يحسنوا تنظيم ولاياتهم بدءوا بتنظيم أسرهم ، ولما أرادوا تنظيم أسرهم بدءوا بتهيب نفوسهم ، ولما أرادوا أن يهذبوا نفوسهم بدءوا بتطهير قلوبهم ، ولما أرادوا أن يطهروا قلوبهم ، عملوا أولاً على أن يكونوا مخلصين فى عملوا أولاً على أن يكونوا مخلصين فى تفكيرهم بدءوا بتوسيع معارفهم إلى أبعد حد مستطاع ، وهذا التوسع فى المعارف لايكون إلا تفكيرهم بدءوا بتوسيع معارفهم إلى أبعد حد مستطاع ، وهذا التوسع فى المعارف لايكون إلا توليحث عن حقائق الأشياء أصبح علمهم كاملاً ، ولما كمل

۱ – د. غلاب : مرجع سابق ، ص ۲۹۱ .

۲ – دیورانت : مرجع سابق ، ص ۵۴ .

علمهم خلصت أفكارهم ، فلما خلصت أفكارهم تطهرت قلوبهم ، ولما تطهرت قلوبهم تهذبت نفوسهم ، ولما تهذبت نفوسهم انتظمت شئون أسرهم ، ولما انتظمت شئون أسرهم صلح حكم ولايتهم أضحت الإمبراطورية كلها هادئة سعيدة " (١).

إننا أمام منهج محكم القواعد ذلك أن سعادة المجتمع تتحقق بالتزام هذا الطريق الذى يسير وفق تسلسل غاية في الإحكام .

- \* البحث عن حقائق الأشياء.
- \* تحصيل العلم الكامل . \* خلاص التفكير من السحر والخرافات
  - تطهير القلوب \* تهذيب النفوس .
  - \* تنظيم شئون الأسرة . \* إصلاح حكم الولايات .

النتيجة بعد كل ذلك سعادة المجتمع .

لقد عنى كنفوشيوس بالدعوة إلى إيجاد الشخص النبيل السامى الذى يجب أن يهتم بأربعة عناصر هي :

الثقافة ، السلوك الجيد ، الشرف ، الإيمان .

" ويجب أن ينثر حكمته وفضائله في غاذج من العمل ، وأن يعمل دائمًا على الحصول على تسعة أشياء هي طرق الحياة السليمة .

بالنسبة لعينيه هو حريص على أن يرى جيداً ويوضوح.

وبالنسبة لأذنيه لايسمع إلا ما فيه خير.

وبالنسبة لمظهره وملامحه ، تجب أن تكون حسنة مقبولة .

وبالنسبة لسلوكه وتصرفه لابد أن تكون شيئًا يستحق الاحترام .

وبالنسبة إلى خطبه ومواعظه لابد أن تكون مخلصة منبعثة عن إيمان .

وبالنسبة لإدارة أعماله لابد أن يكون شريفًا .

وبالنسبة لشكوكه لابد أن يسأل الآخرين ، كي يتأكد عا تشكك فيه .

١ - المرجع السابق ، ص ٥٥ .

وبالنسبة لمزاجه لابد أن يفكر في أنواع المعاناة التي قد تنبعث من الغضب.

وبالنسبة لطموحاته يفكر دائمًا في العدالة "(١).

إنه بهذا يضع غوذجًا للحاكم الفيلسوف المتصف بالحكمة .

#### ٣ - السياسة :

إن النظام السياسى القائم غلى العدل عمل أخلاق الدولة ويأتى على رأس الدولة الحاكم وهو الرجل السامى الذي يجب أن يكون مثلاً رفيعًا في أخلاقه .

" وكان كنفوشيوس يحاول أن يجعل من قومه شعبًا أرستقراطيًا ، لا أقلية مغترة من المتعالين المتعصيين ، وإنما غالبية مهذبة من الأماجد المجاملين الكرام . وهو نفسه كان يحرص على معاملة الأمير والفقير على حد سواء بالأدب واللطف ، الأمير لجلال المركز الذي يشغله ، والفقير للبؤس الذي يعانيه "(1).

ويقدم كنفوشيوس أسباب الفساد الذي يسود الحكم والصراع الذي يؤدي إلى التمزق والضعف. يقول في ذلك: "إن العالم في حرب لأن الدول التي يتألف منها فاسدة الحكم، والسبب في فساد حكمها أن الشرائع الوضعية مهما كثرت لاتستطيع أن تحل محل النظام الاجتماعي الذي تهيئه الأسرة "(٢). إن الأسرة هي أساس النظام الاجتماعي وهي قاعدة الإصلاح السياسي. كيف؟.

يرى كنفوشيوس: "إن نظام المجتمع لابد أن ينبثق من تربية الأسرة ، نظام يقوم على الإخلاص والاحترام المتبادل ، الإمبراطور يقوم بدور الوالد ، وهو لابد أن يكون مرشداً ودوداً ، والشعب كله أبناؤه ، وأبناء الشعب يجب أن يكونوا محترمين طائعين: "عندما تهب الرباح له ، أن تنحنى الحشائش" إذ حدث نزاع أو انشقاق بين أفراد الأسرة فلابد أن يحزن الجميع له، وأن يعتبر حدثًا ليس أقل من قتل الأخر أخاه ، لأن الرحمة والحنان الأخوى بين أفراد الشعب ، والجزع الوالدى من الحاكم فرض يحتمه قانون السماء . ثم إذا ارتكب الوالد ظلمًا أو حاد عن العدالة في أمر من الأمور فإن أبناء لابد أن يكونوا محكومين بالشعور بالواجب ، وهو أسمى

۱ - د. عبد الجليل شلبي : مرجع سابق ، ص ۸۲ .

٢ - د. هنري توماس : مرجع سابق ، ص ٥٩ .

۳ – دیررانت : مرجع سابق ، ص ۵۵ .

وأعلى فى قانون الأخلاق من الولاء للمملكة ، إنهم لابد أن يقاوموا الظلم الذى يقع من أبيهم، وأيضًا إذا اختار الحاكم وزراء بدون تعقل ، أو أساء سلطته كرئيس للأسرة ... ، فلابد أن يقاومه الشعب ، ولذا فإن حق التمرد قانون إلهى كحق الطاعة " (١).

والحاكم الذى يحتل موقع الأسرة الكبيرة ملزم بأن « يبدأ برضع نفسه موضعها الصحيح فإن تم ذلك فلن تجرؤ الرعايا على الانحراف عن الحق ، فإذا كان الحاكم نفسه قويًا عادلاً ، تنصلح أحوال الجميع دون حاجة إلى إصدار الأوامر ، أما إذا تنكب الحاكم جادة الصواب ، فلن يستجيب أحد لأوامره " .

وسأله أحد مريديه عن صفة عضر الطبقة الحاكمة ، فأجاب : " يتولى تعليم نفسه إسعاد الناس جميعًا ، وإن استعانة الحاكم بالقوانين لقيادة الناس وتسيير شئونهم بفرض العقوبات ، يفقد الناس معنى الحياء ، على الحاكم أن يقود الناس بالحكمة ويكبح جماحهم بقواعد اللياقة، وعندثذ يسيطر عليهم معنى الحياة ، وتسودهم الطيبة والصلاح "(٢) .

والحكومة الصالحة والدولة السعيدة: " تعمل بجهد ومشقة لتقيم كيانها دولة مستقلة ووحدة متماسكة ، وتتحاشى – بقدر الإمكان – كل تعقيد وتشابك ، إنها تحد من الرفاهية بين حكامها ، ثم تحاول أن توزع الثروة بين الناس ، إنها تعنى بسن قوانين العقوبة ، وأن تزيد من الثقافة – إنها تدرس الأخلاق والموسيقى لكل أفراد الشعب ، لأن الموسيقى قريبة من الإحسان والعطف وباعثة عليه ، والموسيقى موحية بالعدالة "(٣) .

وسأله أحد الحكام عن الحكومة الصالحة فأجاب: " تكون الحكومة صالحة إذا ماكان الخاضعون لسلطانها سعداء، والبعيدون عنها تواقين للانضواء تحت لوائها " (1).

#### ٤ - الإخاء الإنساني:

إن القاعدة الذهبية عند كنفوشيوس « لاتفعل بالآخرين ما لاتحب أن يفعل الآخرون بك » وهذا يؤكد أخلاق الولاء وتبادل المعاملة وهذا المبدأ مناط سلوك الإنسان الحسن في الحياة (٥).

١ - عبد الجليل شلي : مرجع سابق ، ص ٨٤ .

۲ - فؤاد شبل : مرجع سابق ، ص ۹۲ .

٣ - عبد الجليل شلبي: مرجع سابق ، ص ٧٤ .

٤ - قوَّاد شيل : مرجع سابق ، ص ٩٢ .

٥ – المرجع السابق ، ص ٨٩ .

يجب أن يدرك الإنسان كى يحسن إلى الناس أنه لايتعامل مع ملائكة وإنما مع بشر: نصفهم خير، ونصفهم الآخر شرير، فلنشجع الخير ونقاوم الشر، بتطبيق مبدأ العدالة المتبادلة، وقد قال فى ذلك كنفوشيوس: " فى الوقت الذى يتقرر فيه هذا المذهب، فإن العالم كله يصير جمهورية ... فيها يخاطب الناس بعضهم بعضًا بإخلاص ويظلهم السلام الشامل .. وتكبت مكائد الأنانية، أما اللصوص والنهابون والخونة فسوف لاتبتلى بهم الأرض بعد ذلك، وما الهدف من تعاليمي إلا رؤية ما أسبيه التآلف العظيم بين الجنس البشرى " (١).

وسأله أحد تلاميذه عما يعنيه بلفظ الإنسانية فأجابه: " أن تتصرف وأنت خارج دارك كما لو كنت في حضرة ضيف عظيم الشأن ، تعامل مع عامة الناس كما لو أنك تؤدى فريضة دينية، هنا ينتفى السخط في الدولة والمنزل ، وعلى المرء الراغب في بناء رفعته أن يساهم في تشييد رفعة الآخرين وعلى من يتوق إلى النجاح أن يساعد غيره على بلوغه " (٢).

إن كنفوشيوس يقدم بهذا فلسفة إنسانية رفيعة تقوم على فهم الآخر وتقديره والحفاظ عليه والعمل من أجل إسعاده ... إنه يقدم صورة مثلى للإخاء الإنساني القائم على التعاطف والتراحم والمحبة والتعاون .

#### ٥ - المعبة:

لاتكتمل صورة المجتمع الأخلاقي الفاضل إلا إذا سادت المحبة بين البشر ، وقد سئل كنفوشيوس عن ماهية المحبة ؟ فقال :

" أن تكون قادراً على ممارسة خمس فيضائل في كل ناحية من نواحي العالم وهي : المجاملة، النخوة ، سلامة النية ، المثابرة ، الإحسان ، ولاتعنى المجاملة : الإذلال ، وذو النخوة يجتذب الجميع إلى صفه ، وسليم النية يثق به الناس ، والمثابر يبلغ هدفه ، والمحسن يقبل الناس على خدمته ، ومن غير المحبة يعجز الإنسان عن احتمال قسوة الحياة ، ولن يستطيع الاستمتاع بالرفاهية " (٣).

۱ - د . هنري توماس : مرجع سابق ، ص ۹۲ .

۲ – فؤاد شبل : مرجع سایق ، ص ۸۹ .

٣ - المرجع سابق ، ص ٨٩ .

ومن أقواله في المحبة أيضًا: أحبوا أصدقا ،كم ولكن أدبوا أعدا ،كم ، ولا تكرهوا أولئك الأعداء ، فالكراهية لاتولد إلا الكراهية ، ومن ناحية أخرى لاتردوا الكراهية بالمحبة لأن محبتكم هذه سوف تفسر خطأ وتعتبر ضعفًا من جانبكم بل وتشجع أعدا ،كم على زيادة درجة كراهيتهم لكم ، وإنه لمن الوحشية أن تشأروا إذا ما أصابكم أذى ولكنه من الحماقة أيضًا أن تغفلوا الأذى وتصفحوا ، فلتقدووا المسألة تقديراً عادلاً ثم يكون سلوككم طبقًا لهذا التقدير على أن ترعوا كرامتكم الشخصية وحقوق أعدائكم "(١).

إنها المحبة المتوازنة التي قمل صورة من صور العدالة وتحافظ على الكرامة الإنسانية ، محبة الأقرياء الأعزاء لامحبة الضعفاء الأذلاء و من المسلم به أن المحبة يكن أن تتغلب على الكراهية كما يكن أن تتغلب المياه على النار ، ولكن يجب ألا يفوتنا أن النار القوية المتأججة يكن أن تجفف بركة الماء تنام على النار ، ولكن يجب ألا يفوتنا أن النار الأعداء بشكل عكن أن تجفف بركة الماء تنام الحبة عامة قنح لكل البشر ، حتى هؤلاء الأعداء بشكل عادل . سأله أحد أتباعه : ماهو الحب ؟ أجاب حبك للبشر هو الحب .

فسئل: ولكن ماهو؟ قال كنفوشيوس: " الاعتزاز بالجهد أكثر من الثمرة يكن أن يسمى بالحب. إنه مجرد استمتاع بعمل شى، دون نظر إلى ثمرة هذا العمل التى يكن الحصول عليها في النهاية ... هذا هو الحب ... وعمل الخير دون نظر إلى مكافأة عنه في هذه الحياة أو في حياة أخرى مستقبلة ... ولكن لمجرد الاستمتاع بعمل الخير .. هذا هو الحب ... فالحب ثمرة نفسه ... والحب بحعل الأشياء تهدو جميلة ... والحب خلق السلام ...

وفكر كنفوشيوس برهة ثم قال: " إن القلب الذي يعمر بالحب لايخطى، " والحق أننا أمام فلسفة اجتماعية تشمل البعد الأخلاقي والبعد السياسي، فلسفة ذات طابع إنساني، وهي في ذات الوقت دعوة لاحترام العقيدة والدين الفطري والجبلة الإنسانية.

#### تلاميذ كنفوشيوس:

لقد ترك كنفوشيوس عدداً غير قليل من التلاميذ يروى أنهم كانوا سبعين تلميذاً . وأهم شخصيتين بين هؤلاء التلاميذ هما : « منشيوس Mencuis » وهسون تسو Tze

۱ - د. هنری توماس : مرجع سایق ، ص ۹۱ .

٢ - المرجع السابق ، نفس الصفحة .

٣ - سليمان مظهر : مرجع سايق ، ص ٢٠١ ، ٢٠٢ .

" ولقد ذهب واحد من الفلاسفة الصينيين المحدثين إلى تشبيه مكانه كنفوشيوس فى تاريخ الصين عكانه سقراط فى تاريخ الغرب ، كما شبه « منشيوس » ( المثالى فى مزاجه الخاص فى فلسفته ) بأفلاطون ، و « هسون تسو » الواقعى بأرسطو ، ويشكل كنفوشيوس ، ومتشيوس ، وهسون تسو نوعًا من الثالوث بوصفهم الآباء المؤسسين للكونفوشية " (١).

### منشيوس : ( ۳۷۲ – ۲۸۹ ق.م ) :

منشيوس: التحريف الأوربى لأسم الفيلسوف الصينى و منج تزو » أو و منج كو » Meng - Ko» منتفى الفليل . فإنها لاتذكر تاريخًا محدداً لمبلاده ووفاته ، وإن كان من المسلم به أنه قد عاش فى فترة تقع بين عامى ( ۳۷۲ و ۲۸۹ ق.م ) وأنه ولد بإمارة صغيرة متاخمة للإمارة عاش فى فترة تقع بين عامى ( ۳۷۲ و ۲۸۹ ق.م ) وأنه ولد بإمارة صغيرة متاخمة للإمارة التى ولد بها كنفوشيوس فى شمال شرق الصين ، وتعرف الآن باسم " شانتونج " ومات والده وهو فى الثالثة "(۱). تحملت أمه أمر تربيته ورعايته بذلت أمه من أجل تربيته ونشأته جهدا ضخمًا ... حتى أنها بدّلت مسكنها ثلاث مرات من أجله .. بدلته أول مرة لأنهما كانا يسكنان بجوار مقبرة فبدأ الصبى يسلك مسلك دافن الأموات ... وبدلته فى المرة الثانية لأنهما كانا يسكنان بجوار مذبح ، فبدأ الغلام يجيد تقليد أصوات الحيوانات المذبوحة ، ثم بدلته فى المرة الثالثة لأنهما كانا يسكنان بجوار سوق فشرع الصبى يسلك مسلك التجار ، ثم وجد آخر الأمر داراً بقرب مدرسة فرضيت بها .

وكانت أمه مثالية حقًا ... كانت إذا أهمل الغلام دروسه قطعت الخيط المقدس ... لتقول له عندما يسألها أنها تتلف الخيط قامًا كما يفعل هو نفسه بإهماله وعدم مثابرته على الدرس. وكان لك التصرف يخجل الصبى ، فاضطر إلى الجد في طلب العلم " (٣).

" ثم تزوج وقاوم فى نفسه الميل إلى تطليق زوجته ، وافتتع مدرسة لتعليم الفلسفة جمع فيها حوله طائفة من الطلاب ذاع صيتهم فى الأفاق ، وبعث إليه الأمراء من كافة الأنعاء يدعونه ليناقشوه فى نظرياته عن الحكم ، ولم يشأ فى أول الأمر أن يترك أمه المسنة ولكنها

۱ - جغری بارندر : مرجع سابق ، ص ۲۸۸ ِ .

۲ - فزاد شیل : مرجع سابق ، ص ۹۴ .

٣ - سليمان مظهر : مرجع سايق ، ص ٢٠٦ .

أقنعته بالذهاب بخطبة حببتها إلى جميع رجال الصين "(۱) . خرج منشيوس متجولاً باحثًا عن منصب كبير يحقق من خلاله أهدافه في تطبيق أفكاره " التحق فترة قصيرة (٣١٩ – ٣١٢ ق.م) بوظيفة في حكومة ولاية « تشى » . ثم طاف أرجاء الصين طوال أربعين سنة... باحثًا عن حاكم يضع تعاليمه موضع التنفيذ ، فلقد تبلورت غاية « منشيوس » في تولى منصب الوزير الأكبر في إحدى إمارات الصين ... أخفق « منشيوس » ولم يرض أن يعين في منصب تكون فيه يداه مغلولتين بإرادة الحاكم ، وظاهر أنه عين في منصب فخرى أطلق عليه لقب «وزير ضيف » وهو نوع من المستشارين في شئون الدولة ، وقد رفض « منشيوس » تقاضي أي أجر أو مكافأة على استشاراته ونصائحه .

ولم يقنط و منشيوس » في بلوغ مراده في تولى منصب رفيع ، يطلق فيه العنان لتنفيذ مبادئه ، فطفق ينتقل هو ومريدوه من إمارة إلى أخرى ، وتطول إقامته في الإمارة – أو تقصر – وفقًا للظروف والملابسات ، وقد سئل ذات مرة : و أليس من المغالاة أن تخلف بلاط حاكم إقطاعي إلى آخر متبوعًا بعشرات من العربات وبضع مئات من الرجال » ؟ فدافع عن تصرفه بأن ألمهم الحفاظ على مبادى السلف الصالح من الحكام . ولما لم تجد دعوته مجيبًا ، اعتزل المجتمع بقية عصره "(٢) . وهذا شأن العظام من أصحاب الرسالات الذين يواجهون بالصدود والإعراض والرفض ولكن لاتضعف لهم عزعة وتجد أفكارهم نجاحًا بعد وفاتهم .

# مؤلفاته :

اتفق الباحثون في التراث الصيني أن و منشيوس » قد ترك ثلاثة كتب قطعوا بصحة نسبتها إليه ، واختلفوا في أربعة كتب أخرى ، هل هي من تأليفه أو أنها من عمل تلاميذه ، وقد جمعت مؤلفاته في كتاب و مصنفات منشيوس » ويعتبر هذا الكتاب من أعظم كتب العالم الثقافية . يقول ديورانت : " وقضى أيام شيخوخته وضعفه في تعليم الطلاب وتأليف كتاب وصف فيه أحاديثه مع ملوك زمانه ... ولسنا واثقين من أن هذا الكتاب من تأليف منشيس نفسه ، أو من تأليف تلاميذه ، أو أنه هو وتلاميذه قد اشتركوا في وضعه ، أو أنه مدسوس عليهم ، وكل ما نستطيع أن نقوله واثقين أن كتاب منشيوس من أعظم الكتب الفلسفية الصينية القدية وأجلها قدراً "(٢).

١ - ديورانت : مرجع سابق ، ص ٧٨ .

۲ - فؤاد شبل : مرجع سابق ، ص ۹۵ .

۳ – دیورانت : مرجع سایق ، ص ۸۰ .

#### تعاليمه:

كان الهدف الذي أعلن منشيوس أنه حريص على تحقيقه هو: " أن يستوعب حكمه القدماء دون أن يبدع شيئًا من ذات نفسه " " وعقيدته عقيدة دنيوية خالصة ... ولايكاد يوجد فيها شيء عن المنطق أو فلسفة المعرفة أو ماوراء الطبيعة ... وكان الذي يهم ومنشيوس» هو أن يرسم طريقة للحياة الصالحة وتولى خيار الناس مقاليد الحكم ، وكان مبدؤه الأساسى أن الناس أخيار بطبيعتهم "(١) . ونستطيع أن نتناول أهم الآراء على النحو التالى:

### ١ - تقدير العلم ورجاله:

إن من أهم المسائل التى اشتملت عليها تعاليم منشيوس " إعلائه من شأن رجال العلم والإنسان الفاضل ، ووضعه فى مرتبة أسمى من مرتبة الأمراء والحكام . فإنه يحض رجل العلم على إظهاره اللامبالاة بالمركز أو الثراء . فلا يقاس النجاح لديه بحجم الوسط الذى يعمل فيه، ولكن بالأسلوب الذى يسوس فيه ذاته ، داخل نطاق هذا الوسط ، ويقول فى هذا الصدد: "يختلف النبيل فى عرف السماء عن ذلك النوع من الرجال الذى اصطلح الناس على إطلاق لقب النبيل عليه ، فالنبيل فى الحياة الدنيا ، دوق أو وزير أو ضابط عظيم ، لكن النبيل فى عرف السماء : المحسن ، العادل ، صاحب المبدأ السياسى ، المخلص الذى تطيب نفسه بفعل الخير ، لن يغير الترف من طباع النبيل ، ولن تفتنه المظاهر الخداعة عن مبادئه ، فإذا شغل منصبًا خطيراً ، التمس السبيل لتنفيذ مبادئه ، لا الاستمتاع المجرد بأطايب الحياة "(٢)" .

ولعل حياة « منشيوس » كانت تمثل التطبيق العملي لهذا الإطار النظري .

#### ٢ - الأخلاق:

جوهر فلسفة « منشيوس » الأخلاق ، لقد كانت رسالته ذات طابع أخلاقى فى المقام الأول « ... إن فضل منشيوس على الأخلاق لا يجحد ، لأنه قام بجهود عنيف فى صقل آراء «كنفوشيوس » الأخلاقبة وصوغها فى الأساليب البسيطة التى تجعلها مستساغة لدى الجماهير ، وليس هذا فحسب ، بل دافع دفاعًا جباراً عن مذهب أستاذه وهاجم خصومه من

۱ – المرجع السايق ، ص ۸۰

۲ - فؤاد شبل : مرجع سابق ، ص ۹۷ .

السوفسطائيين والاشتراكيين هجومًا عنيفًا ، ووصف مذاهبهم بالشدة والسوء ، كما نعت مذهب « كنفوشيوس » بالخير والجلال ، وهو في هذا يقول مانصه : " أنا أناصر مذهب الحكماء القدماء ، وأحارب « يانج » - سوفسطائي - و « سى - تى » - اشتراكى - وأطرد المبادىء السيئة ، لكى لاتصل إلى التقدير والسيادة ، لأن هذه المبادىء الضارة لو نالت تقديرًا في نفس فرد من الأفراد لأضرت حالاً بسلوكه الداخلى ، ومتى أضرت بهذا السلوك النفسى أضرت بإدارته الحكومية ، وأن أولئك الأفراد الذين لا يعرفون الأمراء ولا الأجداد الساميين لو أنهم كانوا في عصر دوق « تشيئوا » لسحقهم . أما أنا فإننى أشتهى أن ألهم بنى الإنسان العواطف الشريفة والمشاعر النبيلة ، وأن أقف تيار المذاهب السيشة ، وأن أخرس الألسنة الناطقة بالخطب المخالفة للعقل والمنطق وأضم عنانًا قاسيًا لحرية الرذائل » (١٠).

إنه بهذا يحدد في وضوح جوهر دعوته ومنهج رسالته .

وأول ما يصادفنا في فلسفته الخلقية مذهبه عن صلاح الفطرة البشرية وهي فكرة طريفة لم يسبقه إليها أحد غيره في التاريخ الصيني ، فمن رأيه « الطبيعة البشرية تتبع الخير مثلما ينشد الماء المستوى الأوطأ » ويقول : " للناس جميعًا شعور أصيل بالعطف وانفعال بالحياء والاشمئزاز ، وتأثر بالمراعاة ، والامتثال ، وحساسية تجاه الصواب والخطأ " وعنده إن هذه هي " البدايات : للحب والعدالة واللياقة والحكمة ، على التوالي " ويقول : " إنها لم تغرز في الناس من الخارج ، لكننا زودنا بها ، وهذا ماتبديه الحقائق " (٢).

ويؤكد و منشيوس » على خيرية الطبيعة الإنسانية . يقول مجيبًا أحد سائليه : "من حيث الحقائق من الممكن أن يكون الناس أخياراً وهذا ما أعنى بقولى أن طبيعة الناس خيرة ، فإذا أصبحوا أشراراً فليس ذلك خطأ قواهم الطبيعية ، ولذلة فلكل الناس إحساس بالرحمة ، وكذلك إحساس بالخجل من النذالة ، وإحساس بالإجلال ، وإحساس بالصواب والخطأ ، وإحساس الرحمة يتمثل في آداب الفرد ، وإحساس الخجل في الآداب العامة ، وإحساس الإجلال نحو متاع المقدسات ، وإحساس الصواب والخطأ في الحكمة ، وهذه الأربعة لانتلقنها من الخارج ، ونحن نتفاوت في حظنا منها دون كسب لها ، قال السيد « منج »

۱ - د. غلاب : مرجع سابق ، ص ۲۷۸ .

٢ - فؤاد شبل: مرجع سابق ، ص ٩٩ .

(منشيوس) أولئك الذين تعمل عقولهم بكل قوتها يصلون إلى فهم الطبيعة التى بها ولدوا، فإذا مافهموها فهموا السماء، فتبقى عقولهم حية، وتتغذى طبيعتهم وبذلك يعبدون السماء... والموت غير الموقوت والعمر الطويل ليسا بشيئين مختلفين بالنسبة لهم لأنهم يهيئون أنفسهم كما لو كانوا فى انتظار الأمر، ولذلك فهم يتخذون موقفهم مع القدر... لاوجود لشىء لايقم عليه القدر، وعلى ذلك فتقبل بخضوع مصير الحق " (١).

ويواصل منشيوس شرحه للطبيعة الخيرية بالحديث عن صلاح الفطرة البشرية ، وهو يعنى وبأن الصالح ما يتجانس مع الطبيعة البشرية ، وتتآلف عنده العلاقة بين الأخلاقيات والسيكلوجية تآلفًا وثيقًا ، ولمنشيوس كسيكلوجى - مزية كبرى - فإن فكرة النفس والبدن المنفصلين ، لم يستحوذ عليها أفهام مفكرى عصره ، لكنه سلم بنوع من الثناثية السيكلوجية: بين ما أطلق عليه و الطبيعة العاطفية و " الكفايات الفكرية " . وآمن بأن تكون القيادة للكفايات الفكرية " . وآمن بأن حكون القيادة

إن المذهب الأخلاقي الذي قال به منشيوس تمحور حول الأخلاق الفطرية . وهي الأخلاق التي يجب أن تسود باعتبار أنها توافق طبيعة النفس الإنسانية :

# ٣ - السياسة :

من المسائل التى حظيت باهتمام منشيوس أمور الحكم وكان يسعى أن يصل إلى الحكم حكام فلاسفة حكماء هدفهم العدالة المطلقة . وهو يرى أن منشأ المشاكل التى يعانى منها المجتمع نتيجة طبيعية لفساد الحكومات . يقول فى هذا و والآن ، إذا أردتم جلالتكم أن تنشئوا حكومة أعمالها صالحة ، فإن هذا سيبعث فى جميع موظفى علكتكم الرغبة فى أن يكونوا فى بلاط جلالتكم ، وفى جميع الزراع الرغبة فى أن يفلعوا أرض جلالتكم ، وفى جميع التجار الرغبة فى أن يخزنوا بضائعهم فى أسواق جلالتكم وفى جميع الرحالة الأغراب الرغبة فى أن يسافروا فى طرق جلالتكم ، وفى جميع من يشعرون فى أنحاء عملكتكم بأن ظلمًا قد وقع عليهم من حكامهم الرغبة فى أن يأتوا ويشكوا إلى جلالتكم ، وإذا ما اعتزموا أن يفعلوا هذا همن ذا الذى يستطيع أن يقف فى سبيلهم ؟» (<sup>7)</sup> إ هذا هو الحل الذى يضمن

۱ - د. الحيني : مرجع سابق ، ص ۱۹۰ .

۲ – فزاد شبل : مرجع سابق ، ص ۱۰۱ .

٣ - ديورانت : مرجع سابق ، ص ٨٠ .

استقرار المجتمع وغوه ؛ أن تكون الحكومة صالحة ، ولايكن أن تكون الحكومة صالحة إلا إذا كان الحاكم حكيمًا والحاكم الصالح يجب عليه :

ان يشن الحرب على العدر المشترك وهو الفقر ، لأن الفقر والجهل هما منشأ الجرائم واضطراب النظام ، وعقاب الناس على ما يرتكبونه من الجرائم لأتهم لاتتاح لهم فرص العمل شرك دنى و ينصب للإيقاع بهم .

٢ - يجب على الحكومة توفير الرفاهية لرعاياها ، ولهذا ينبغى لها أن تضع الخطط
 الاقتصادية الكفيلة بتحقيق هذه الغاية . فعليها أن تفرض أكثر الضرائب على الأرض نفسها
 لا على ماتفعله أو مايقام عليها من المنشآت وعليها أن تلغى كل العوائد الجمركية .

٣ - يجب على الحكومة أن تجعل التعليم عامًا وإجباريًا ، لأن هذا أصلح أساس لنشر الحضارة وتقدمها ، « والقوانين الطيبة لاتعادل كسب الناس بالتعليم الطيب » (١).

ومن المسائل الطريفة ذات الأهمية البالغة في استقرار النظام السياسي الذي وضع ومنشيوس وأصوله: أن تكون الحكومة في خدمة الشعب لقد نادى بأن التنظيم السياسي والاقتصادي أساسه منفعة الشعب لا كفالة مصالح الارستقراطية الحاكمة ويقول مؤكدا ذلك المعنى والشعب أهم عامل من عوامل قيام الدولة ووجودها وتفوق أهميته الأرض والإنتاج عا لايقاس ويأتي الحاكم في آخر القائمة المتضمنة عوامل قيام الدولة وبالتالي فإن ظفر الحاكم بتأييد الفلاحين يجعل منه إمبراطورا في حين أن توفيقه في نيل تأييد الإمبراطور يحيله إلى حاكم إقطاعي ليس إلا وحصوله على تأييد الحاكم الإقطاعي ينيله منصبًا

كذلك عارض منشيوس معارضة قوية مبدأ وراثة العرش، ويضرب المثل بما فعله الإمبراطور « ياو » ( وهو حاكم أسطورى تتناقل الأقاصيص الصينية سيرته وتمجد أفعاله ويتخذه الشعب الصينى مثالاً للحاكم الصالح ) من أنه لم يخلف العرش لولده، ولكن عهد به إلى أقدر رجال الإمبراطورية وأفضلهم وكان فلاحًا يدعى « شون » . وفضلاً عن ذلك ، طالب « منشيوس » ملك « تشى » بأن يعهد بالحكم إلى أولئك الذين درسوا فن الإدارة ، وهو يعنى بالدارسين هؤلاء الذين تعلموا في « مدرسة كنفوشيوس » ، ويحتم امتناع الملك عن التدخل في الأعمال الإدارية ويشبه تدخله بتدخل الفرد العادى في أعمال حفار الأحجار الكرعة » (۱).

١ – المرجع السايق ، ص ٨١ .

۲ – فؤاد شبل : مرجع سابق ، ص ۱۰۹ .

ومن المبادىء السياسية التى أقرها « منشيوس » حق الشعوب فى الثورة ، وينادى بهذا المبدأ فى حضرة الملوك . وقد أقر هذا المبدأ ملوك الصين وأهلها وهو أن الحاكم الذى يستثير عداوة الشعب ينقد « حقد الإلهى فى الحكم ، ومن حق الشعب أن يخلعه ه(١).

تلك أصول وقواعد للحكم الصالح والحكومة الصالحة ... وقد عرض فؤاد شبل هذه القواعد فيما أطلق عليه برنامج « منشبوس السياسي » وحدد هذا البرنامج في النقاط التالية:

- ١ المساواة ، فهو القائل : ﴿ ينتمي الحكماء إلى النوع الذي ننتمي نحن إليه ﴾ .
  - ٢ الشعب أعظم عناصر الدولة أهمية ، والحاكم أقلها شأنًا .
- ٣ إستئثار الشعب بتقرير المثوبة والعقاب ، فلا ينفرد الموظفون الرسميون بالأمر والنهى
   وحدهم .
- ٤ العمل إسعاد الشعب ، جماع رسالة الحكومة ، ويجب على الحاكم أن يقاسم الشعب السراء والضراء .
- ٥ العلاقة بين الحاكم والمحكومين يجب أن تكون تبادلية ، ويقول في هذا الشأن : « إذا مانظر الحاكم إلى وزرائه كما لو كانوا يديه وقدميه ، وجب أن ينظروا إليه على اعتبار أنه معدتهم وقلبهم ، فإذا اعتبرهم كلابًا وخيولاً ، وجب أن ينظروا إليه كرجل عادى ، فإن نظر إليهم على أنهم وسخ وكلاً ، وجب أن يعتبروه لصًا وعدواً » .
  - ٦ أقر مبدأ الثورة على الحاكم ، إن تصدعت علاقته برعيته .
- ٧ صاغ الفكرة الواردة بكتاب التاريخ وهو من أعسدة التراث الفكرى الصينى
   العتيق- ومؤداها أن الحاكم بدير شئون البلاد بتفويض من السماء ، وينقضى التفويض إذا
   أساء السياسة ، وبالأحرى يتوقف سلطان الحاكم على رضاء الرعية (٢).

بهذا العرض لآراء « منشيوس » السياسية نكون قد وصلنا إلى معرفة مجمل آرائه وأفكاره ومدى إسهامه في تطوير ودعم « المدرسة الكنفوشية » .

۱ – دیورانت : مرجع سابق ، ص ۸۳ .

۲ - فزاد شبل: مرجع سابق، ص ۱۱۱.

#### هسون تزو : Hsun Tzu ( ۲۹۸ – ۲۳۸ ق.م ) :

يعد هسون تزو ثالث ثلاثة كان لهم فضل تأسيس وتطوير ونشر آراء الكنفوشية . تجمع المصادر الصينية على أنه قد عاش بين عامى ٢٩٨ – ٢٣٨ ق.م ، وكان من مواطنى مملكة «تشاو» ( ومكانها جنوب ولايتى خوبى وشانسى الحاليتين ) ودرس الحكمة فى مملكة وتشى» . وهناك نبه ذكره وطار صيته ، فقلاته حكومة تلك المملكة منصبًا رفيعًا ، وكان بلاط هذه المملكة يضم عملين لكثير من المدارس الفلسفية ، فكان طبيعيًا أن يحتدم الجدال بينهم ، وقد أثار « هوسون تزو » عداوة المفكرين الآخرين ، فاندفعوا للكيد له ، فاضطر لمفادرة هذه البلاد إلى مملكة « تشيو » بجنوب الصين ، حيث عين قاضيًا ، لكنه عزل من منصبه ، ثم أعيد إليه بعد فترة ، وفي آخر أيامه ، كرس معظم وقته للتدريس » .

وتتلمذ على « هسون تزر » كثير من أقطاب الفكر الصينى فى طليعتهم : « هان فى تزو » زعيم المدرسة التشريعية الفكرية القديمة ، « ولى سو » رئيس الوزراء الذى عاون أول أباطرة « تشين » فى توحيد الإمبراطورية (١).

# أهم تعاليمه :

ألف « هسون تزو » كتابًا أطلق عليه اسمه ، يحتوى على اثنين وثلاثين فصلاً تتسم بالترابط والتناسق . وقد حرص « هسون تزو » على الكتابة لمناهضة الخرافات والسحر والشعوذة التى سيطرت على أذهان معاصريه ، والمطالبة بالاحتكام إلى العقل وحده ، والاستناد إلى الأحكام التى قليها طبيعة الكون وفطرة الإنسان ، ولقد كره حكومات جبله وازدرى أمراء بلاده الأشرار ، وانتقد تعلق العامة بضروب السحر ومعرفة الطالع ، وخلف تراثًا ضخمًا من مؤلفاته ، وبفضله تجدد شباب مدرسة كنفوشيوس الفكرية . وهو يبدى تقديرًا عظيمًا لمعلم الصين الأول كنفوشيوس وبعد تعاليمه ذروة الكمال وقمة الصفاء الذهنى (٢) .

لقد دافع « هسون تسو » عن الكنفوشية وهو مزود بالمعرفة الكاملة لدعاوى الفلسفات المعارضة ، وتسلح بوسائل فنية عالية مكنته من المشاركة في المناظرات الفلسفية التي تطورت مع اقتراب العصر من نهايته ، فعرض الكنفوشية بطريقة جعلت من عرضه أكمل البحوث

١ - المرجع السابق ، ص ١٢٢ .

٢ - المرجع السابق ، ص ١٢٣ .

الفلسفية وأحسنها تنظمياً في عصر الفلاسفة ... ولقد أصبحت الكنفوشية عند و هسون تسو » في مثل هذا الجو العقلى الصارم ، أكثر عقلاتية ، وأكثر مادية ، صارت السماء غير شخصية وغدت هي الطبيعة والصورة الطبيعية ، والطبيعة البشرية التي هي أبعد من أن تكون خيرة بالفطرة ، كما ذهب إلى ذلك « منشبوس » ، كانت في أساسها شريرة في رأى « هسون تشو » (١).

وعكن حصر أهم تعاليمه في القضايا الآتية :

# ١ - الطبيعة الإنسانية :

يتناول و هسون تسر » في كتابه المسمى باسمه الفصل الثالث والعشرون تحليل الطبيعة الإنسانية فيقول: " الإنسان شرير بطبعه ، وصفاته الطيبة مكتسبة وليست أصيلة » وفي هذا النص يؤكد على و أن الطبيعة الإنسانية شريرة أصلا ، ومن خلال المؤسسات الاجتماعية والثقافية يصبح الناس أخيارا ، فالبشر لايفتقرون إلى بدايات الفضائل الأربع التي قال بها منشيوس فقط ، وإنا هم يمتلكون فعلاً بدايات الشر في رغبتهم الكامنة في الربح والمتع ، ومع ذلك فإنه من الممكن لكل شخص أن يصبح حكيمًا ذلك أن كل شخص يعظى بالعقل ، ومن خلال إعمال العقل يظهر الخير ، فيما يقول و هسون تسو » : وقد قال منشيوس إن البشر يولدون أخيارا ، ويقول و هسون تسو » إنهم يولدون أشرارا . وقد قال و منشيوس » إن المجتمع والثقافة يجلبان الخير ، بينما يقول منشيوس إن أي شخص يكن أن يصبح حكيمًا بسبب خبره الأصلى فإن و هسون تسو » يقول إن أي شخص يكن أن يصبح حكيمًا بسبب خبره الأصلى وقابليته للتربية .

والمشكلة بالنسبة لـ « هسون تسر » هى إيضاح كيف أنه إذا كان البشر يولدون أشرارا ، فإن عقدورهم أن يصبحوا أخيارا ، وهو يذهب إلى القول بأن الخير يجىء كتتيجة للتنظيم الاجتماعي والثقافي يجيئان نتيجة :

- ١ الدافع لحياة أفضل.
- ٢ الحاجة إلى التغلب على المخلوقات الأخرى والحجج هي أن :

۱ - جفری بارندر : مرجع سایق ، ص ۲۹۳ ، ۲۹ .

أ - الناس ليس بمقدورهم تقديم المتطلبات اللازمة للعيش ، دع عنك الحياة على نحو أفضل ، إلا من خلال تعاون الآخرين .

ب - الناس ليس بمقدورهم تأمين أنفسهم ضد المخلوقات وقوى الطبيعة المختلفة دون التعاون المتبادل .

وحيث أنه من الواضع لهذين السببين ، أن الناس يتطلبون التنظيم الاجتماعى ، فإن السؤال هو ما يلى : كيف سيجلب التنظيم الاجتماعى الخير ؟ وإجابة « هسون تسو » عن هذا السؤال هى أن التنظيم الاجتماعى يقتضى وضع قواعد للسلوك ، واتباع هذه القواعد من شأنه أن يجلب الخير .

ونظريته هي أن الناس يولدون برغبات لايتم إشباع بعضها عادة . وعندما تظل الرغبات غير مشبعة ، فإن الناس يبذلون قصارى جهودهم لإشباع رغباتهم المتضاربة دوغا قواعد أو قيود فينشأ تنافس وصراع يجلبان الفوضى ، الأمر الذي يضر بالجميع ، ومن هنا فقد قام الملوك الأوائل بوضع قواعد للسلوك تنظم الأنشطة المتضمنة ، في محاولة إشباع الرغبات ، وبهذه الطريقة استحدثت القواعد المختلفة المطلوبة للحياة الاجتماعية ، وبمقتضى هذه الطريقة في التفكير فإن الخير الأخلاقي قد تم جلبه كنتيجة لتنظيم السلوك الإنساني ، الذي تقتضيه الحياة الاجتماعية (١٠).

وعلى هذا يمكن القول بأن الخير مكتسب وليس فطريًا في الإنسان .

## ٢ - العقل ومكانته في الكون:

العقل عند « هسون تسر » صاحب السيادة على الإنسان وعلى الكون . ولذلك فإنه يقرر أن العقل قادر على إحداث التغيير المطلوب وأن الكمال البشري يبدأ من العقل . ولقد قامت هذه الفكرة على نظرة إنسانية وعقلاتية للدين ، فأدان ، بغير تحفظ ، بعض الممارسات الدينية واعتبرها من قبيل الخرافات – ومن ذلك – : الصلاة استجلابًا للمطر ، وطرد المرض بالرقى والتعاويذ ، وقراءة بخت المرء من ملامح وجهه ، لكنه أباح غير ذلك من أمور كالتنبؤ بالغيب، شريطة أن تقوم التأويلات على ضوء العقل البشري ، كما أنكر وجود الأرواح الشريرة والأشباح الضارة . وأصبحت أرواح الأسلاف وقوى الطبيعة عند « هسون تسو » تجليات

١ - جون كولر : مرجع سابق ، ص ٣٦٩ - ٣٧١ .

للسمر الخلقى . وبالفهم الكامل للطبيعة يستطيع الناس فى رأيه أن يسيطروا على الكون وعلى بيئتهم ، وهكذا أصبح « هسون تسو » أعظم الفلاسفة العقليين فى الكنفوشية » (١).

# ٣ - تعظيم العلم والعلماء:

للعلم والعلماء مكانة رفيعة عند « هسون تسو » يعلى من شأن المعلم ويدعو إلى التعلم والدراسة ، يقول في ذلك :

"إذا حرم إمرؤ من معلم يقوم إعوجاجه ، أو من سنن تهديه سواء السبيل ، يغدو لصا وإن كان ذكيًا - وقاطع طريق ، إن كان سجانًا ، فإن اشتغل بالمنطق الجدلى تتصف محاوراته بالسخف . ولكن إن توافر له المعلم والسنن اتسع أفق ذهنه ، وإذا كان باحثًا فسرعان مايدفع أبحاثه ، وستطيع - إن كان قديراً - إنجاز أى عمل يتعهده ، وإذا كان باحثًا فسرعان مايدفع أبحاثه إلى النتائج المرتجاة . وإذا كان من أصحاب المنطق الجدلى ، فعلي يديه يتم حل كل مشكلة ، فالمعلم والسنن أعظم ذخيرة يحرزها المرء ، وفشله في إحرازها أبشع مصائبه والمرء الذي يفتقد إلى معلم وسنن يزيد من حدة طبعه الأصيلة القائمة على الشر ، في حين أن المعلم والسنن تؤكد التثقيف الذاتي "(٢) إن المعلم اعتماداً على هذا النص هو الضامن الوحيد لاتزان سلوك الشخص وبالتالي إصلاح حال المجتمع . فالمعلم رأس المجتمع ، والحاجة إليه كالحاجة إلى ماء الحياة وقد انعكس ذلك على سلوك « هسون تسر » فقد أحب أستاذه من كل قلمه .

#### ٤ - السياسة:

كان طبيعيًا أن يضع « همدون تسو » نظرية سياسية تطرح فلسفة الحكم كما يتصور ؛ شأنه في ذلك شأن « منشيوس » ومن تعاليمه في هذا المجال أنه يقرر :

۱ - الفوارق الاجتماعية بين الناس . قدرة الناس على تكوين النظم الاجتماعية راجع إلى قيام فوارق اجتماعية في أوساطهم ، مبعثها وجود مقاييس العدالة . يقول موضحًا هذا التمايز الطبقى بين الناس : « نشأ التمييز بين الأرفع منزلة ، والأوطأ منزلة منذ وجدت السماء والأرض ( لأن السماء أرفع منزلة ، والأرض ، أوطأ منزلة ) . وعندما انتحل بعض

۱ - جفری بارندر : مرجع سابق ، ص۲۹۶ ، ۲۹۵ .

۲ - فؤاد شبل: مرجع سابق، ص ۱۳۸، ۱۳۹.

الأفراد لأتفسهم عروشًا ، انبعثت الطبقات . فلا يتسنى لنبيلين أن يخدم أحدهما الآخر ، ولا يعقل أن يصدر فرد من عامة الناس الأوامر لزميله ، هذا هو قانون الطبيعة . إذا تساوى الناس فى المراكز والسلطة ، وفى محبة - وكراهية - الأشياء نفسها ، فلا مناص من احتدام الصراع بينهما ، صراع يشيع الفوضى فى المجتمع وينيخ الفقر والجوع بكلكله على الجميع . فكان أن تطلب الحال تقسيم الناس إلى طبقات تضم : الغنى والفقير ، وصاحب السلطان وعامة الناس، ليلزم كل فرد حده. هذه هى الضرورة الجوهرية لتشييد دعائم الإمبراطورية يهدا.

- ٢ الحكومة للشعب وليست للحاكم .
- ٣ إفقار الناس وإساءة معاملة العلماء يدفع البلاد إلى الخراب .
- ٤ لايحالف التوفيق في الحرب حاكمًا يبغضه الناس ، ويرتابون في نواياه .
- اهم وظائف الحاكم اختيار وزرائه من أصحاب الفضل ، وأن تكون الكفاية أساس
   قربهم منه ، وألا يدع للمحسوبية سبيلاً إليه أيًا ما تكون الدواعى .
- ٦ عصيان الحاكم الطالح واجب على الشعب ، لكن على الشعب أن يبذل الولاء والطاعة
   للحاكم الصالح (٢).

بهذا العرض نكون قد قدمنا صورة للدور الذي لعبته الكنفوشية في تشكيل حضارة الصين. والذي نود أن نؤكده أنه يكن اعتبار الكنفوشية ديانة وفي ذات الوقت يكن النظر إليها باعتبارها فلسفة ؛ ولاتناقض في ذلك فالغالب على ديانات الشرق القديم الطابع الفلسفي والذي نحب أن نؤكده أبضًا أن الكنفوشية مازال لها نفوذ قوى في حياة الصينيين حتى اليوم لأنها تجمع قيم وتقاليد الشعب الصيني العريقة فتحتوى على أسس ومبادي، أخلاقية ... كما وضعت أسس النظام الاجتماعي والسياسي . وهي تجمع بين المثالية والروحية من جهة وبين الواقعية والمادية من جهة أخرى ؛ وظلت بذلك فلسفة حية متجددة بسبب آراء رهبانها الثلاثة « كنفوشيوس » « هسون تسو » .

١ - المرجع السابق : ص ١٣٤ ، ١٣٥ .

٢ - المرجع السابق ، ص ١٣٥ .

# ثانيًا: التاوية:

التاوية فلسفة دينية أو اتجاه دينى يتسم بالنزعة الصوفية التى كانت ود فعل طبيعى للنزعة الاجتماعية التى سادت و الكنفوشية و والتاوية على هذا النحو تشغل أهمية فى الفكر الصينى بعد الكنفوشية وتؤكد الفلسفة التاوية على الأسس الميتافيزيقية للطبيعة بدلاً من التشديد على المجتمع الإنساني .

" وقد ساعد على ظهورها بعض العوامل الاجتماعية من بينها صعود بعض الطبقات الاجتماعية الدنيا وتأثيرها في بنية المجتمع الصيني "(١).

" انتجت التارية قدراً ضخمًا من المصنفات الأدبية المتصلة بالتصوف والشعر ولولاها لتطبع الفكر الصينى بالضحالة والجمود بيد أن هذا العكوف على الغيبيات ، يعتبر أشد نقاط الضعف في التارية ، فإنها وإن تألقت في بدايتها لكنها تطورت إلى حمأة من الشعوذة والتدجيل على أيدى فريق من مدعى العلم ، اتخذوا من مبادئها سبيلاً للبحث عن سر حياة خالدة ، فكانت أن عافت مبادئها الطبقة المستنيرة "(٢).

**لاوتسر ۷۱** Lao Tzu ه –

لاوتسو المعلم العجوز دار حول شخصيته كثير من الجدل . هل هو شخصية حقيقية أم أنه شخصية أسطورية ؟ .

وتحدد الدراسات الحديثة تاريخ مولده في عام ٥٧١ ق.م ، « في قرية « كيوه - جن» عنطقة وتحدد الدراسات الحديثة تاريخ مولده في عام ٥٧١ ق.م ، « في قرية « كيوه - جن» عنطقة « لي » بإقليم « تشو » ، كان يعيش رجل شديد الفقر اسمه « لي - لي » ويرغم شدة فقره إلا أنه لم يجد صعوبة في أن يتزوج ، وفي السنة الثانية من عهد الإمبراطور الحادي والعشرين من أسرة « شر » أي منذ حوالي ٢٥٥٠ سنة ، رزق الفقير من زوجته ولداً سمياه «لي - ييه - يانج » سرى القليل ... كل مايعرفه التاريخ أنه أصبح في بواكير شبابه أميناً للمحفوظات الإمبراطورية بمدينة « لو - يانج » ، وأنه ظل يشغل هذا المركز أعوامًا عديدة .

۱ - د. محمد خليفة : مرجع سابق ، ص ۱۲۸ .

۲ – فزاد شبل : مرجع سابق ، ص ۲۱۰ .

وقد أتاح ذلك العمل للفتى فرصة للدراسة والبحث ، وعندما بدأ فيما بعد يعبر عن آرائه في الفلسفة والدين نال إعجاب الكثيرين الذين أطلقوا عليه اسمه الذى عرف به وهو « لار - تسى » ومضت تسى » ومعناها الفيلسوف العجوز . ولكن الشهرة لم تغير من حياة « لار - تسى » ومضت السنوات تتابع وهو لايزال كما هو أمينًا للمحفوظات ، وكان من المحتمل أن يظل فى المكتبة حتى نهاية عمره الطويل ، لولا أن حكام الولاية ازداد بهم السوء ، واستشرى فيهم الفساد ، واشتدت عليهم الأنانية ، وبعد بهم السفه عن الشرف ، فعافت نفس الفيلسوف سفالة السياسين ومل عمله فى أمانة المكتبة ، وشعر أنه من المهين له أن يعيش تحت حكم السفهاء ، وقرر أن يبرح المكان الذى قضى فيه معظم حياته ، وبرغم أنه كان وقتئذ فى التسعين من عمره إلا أنه صمم على مغادرة المكتبة الإمبراطورية والهجرة بعيداً عن « لو - يانج » ... بعيداً جداً ... ليعيش فى الريف عمزل عن الناس » (١٠).

# كتاب و لاو - تسى ، الطريق إلى الفضيلة : و التاو - تى - كينج ، .

The Tao King . يقول جوزيف كاير : « التاو - لى - كينك » عبارة عن مجموعة من واحدة وثمانين مقطوعة شعرية ... هي النصوص المقدسة للتارية . وهي أقصر الكتب المقدسة الدينية في العالم . إنه كتاب قصير ولكنه محير ، لاحتوائه على عدد كبير من الآراء الغامضة المتناقضة في ظواهرها التي تعز على التوضيح والتبيان »(٢) .

" ويعسرض « لاو - تسى » آرا « في هيئة حكم مأثورة تتكرر المرة بعد الأخرى ، وفي الوسم حصر الآرا ، في النقاط التالية :

إيقاع الحياة - وحدة العالم بأسره والظواهر البشرية - أهمية المحافظة على البساطة الأصيلة للفطرة البشرية - خطورة تفالى الحكومة فى التدخل فى حياة البشر - مذهب حرية العمل - تأثير الروح الشامل - عبر التواضع - السكينة والهدوء - القوة حمقاء والكبر سلبة وحب التسلط جنون " (٣).

۱ - سليمان مظهر : مرجع سابق ، ص ۲۲۲ .

٢ - جوزيف كاير: حكمة الأديان الحبة، ترجمة: حسين الكبلاتى، مكتبة الحباة، ببروت، سنة ١٩٦٤.

٣ – فؤاد شيل ؛ مرجع سابق ، ص ٢١٤ .

# أهم المهادىء في التارية:

١ – التاو: " المبدأ الأول على نحر مطلق هو بغير سمات أو خواص على الإطلاق، وعا أنه هو نفسه بغير سمات أو خواص، فهو المصدر والشرط الخاص بكل السمات والخصائص، وبهذا المعنى فإنه العدم، ولكنه ليس ببساطة لاشى، و ذلك لأنه مصدر كل شى، إنه سابق لكل الأشياء الموجودة، عنحها الحياة والدلالة، ويشكل الواحدية التى تشكل أساس كل التنوع والتعدد فى العالم، وبقول و لاو تسو »: " إن التاو الذى عكن الحديث عنه ليس التاو الأزلى، والاسم الذى عكن أن يسمى ليس الإسم الأزلى، والمجرد من الإسم هو أصل السماء والأرض أما المسمى فهو أم كل الأشياء "(١)".

يقول « لار تسر »: في الفصل الأول من الطريق إلى الفضيلة « التار » الذي يكن أن نخبر عنه ، ليس هو الإسم الأبدى . والإسم الذي يكن أن يسمى به ، ليس هو الإسم الأبدى . ما لا اسم له ، هو بداية السماء والأرض ، أما الذي له اسم فهو الأم لعشرة آلاف شيء لو تجردت من الرغبة لعاينت المجهول ، لو اتبعت الرغبة ، لما شاهدت سوء الظاهر الاثنان يخرجان من نفس المصدر ، ويختلفان في الاسم ، ويبدو هذا وكأنه ظلمه ، ظلمة في داخل ظلمة . هي البوابة لكل المجهول » (٢)

ويقول في الفصل الرابع:

« التار » وعاء فارغ لايمتلى، أبدأ ، يصب فيه ولايمتلى، أبداً . أيها النبع الذي لاقرار له لعشرة آلات شيء ! .

لايستوعب جوهرك ... خفف عنا الحدة في الأشياء ، وأحلل لنا العقدة وأحمنا من بهرة النَّضيّاء ..

يا أيها المختبى، في الأعماق ، وحاضر أبداً ... أنا لا أعرف من أين تأتى يا أول كل الأباطرة » (٣).

" وتكمن أهمية « التار » في إدراك أن هناك شيئًا سابقًا ومتقدمًا على الأشياء المختلفة المحددة الموجودة ، والتي تحدد وجود كل

۱ - جون کولر : مرجع سابق ، ص ۳۷۹ .

٢ - لوتسر : الطريق إلى الفضيلة ، ترجمة : علاء الديب ، دار سعاد الصباح ، سنة ١٩٩٢ ، ص ٦ .

٣ – المرجع السابق ، ص ١٠ .

شىء ، ووظيفته على وجه الدقة ، أما ماهو ذلك الشىء فأمر لا يكن بالطبع ، أن يقال ، ذلك أن كل ما يكن الحديث عنه محدود محتوم ، بينما لا يكن أن يقال إن المصدر محدود محتوم ، ذلك أنه هو نفسه الذي يضع القيود والحتميات " (١).

#### ٢ - الدعوة إلى السكينة والهدوء:

عيل « لار تسر » إلى السكون والهدر، والاستسلام، وهو أساس العقيدة التاوية في إيمانها بالطبيعة ، والدعوة للعردة إليها ، لتكون مرشداً وهاديًا للناس ... إن السكينة والهدو، تعنى أن يعيش الناس قانعين بما لديهم غير متطلعين إلى ماهو فوق ما تعطيه الطبيعة. يقول في ذلك :

" إن كثرة النواهي والمحرمات في المملكة تزيد من فقر الأهلين ، وكلما زاد عدد الأدوات التي تضاعف من كسبهم زاد نظام الدولة والعشيرة اضطرابًا ، وكلما زاد ما يجيده الناس من أعمال الختل والحذق زاد عدد ما يلجأون إليه من حيل غريبة ، وكلما كثرت الشرائع والقوانين كثر عدد اللصوص وقطاع الطرق . ولهذا قال أحد الحكماء : لن أفعل شيئًا ، فيتبدل الناس من تلقاء أنفسهم ، ولن أظهر شيئًا من المطامع فيصل الناس من تلقاء أنفسهم إلى ماكانوا عليه من سذاجة بدائية ، وسأنظم الدولة الصغيرة القليلة السكان بحيث إذا وجد فيها أفراد للواحد منهم من الكفايات ما لعشرة رجال أومائة رجل فلن يكون لهؤلاء الأفراد عمل وسأجعل الناس فيها وإن نظروا إلى الموت على أنه شيء محزن مؤسف له – لايخرجون منها ، ومع أن لهم سفنًا وعربات فإنهم لايرون مايدعو إلى ركوبها ، ومع أن لهم ثيابًا منتفخة واسعة وأسلحة حادة فإنهم لايجدون مايدعو إلى لبس الأولى أو استخدام الثانية ، وسأجعل الناس يعودون ومساكنهم الجبال المعقودة ، وعندئذ سيرون أن طعامهم الخشن وملابسهم البسيطة جميلة ،

#### ٣ - الأخلاق:

الأخلاق هى الجوهر الحقيقى فى فلسفة « التار » وهذا طبيعى باعتبارها مذهب دينى فلسفى شرقى .. ونستطيع من خلال أقواله أن ندرك أهم الفضائل الى يدعو إليها . فمن ذلك:

۱ - جون کولر : مرجع سابق ، ص ۳۸ .

۲ - سليمان مظهر : مرجع سابق ، ص ۲۲۹ ، ۲۲۷ .

- ١ الخير الأعلى كالماء ... ينفع أشياء كثيرة ولكنه يتخذ مواقع مظلمة بحتقرها الناس .
  - ٢ ليس الخير في أن يستحوذ المرء على كل مايريد ، الخير في أن يقف حيث يجب .
    - ٣ في الكلام الكثير سآمة عظمى . الأفضل التزام الصمت .
      - ٤ تقدر عظمة الخطاب بصدقه.
      - ٥ بعدم تصديق امرىء تصيره كذابًا .
        - ٦ تقاس عظمة الصداقة بالحب.
      - ٧ الثروة والقوة والكبرياء تترك إرثها من الهلاك .
        - ٨ المنة تجلب المشقة مكانها .
        - ٩ أكثر من يتعذب هو الأكثر أنانية .
      - ١٠ عندما ظهر المكر والحيلة ساد نفاق كثير(١١) .

هذه الأقوال تشير إلى فضائل: حب الخير، الصدق، الحب، التواضع، الدعوة إلى الايثار، رفض النفاق.

كما يدعر و لاوتسو » إلى :

- ١ الشفقة والتعاطف
  - ٢ حسن التدبير .
- " وثمة مبدأ رئيسي عند « لاوتسو » يقضى بانسجام اتجاهات المراء الخلقية مع نواميس الكون الأساسية والحرص على الابتعاد عن التمرد عليها "(٢).
  - السياسة :

نستطيع أن نستخلص من أقوال لاوتسر الكثير من المبادىء السياسية التي نادى بها . ومن هذه المبادىء :

الحاكم الحكيم هو ذاك الحاكم الذي ينتهج الطريق الطريق السوى ويلتزم الحق في أفعاله.

۱ – جوزیف کایر : مرجع سابق ، ص ۲٤٧ ، ۱٤٨ .

۲ – فزاد شبل : مرجع سابق ، ص ۲۲۴ .

٢ - علاقة الحاكم بالشعب يجب أن تسودها العدالة والحب وذلك لايتحقق إلا إذا أنكر
 الحاكم ذاته . يقول و لاوتسو » .

و الحاكم ليس له قلب يختص به ... بل يعد قلب الشعب قلبه

أنا خير مع الأخيار ... ومع الأشرار أيضًا خير .

أنا أصدق الصادقين ... والكاذبين أيضًا أصدقهم

بذلك أتلقى الثقة ...

الحكيم يقيم في المملكة والخوف علا قلبه ... من أجل المملكة يبلد حسبه الأجناس المائة تسدد أبصارها وأسماعها إليه ... وهو يلقى الجميع وكأنهم أطفاله (١) .

نبذ الحروب والدعوة إلى السلام ، يقول في ذلك :

" من كل الأشياء ... الأسلحة هي أدوات الشر . مكروهة من الكائنات لذلك فإن الحكيم ( الذي يسير على الطريق ) لايسكن قريبًا منها .

إن وجد النبيل في بيته فهو يفضل اليسرى ... وإن استخدم السلاح فهو يفضل اليمني ..

الأسلحة هي أدوات الشر .. ليست أدوات الرجل النبيل ... إنه لايلجاً إليها إلا مضطراً..

وداعة السلام مثله الأعلى .. إذا انتصر لم يجد فى الانتصار جمالاً ... لأن من يجده جميلاً .. يفرح بقتل غيره من البشر ... ومن يفرح بقتل غيره من البشر ... لايصح أن يفرض إرادته على المملكة . عندما يقتل الناس جماعات .. يندبونهم فى يأس وحزن ... ومن ينتصر فى المعركة ... فعليه أن يحتفل بانتصاره كما يحتفل بجنازة (٢) .

بهذا العرض لآراء « لاوتسر » نكون قد وصلنا إلى نهاية عرضنا لأديان الصين وفلسفة حكمائها ... والتى جاءت تعبيراً عن المجتمع الصينى الذى تشكل وفق ظروف بيئية ذات أبعاد جغرافية وتاريخية جعلت لهذا الشعب خاصية متميزة ولفلسفته مذاقًا خاصًا ، صحيح

١ - لوتسو : الطريق إلى الفضيلة : ترجمة د. عبد الففار مكاوي ، الألف الكتاب الأولى سنة ١٩٦٧ .
 ص ١٢٩ .

٢ - المرجع السابق ، ص ٨٧ ، ٨٨ .

#### Y . A

أننا يمكن لجد أوجه شبه بينها وبين أديان وفلسفات الشرق القديم بصفة خاصة إلا أنها تبقى في النهاية ذات طابع خاص متمايز.

وبعرض أديان الصين وفلسفتها نكون قد وصلنا إلى نهاية البحث في أديان الشرق القديم مضافًا إليها الديانة المصرية القديمة . وقد حاولنا من جانبنا أن نقدم صورة عامة ومجملة تفتقد إلى بعض التفاصيل التي لاتنسم لها مثل هذه الدراسة المدخلية لتاريخ الأديان .

http://kotob.has.it

# الباب الثالث الاديان السماوية

- الفسمسسل الأول: الديسانة السهسودية .
- الفسصل الثسانى: الديانة المسبحسة.



# الفصل الأول الديانة اليهودية

اليهودية إحدى الديانات السماوية ذات المكانة الهامة فى تاريخ الأديان ، ذلك أنها من أقدم الديانات التوحيدية التى مازال لها وجود حتى اليوم ، ولأن لها روابط عقدية مع ديانات وضعية أخرى سماوية سواء بالسلب أو الإيجاب ، واليهود أتباع هذه الديانة كانت لهم سياسات وتصرفات وأفكار أثرت إلى درجة كبيرة فى مجرى التاريخ العام للعالم : فإن هذا ما يدفعنا لدراسة هذه الديانة لكشف الحقائق والأساطير التي اشتملت عليها أسفارهم المقدسة وما أضافوه إلى هذه الأسفار من كتابات حظيت بنفس قداسة الأسفار بالإضافة إلى تفسيراتهم للتاريخ .

# أولاً : النشأة والتطور :

المرحلة الأولى: لقد احتوت أسفار العهد القديم على تاريخ بنى إسرائيل ، الذى يرجع نسبهم إلى يعقوب بن اسحق بن إبراهيم ... لذلك فقد حرص كتاب اليهود على تحديد البداية لتشأتهم بنزوج سيدنا إبراهيم إلى أرض كنعان ( فلسطين ) . وهذا فيه كثير من التجنى والبعد عن الحقيقة ، يقول ندرة اليازجى : " تخبرنا الترراة أن قصة اليهود تبدأ بقصة إبراهيم والمعد عن الحقيقة إبراهيم باليهود ؟ لم يكن إبراهيم يهوديًا بل كان مؤمنًا بالله ، كان إبراهيم كلدانيًا تحققت عنده الرؤيا والتجربة الروحية ، فخرج على تقاليد قومه وأهله "(١) فنسبة إبراهيم عليه السلام إلى اليهودية أو محاولة اليهود إرجاع أصولهم التاريخية إليه فيه كثير من الخطأ والتجنى ؛ يشهد بذلك التناقض الذى يسود إصحاحات العهد القديم في حديثها عن إبراهيم عليه السلام ، جاء في الإصحاح الحادي عشر : " وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطًا بن هاران ابن ابنه وساراي كنته امرأة إبرام ابنه ، فخرجوا معًا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك ، وكانت أيام تارح هناك مئتين وخمس سنين ومات تارح كنعان فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك ، وكانت أيام تارح هناك مئتين وخمس سنين ومات تارح في حاران "(٢) وهذا يعني أن الذي فكر في الذهاب إلى أرض كنعان هو تارح أبر إبراهيم .

١ - ندرة اليازجي : رد على اليهود ، دمشق سنة ١٩٨٤ ، ص ٤٤ .

٢ - المهد القديم: الإصحاح ١١: ٣١ ، دار الكتاب المقدس ، القاهرة .

ويأتى الإصحاح الثانى عشر وينسب أمر الانطلاق إلى أرض كنعان إلى أمر الرب . فيقول : " وقال الرب لإبرام أذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التى أريك ، فاجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك ، وتكون بركة ، وأبارك مباركيك . ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك بيع قبائل الأرض . فذهب إبرام كما قال له الرب وذهب معه لوط . وكان إبرام ابن خمس وسبعين سنة لما خرج من حاران . فأخذ إبرام ساراى امرأته ولوطًا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التى اقتنيا والنفوس التى امتلكا في حاران . وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان . فأتوا إلى أرض كنعان . واجتاز إبرام في الأرض إلى مكان شكيم " (١).

أما الإصحاح الخامس عشر فيؤكد نفس المعنى الذى جاء فى الإصحاح الثانى عشر . يقول الإصحاح الخامس عشر . " وقال له أنا الرب الذى أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها " (٢).

وعلى الرغم من الغموض والتناقض الذى يحيط بأمر انطلاق إبراهيم إلى أرض كنعان إلا أن ما نود أن نؤكده أن هذا الزعم القائل بنسبة اليهود إلى إبراهيم زعم باطل . وقد ذهب أكثر الساحثين إلى أن هذه الرحلة قت حوالى سنة ٢٠٠٠ ق.م . ويرجع بعضهم حدوثها سنة ١٨٥ق.م(٢).

ويركز كتاب اليهود على إقحام سيرة إبراهيم عليه السلام وعقيدته في تطور الديانة اليهودية لدرجة أنهم جعلوه على رأس إلآباء الذين سبقوا موسى عليه السلام في تأسيس العقيدة.

وننتقل من رحلة إبراهيم عليه السلام الذي غادر أرض كنعان بعد ذلك إلى مصر، كما نقف على رحلة يعقوب « إسرائيل » ودوره في تاريخ اليهود. لقد حرص اسحق عليه السلام أن لايتزوج من أرض كنعان تنفيذاً لوصية إبراهيم عليه السلام. جاء ذلك في الإصحاح الرابع والعشرين " وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولى على كل ماكان له. ضع يدك تحت فخذى. فاستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض أن لاتأخذ زوجة لابنى من بنات الكنعانيين الذين أنا

١ - الكتاب المقدس: سفر التكوين ١٢: ١ - ٧.

٢ - سفر التكوين: الإصحاح ١٥: ٧.

٣ - د. أحمد شلبي : اليهودية ، مكتبة النهضة المصرية ، سنة ١٩٩٢ ، ص ٥٧ .

the state of the

ساكن بينهم . بل إلى أرضى وإلى عشيرتى تذهب وتأخذ زوجة لابنى اسحق " (١) ونفس الشىء فعله اسحق حين أوصى بعدم زواج ابنه يعقوب من أرض كنعان . جاء فى الإصحاح الثامن والعشرين " فدعا اسحق يعقوب وباركه وأوصاه وقال له : لاتأخذ زوجة من بنات كنعان. قم اذهب إلى فدان أرام إلى بيت بتوثيل أبى أمك وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لابان أخى أمك " (٢).

أليس فى ذلك دلالة على أن إبراهيم ونسله لم يكونوا واثقين من شعب كنعان ؟ وقد أدى بهم ذلك إلى العزلة داخل أرض كنعان . ومن المؤشرات التى تؤكد انعدام الثقة بين العبرانيين وبين الكنعانيين . الخروج من أرض كنعان إلى مصر . صحيح أنهم عادوا مرة أخرى إلى أرض كنعان إلا أن عزلتهم صارت سمة من سمات الشخصية اليهودية .

# متى هاجر يعقوب وبنيه إلى أرض مصر؟

" يرى بعض المؤرخين أن يعقوب عليه السلام هاجر بأهله من فلسطين إلى مصر حوالى القرن التاسع عشر قبل الميلاد . على أثر ماحاق بفلسطين من مجاعة ، وما أصاب مراعيها من جدب وقحط وجفاف ، وتفصيل لك أن أبنا ، يعقوب عليه السلام كانوا في هذه الفترة يترددون على مصر بقصد التجارة وطلب القوت ، فتعرفوا على أخيهم يوسف عليه السيلام الذي كان في ذلك الوقت أمينًا على خزائن مصر فأكرمهم ، وطلب منهم أن يعضروا جميعًا ومعهم أبوهم يعقوب عليه السلام إلى أرض مصر ، ليعيشوا فيها ، ويهجروا فلسطين . وقد لبي يعقوب طلب يوسف عليه السلام فحضروا إلى مصر وكان عددهم ستًا وستين (٦٦) نفسًا سوى نسوة أولاده . وقد أكرم يوسف عليه السلام مثوى أبيه وإخوته . ورقق عليهم قلب ملك مصر في ذلك الوقت . وطلب بنو إسرائيل من ملك مصر أن يسكنهم في أرض جاسان ، فاستجاب لهم " (٣). يقص علينا سفر التكوين هذه الوقائع في الإصحاح الخامس والأربعين والسادس والأربعين والسابع والأربعين . يقول في الإصحاح الخامس والأربعين : " فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده فصرخ أخرجوا كل إنسان عنى . فلم يقف أحد

١ - تكوين : إصحاح : ٢٤ : ٢ - ٥ .

۲ - تكوين : إصحاح : ۲۸ : ۱ - ۳ .

٣ - الشيخ محمد السيد طنطاوى: بنو إسرائيل فى القرآن والسنة ، دار الشروق ، سنة ١٩٩٧ ، ص
 ٢٤. ١٥.

عنده حين عرف يوسف أخوته بنفسه . فأطلق صوته بالبكاء فسمع المصريون وسمع بيت فرعون. وقال يوسف لأخوته أنا يوسف أحى أبى بعد . فلم يستطع أخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه . فقال يوسف لاخوته تقدموا إلى فتقدموا . فقال أنا يوسف أخوكم الذى يعتموه إلى مصر . والآن لا تتأسفوا ولاتفتاظوا لأنكم بعتمونى إلى هنا . لأنه لاستبقاء حيوة أرسلنى الله قدامكم . لأن للجوع في الأرض الآن سنتين . وخمس سنين أيضًا لاتكون فيها فلاحة ولا حصاد . فقد أرسلنى الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقى لكم لمجاة عظيمة "(۱).

هكذا كانت بداية اللقاء ثم أمرهم بعد ذلك بالعودة إلى أرض كنعان للعودة بأبيهم إلى مصر جاء في سفر التكوين: "أسرعوا وأصعدوا إلى أبي وقولوا له هكذا يقول ابنك يوسف قد جعلني الله سيداً لكل مصر أنزل إلى "لاتقف ، فتسكن في أرض جاسان وتكون قريبًا منى أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل مالك "(٢) وبالفعل نفذ يعقوب وبنيه وقبلوا دعوة يوسف . جاء في الإصحاح السادس والأربعين: "فقام يعقوب من بئر سبع . وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم ونساهم في العجلات التي أرسل فرعون لحمله . وأخذوا مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوه في أرض كنعان وجاءوا إلى مصر " (٣).

هكذا وصل يعقوب إلى مصر مع بنيد وأعطاه يوسف الأرض التي سكنها في أخصب بقعه.

" أما تاريخ دخول يعقوب (إسرائيل) مصر فيحدد بالتقريب سنة ١٧٠٠ ق.م حيث عاصروا في مصر:

كل حكم الهكسوس ( ١٧٠٠ – ١٥٧٠ ق.م) .

كل ملوك الأسرة الشامنة عشر (١٥٧٠ - ١٣٠٠ق.م) الذين منهم تحسمس الشالث ، وأمينوفيس الرابع ، وإخناتون .

وبعضًا من ملوك الأسرة التاسعة عشرة (١٣٠٠-١٢٠٠ق.م) ومنهم رمسيس الأول، وسيتى الأول، ورمسيس الثاني ثم الخروج في أيام ملكه حوالي سنة ١٢٨٠ق.م تقريبًا " (٤).

۱ - تکوین : ۲۵ : ۱ - ۸ .

۲ - تكوين : ۲۵ : ۹ - ۱۱ .

٣ - تكوين : ٤٦ : ٥ - ٧ .

٤ - الأب متى المسكين : تاريخ إسرائيل : دير القديس أنبا مقار ، سنة ١٩٩٧ ، ص ٢١ ، ٢٢ .

#### المرحلة الثانية : الحروج من مصر :

خرج الإسرائيليون من مصر حوالى سنة ١٢١٣ ق.م على يد منفتاح الذي تعقبهم وقضى عليهم في مصر . لماذا ؟

كان الخروج من مصر بقيادة و موسى بن عمران بن قاهات بن لاوى بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم الخليل ، ولد سنة ١٥٤٨ ق.م في أول حكم الملك و أمنوفيس الأول » وآخر حكم الملك و أحمس الأول» اللذين اشتدا في اضطهاد الرعاة من بني إسرائيل وتسخيرهم وإذلالهم مع الأسرى وغيرهم ، بعد خروج الهكسوس من مصر . وأمر القابلات المولدات بإلقاء الأطفال الذكور من أولادهم في اليم عقب ولادتهم ، واستبقاء الإناث " (١).

لقد تغيرت معاملة المصريين لهم وبدأ عصر الاضطهاد . وهذا مايؤكده التاريخ « إن سيرة بنى إسرائيل بعد يوسف فى مصر وخروجهم منها إلى حلولهم فى شرق الأردن مذكورة بأساليب متنوعة فى أسفار الخروج والعدد وتثنية الاشتراع من الأسفار الخمسة الأولى . والسفر الرابع من الأسفار العائدة إلى حقبة موسى وهو سفر الأحبار الذى هو تشريعى فى الدرجة الأولى متصل كذلك بهذه الحقبة .

ولقد ذكر الإصحاح الأول من سفر الخروج ماكان من غو بنى إسرائيل وتكاثرهم وامتلاء الأرض منهم وخشية ملك مصر من عواقب ذلك واضطهاده لهم وتسخيره إياهم فى بناء مدن وفييتوم » و « رعمسيس » وتشغيلهم بالطين واللبن والأعمال الشاقة الأخرى ، وأمره للقابلات العبرانيات بقتل كل ذكر يولد لهم عما يتطابق بعضه مع ما قرىء من أوراق البردى ... والراجح أن حالة بنى إسرائيل تبدلت بعد تقويض حكم الهكسوس فى القرن السادس عشر وقيام الإمبراطورية المصرية . ويستدل من أوراق البردى المذكورة أن تسخيرهم واضطهادهم قد بلغ الذروة فى عهد رمسيس الثانى أعظم ملوك الأسرة التاسعة عشرة التى حكمت حسب تقدير «برستيد » من سنة ١٣٥٠ – ١٢٥٠ق.م وحسب تقدير « شاروبيم » من سنة ١٤٦٢ .

١ - غطاس عبد الملك : رحلة بني إسرائيل إلى مصر الفرعونية والخروج ، دار الهلال ص ١٧٨ .

٢ - محمد عزة دروزة: تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم ، المكتبة العصرية ، بيروت ، سنة١٩٦٩ ،
 ص.٦٥٠ .

" وقد حكى القرآن الكريم فى كثير من آياته غاذج من العذاب الذى أنزله فرعون مصر وجنده ببنى إسرائيل ، من ذلك قوله تعالى فى سورة إبراهيم ﴿ وإذ قال موسى لقومه أذكروا نعمة الله عليكم إذ نجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلك بلاء من ربكم عظيم ﴾ (إبراهيم : ٦).

لكن ما الذى دفع حكام مصر لهذا الموقف واضطهاد بنى إسرائيل ؟ يوضع ذلك الدكتور أحمد بدوى عند وصفه لعلاقة المصرين ببنى إسرائيل فيقول : " من الثابت فى تاريخ مصر بناء على ماجاء فى كتب السماء من ناحية ، وماشهدت به آثار الفراعنة من ناحية أخرى – أن ( العبرانيين ) قد عرفوا مصر منذ أيام الدولة الوسطى على الأقل . يجيئونها أول الأمر لاجئين، يطلبون الرزق فى أرضها ، ويلتمسون فيها وسائل العيش الناعم والحياة السهلة الرضية بين أهلها الكرام . ثم يجيئونها أسارى فى ركاب فرعون كلما عاد من حروبه فى أقاليم الشرق ظافراً منصوراً . فينزلهم حول دور العبادة يخدمون فى أعمال البناء ، ويعبدون أربابهم أحراراً ، لم يكرههم أحد على قبول مذهب أو اعتناق دين وتطيب لهم الإقامة فى مصر، وتستقيم لهم فيها أمور الحياة ثم تنزل بالمصريين بعض الشدائد ، وتحل بديارهم بعض المحن والنوائب ، فيتنكر لهم بنو إسرائيل ويتربصون بهم الدوائر . ويعملون على إفقارهم ، وأضعاف الروح المعنوية بين طبقات الشعب ، ابتفاء السيطرة على وسائل العيش فى هذا القطر ، ليفرضوا عليه سلطانهم ، تارة عن طريق الضغط الاقتصادى ، وأخرى عن طريق الدين والعقيدة "(١) إن ماحدث لبنى إسرائيل فى مصر ودفعهم إلى الخروج منها كان نتيجة طبيعية للملوكيات هذا الشعب .

#### المرحلة الثالثة: موسى وبنو إسرائيل في سيناء:

" كان رحيلهم من مصر بقيادة موسى ، فى ليلة الخامس عشر من شهر نيسان سنة الدحم ، بعد أن قضوا فى مصر مائتى وعشر سنين ، منذ دخول يعقوب وينيه إلى مصر فى زمان يوسف ١٦٧٨ق.م ، وكانوا إذ ذاك جميعًا لا يتجاوزوا السبعين نفسًا ، بخلاف يوسف وولديه اللذين ولدا فى مصر ، وقد اجتازوا النصف الأخير من تلك المدة فى ضنك ومذلة ، بعد

۱ – د. أحمد بدري : موكب الشمس جـ ۲ ، القاهرة ، ص ۵۸۸ ، ۵۸۹ .

أن اعتلى الملك و أحمس الأول» عرش مصر وطرد الهكسوس. وأما المدة التي قضاها بنو إسرائيل في مصر، فقد ذكرت في التوراة على أنها ٤٣٠ سنة في أكثر من موضع (١١).

عبر الإسرائيليون البحر من مصر إلى سينا، وقد شاهدوا بأنفسهم غرق فرعون . وبدأت مرحلة جديدة في سينا، يقول الأب متى المسكين : " رحلة مريرة دامت في التيه والترحال في برارى وجبال سينا، أربعين سنة ، أظهر الله فيها لهذا الشعب إحسانات لاتعد ولاتحصى ، وتحمل منهم موسى ما لايطيق حملة بشر ، مع أنه كان حليمًا جداً : " وأما الرجل موسى فكان حليمًا جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض " (عدد ٢١:٣) وبالرغم من هذه الوداعة وهذا الحلم الفائق ضج موسى من أخلاق هذا الشعب وصرخ إلى الله : " فقال موسى للرب : لماذا أسأت إلى عبدك ؟ ولماذا لم أجد نعمة في عينيك ؟ حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب على ؟ لعلى حبلت بجميع هذا الشعب ؟ أو لعلى ولدته حتى تقول لى : أحمله في حضنك كما يحمل المربى الرضيم إلى الأرض التي خلفت لآبائه ؟ " ( عدد ١١ : ١١ ، ١٢ ) ).

ويسبب حماقة هذا الشعب غضب عليهم الله ، فمات جيل الآباء كله في سيناء ، ولم يدخل منه إلى أرض كنعان إلا اثنان : « يوشع بن نون » و « كالب بن يفنى » مع بقيبة الشعب المولود في الطريق ، حتى موسى لم يدخل أرض كنعان بل رآها من بعيد وحياها ومات على الرجاء . ولكن كان قصد الله واضحًا من رحلة التيه وموت جيل بأكمله في سيناء ، إذ كان يلزم لهذا الشعب أن تتصفى أخلاقه وعاداته غير المرغوب فيها من كل المؤثرات السلبية التي اكتسبوها من مصر على مدى أربعة قرون . كما كانت برية سيناء بهدوئها وانعزالها الكلى عن العالم البيئة المفضلة أمام الله لكى يلقن الشعب أصول العبادة الجديدة ، وتنضبط أخلاقه وسلوكه بحسب نواميس الله .

وقد اختلفت الأبحاث بخصوص الطريق الذى اتخذه موسى فى رحلته إلى أرض كنعان ، ولكن الطريق الأكثر ترجيحًا هو الذى يمر حول شبه جزيرة سيناء بمحاذاة البحر الأحمر – مبتدئًا من خليج السويس وليس العقبة – مما يتوافق مع الأربعين سنة التى قبضوها فى الترحال ، وبذلك تكون منطقة « ايليم » المذكورة فى سفر الخروج هى الآن واحة أو وادى « غرنل » الذى

١ - غطاس عبد الملك : مرجع سابق ، ص ١٨٣ .

يبعد عن السويس ٢٣ كم ، وبحيث تكون « دفقة » هى الآن مناجم « سرابيت الخادم » (عدد : ٢٣ : ١٢ ) ، وحيث تكون « رفيدين » هى الآن وادى « رفايد » (١) وفى طريقهم عبر سينا ، متجهين إلى الشام وقعت منهم بعض الأفعال القبيحة . من بين هذه الأفعال :

ا - بعد أن سار بهم موسى - عليه السلام - فى أرض سيناء فترة من الوقت ، جاعلاً وجهته أرض فلسطين من بلاد الشام ، ثاروا عليه وعلى أخيه هارون - عليهما السلام - وقالوا لموسى وهارون كما تحكى التوراة عنهم : - ليتنا متنا فى مصر إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزاً للشبع فإنكما أخرجتمونا إلى هذا القفر لكى تميتا كل هذا الجمهور بالجوع ... لماذا أصعدتانا من مصر ؟ من أجل أن نموت نحن وأولادنا ومواشينا بالعطش ، (خروج : ١٦ ) .

۲ - بعد أن رأى بنر إسرائيل غرق فرعون بأعينهم ، وساروا مع موسى - عليه السلام - إلى بلاد الشام ، شاهدوا قومًا يعبدون أصنامًا لهم ، فحا لبث بنو إسرائيل بعد مشاهدتهم لهؤلاء الوثنيين إلا أن قالوا لنبيهم موسى - عليه السلام - اجعل لنا أصنامًا نعبدها ، كما أن لهؤلاء أصنامًا يعبدونها وذلك لأن الوثنية التى عاشوا فيها فى مصر كانت مازالت عالقة فى نفوسهم الضعيفة ، وقى حكى القرآن الكريم عنهم هذه الرذيلة فقال تعالى ﴿ وجاوزنا بينى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا ياموسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون (١٣٨) إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ماكانوا يعملون (١٣٩) قال أغير الله أبغيكم إلهًا وهو فضلكم على العالمين (١٤٠) وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاد من ربكم عظيم ﴾ (١٤٠ عظيم )
 ( الأعراف : ١٣٨ - ١٤١ ) .

٣ - خلال سير موسى بقومه فى صحراء سيناء إلى بلاد الشام ، واعد الله تعالى موسى أن يعطيه التوراة لتكون هدى لبنى إسرائيل بعد أربعين يومًا يصومها ، فلما حل الموعد ترك موسى بنى إسرائيل مستخلفًا عليهم أخاه هارون ، وذهب إلى الطور لتلقى التوراة . وقد حكى القرآن الكريم عنهم ذلك فقال تعالى : ﴿ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفنى فى قومى وأصلح ولاتتبع سبيل المفسدين ﴾ ( الأعراف : ١٤٢ )

١ - متى المسكين : مرجم سابق ، ص ٣١ ، ٣٢ .

لكن ماذا حصل من بني إسرائيل بعد أن تركهم موسى لتلقى التوراة ؟

لقد حصل منهم أنهم انتهزوا لين جانب هارون - عليه السلام - معهم ، فعبدوا عجلاً جسلاً له خوار ، صنعه لهم السامرى من حلى نسائهم التى استعاروها من قبط مصر ، وحاول هارون أن يصدهم عما تردوا فيه من ضلال وكفر ، ولكنهم أعرضوا عنه قائلين - كما حكى القرآن عنهم في سورة طه - ﴿ لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ﴾ (طه : ٩١) فلما اشتد عليهم في النهى عن عبادة العجل تطاولوا عليه وكادوا يقتلونه .

عسد كل هذه الأحداث والإساءات من بنى إسرائيل " واصل بهم موسى - عليه السلام- سيره إلى أرض الشام ، وقبل أن يصل بهم إلى الأرض المقدسة التى كان يسكنها الكتعانيون الجبابرة ، أمرهم أن يعدوا أنفسهم للخولها وأن يوطنوا أنفسهم على الجهاد فى سبيل الله ، واختار منهم اثنى عشر نقيبًا أمرهم أن يتقدموه فى دخول الأرض المقدسة ليعرفوا أحوالها وأحوال سكانها . ونفذ النقباء ماكلفهم به موسى - عليه السلام - ثم عادوا بعد تعرفهم على أحوالها وأحوال سكانها ، ليقولوا له : إن الأرض المقدسة تدر لبنًا وعسلا ، إلا أن سكانها من الجبارين ، وأخذ كل نقيب يخذل جماعته عن دخولها ، إلا رجلين منهم فإنهما أمرا بنى إسرائيل أن يطبعوا نبيهم موسى - عليه السلام - وأن يصمموا على دخول الأرض المقدسة التى كتبها الله لهم ، ويشرهم بالنصر إذ هم اعتمدوا على الله تعالى وأخلصوا النية للجهاد . ولكن بنى إسرائيل عصوا نصيحة الرجلين الناصحين لهم ، كما عصوا نبيهم موسى للجهاد . ولكن بنى إسرائيل عصوا نصيحة الرجلين الناصحين لهم ، كما عصوا نبيهم موسى - عليه السلام - فكانت نتيجة جبنهم وعصيانهم أن ابتلاهم الله تعالى بالتيه أربعين سنة .

وقى حكى القرآن الكريم بأسلوبه البليغ هذه القصة من سورة المائدة فقال تعالى: ﴿ وَإِذَ قَالُ مُوسَى لَقُومُهُ يَاقُومُ اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللهُ عليكُمْ إِذْ جَعَلَ فَيكُمْ أُنبِيا - وجعلكُمْ مَلُوكًا وآتاكُمْ مالم يؤت أحداً من العالمين (٢٠) ياقوم أدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولاترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين (٢١) قالوا ياموسى إن فيها قومًا جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن خرجون منها فإنا داخلون (٢٢) قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتركلوا إن كنتم مؤمنين (٢٣) قالوا ياموسى إنا لن ندخلها أبداً ماداموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون (٢٤) قال رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ﴾(١).

۱ - د. محمد السيد طنطاري : مرجع سابق ، ص ۲۹ - ۳۱ .

هذا مجمل حال بنى إسرائيل مع موسى - عليه السلام - فى سينا ، ... ومات موسى وهارون - عليهما السلام - قبل دخول الأرض المقدسة .

## المرحلة الرابعة : دخول الأرض المقنسة :

" حوالى القرن الثالث عشر قبل الميلاد أغار بنو إسرائيل بقيادة « يوشع » خليفة موسى بعد وفاته على كنعان ( فلسطين وما إليها وهى الأرض المقدسة التى وعدهم الله بها كما يزعمون ) واحتلوها واستولوا على جميع مافيها من خيرات وثروات بعد أن أبادوا معظم أهلها واستعبدوا ما أبقوا عليه منهم "(١) كيف تم لهم ذلك ؟ .

يجبب الأب متى المسكين على ذلك مستشهداً عا جاء فى العهد القديم سفر يوشع فيقول: "وكان بعد موسى عبد الرب أن الرب كلم « يوشع بن نون » خادم موسى قائلاً : موسى عبدى قد مات ، فالآن قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التى أنا معطيها لهم أى لبنى إسرائيل ... فوقف الكهنة حاملوا تابوت عهد الرب على اليابسة فى وسط الأردن راسخين ، وجيمع إسرائيل عابرون على اليابسة ، حتى انتهى جميع الشعب من عبور الأردن (يوشع ١٠١ و ٣٠٠٣) كانت معجزة عبور الأردن على مستوى عبور البحر الأحمر ، تلك بعصا موسى وبأمر الرب وهذه بعبور تابوت عهد الرب أولاً والشعب من ورائه ، ثم سقطت أول المدن الكبرى على الشاطىء الآخر من الأردن - أربعا - بأيدى الشعب بدون حرب ، وكان أولا عهيداً جيداً لأذهان الشعب أنهم إن كانوا سيملكون فليس بقوتهم وذراعهم « وكان حين نطع الشعب صوت البوق أن الشعب هتف هتافًا عظيمًا فسقط السور فى مكانه ، وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهه وأخذوا المدينة » ( يوشع ٢٠١ ) .

حينشذ بدأت بعد ذلك و حرب الرب » التي أكمل بها وعده لموسى لامتلاك الأرض ، وكانت دموية بأقسى ما يكن التعبير » (٢) .

يقول ديورانت في وصف هذه الحروب: " كما أن هزيمتهم للكنعانيين ليست إلا مثالاً آخر لا لا مثالاً أخر لا تقضاض جموع جياع على جماعة مستقرين آمنين، وقتل المهاجمون من الكنعانيين أكثر من استطاعوا قتلهم منهم وسبوا من بقى من نسانهم، وجرت دماء القتلى أنهاراً، وكان هذا القتل كما تقول نصوص الكتاب المقدس و فريضة الشريعة التي أمر بها الرب موسى »

۱ - د، على عبد الواحد : مرجع سابق ، ص ۷ .

٢ - الأب متى المسكين : مرجع سابق ، ص ٥٢ .

ووزكاة للرب » ولما استولوا على مدينتين من المدن - وأريحا » و «عادى» - قتلوا من أهلهما ١٢,٠٠٠ رجل ، ولسنا نعرف في تاريخ الحروب مثل هذا الإسراف في القيتل والاستمتاع به ، ومثل هذه السهولة في تعداد القتلى إلا في تاريخ الآشوريين ، ويقال لنا وإن الأرض استراحت من الحروب أحيانًا » فقد كان موسى من رجال السياسة المتصفين بالصبر والأثاه ، أما يوشع فلم يكن إلا جنديًا فظا ، وقد حكم موسى حكمًا سليمًا لم تسفك فيه دما ، وذلك بما كان يقضى به من أحاديث جرت بينه وبين الإله ، أما يوشع فقد أقام حكمه على الطريقة الواقعية التي لا أثر فيها للعواطف حتى استولى البهود على الأرض المودة «(۱).

" وقصة دخول بنى إسرائيل بقيادة و يوشع » الأرض المقدسة قد أشار إليها القرآن الكريم فى آيات متعددة منها قوله تعالى فى سورة البقرة ﴿ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين (٥٨) فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذى قبل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا بفسقون (٥٩) ﴾ (٢).

وبهذا استطاع و يوشع » أن يبسط نفوذه على أرض كنعان ووجد الدعوة لاجتماع عثلى الأسباط من كل الأطراف لإقامة العهد أمام الله لعباده « يهوه » وإعلان الخضوع لله ، فاجتمعوا في و شكيم » في وسط البلاد وأقاموا العهد ، ومن هذه اللحظة انقضى عهد الأسباط وبدأت إسرائيل كشعب موحد تحت قسم العهد وبدأ تاريخ شعب إسرائيل (٢) . وهو تاريخ قصير ومختصر لم يستمر طوبلاً على أرض فلسطين .

بهذا القدر من السرد التاريخى نكون قد رصلنا إلى معرفة البدايات الأولى لنشأة اليهودية كديانة ودولة ... صحيح أن هناك من الأحداث لتاريخية التى أعقبت ماذكرناه من أحداث إلا أننا نرى أن ماذكرناه في هذا الصدد يحقق الهدف من دراستنا .

## أشهر أسماء بني إسرائيل:

لقد أطلقت على بنى إسرائيل عدة أسماء منها:

۲۲۷ ، ۳۲۹ ، ص ۳۲۹ ، ۳۲۷ .

۲ - د. محمد السيد طنطاوي : مرجع سابق ، ص ۳۲ .

٣ - متى المسكين : مرجع سابق ، ص ٦٠ .

١ - العبرانيون : أطلق هذا الاسم عليهم وفي سبب ذلك نجد ثلاثة آراء :

السرأى الأول : قيل أنهم سموا بالعبرانيين ( أو بالعبريين ) نسبة إلى إبراهيم - عليه السلام - فقد ذكر في سفر التكوين باسم ( إبراهيم العبراني ) لأنه عبر نهر الفرات وأنهار أخرى .

الرأى الثانى : ذهب إلى أنهم سموا بالعبريين نسبة إلى (عبر) وهو الجد الخامس لإبراهيم عليه السلام .

الرأى الشالث: قال إسرائيل ولفنسون: "إن كلمة عبرى ترجع إلى الموطن الأصلى لبنى إسرائيل، وذلك أنهم كانوا في الأصل من الأمم البدوية الصحراوية التي لاتستقر في مكان بل ترحل من بقعة إلى أخرى بإبلها وماشيتها للبحث عن الماء والمرعى، وكلمة عبرى في الأصل مشتقة من الفعل الثلاثي عبر بمعنى: قطع مرحلة من الطريق، أو عبر الوادى أو النهر من عُبره إلى عُبره، أو عبر السبيل: شقها، وكل هذه المعاني موجودة في هذا الفعل سواء في العربية أو العبرية، وهي في مجملها تدل على التحول والتنقل الذي هو من أخص ما يتسصف به سكان الصحراء، وأهل البادية، فكلمة عبرى مثل كلمة بدوى أي: ساكن الصحراء أو البادية، وقد كان الكنعانيون والمصريون والفلسطينيون يسمون بني إسرائيل: بالعبريين، لعلاقتهم بالصحراء، وليميزوهم عن أهل العمران، ولما استوطن بنو إسرائيل أرض كنعان وعرفوا المدنية والاستقرار صاروا ينفرون من كلمة عبرى التي كانت تذكرهم بحياتهم الأولى حياة البداوية والخشونة، وأصبحوا يؤثرون أن يعرفوا ببني إسرائيل فقطه (١٠).

٢ - إسرائيل: سموا بذلك نسبة إلى يعقوب - عليه السلام - الذي كان يطلق عليه اسم إسرائيل يقول الأب متى المسكين: « كلمة إسرائيل » باللغة العبرية تعنى « الله يجاهد » «Yisrael يسرائيل » ولكن أعطيت ليعقوب بن اسحق بن إبراهيم ، بمعنى أنه جاهد مع الله وغلب ، وذلك بعد ليلة جهاد فى الصلاة وتوسل حتى الفجر: « فقال له: ما اسمك ؟ فقال: يعقوب ، فقال : لايدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل ، لأتك جاهدت مع الله والناس وقدرت » (تك ٣٧:٣٢ . ٨٨) ومنذ ذلك الحين ويعقوب يسمى: « إسرائيل » ثم أطلقت كلمة « إسرائيل » على أسباط يعقوب الاثنى عشر « بنى إسرائيل» (٢١).

١ - د. إسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات السامية ، ص ٧٧ .

٢ - متى المسكين : مرجع سابق ، ص ٢١ .

٣ - يهود : عن سبب تسميتهم بهذا الاسم ذكر العلماء هذه الآراء :

الرأى الأول : قيل إنهم سموا بذلك حين تابوا عن عبادة العجل ، وقالوا « إنا هدنا إليك» أى : تبنا ورجعنا .

الرأى الثانى: قيل إنهم سموا بذلك ، لأنهم يهودون ، أى يتحركون عند قراءة التوراة .

الرأى الثالث : قيل إنهم سموا بذلك نسبة إلى « يهوذا » الابن الرابع ليعقوب عليه السلام (١١).

نحن أمام ثلاثة أسماء أطلقت على بنى إسرائيل فأى الأسماء أكثر دلالة ؟ يقول الدكتور جواد على : « ولفظ يهود أعم من لفظ عبرانيين وبنى إسرائيل ، ذلك أن لفظة يهود تطلق على العبرانيين وعلى غيرهم عا دخل فى دين يهود وهو ليس منهم ، وقد أطلق الإسرائيليون وأهل يهوذا لفظ يهود على أنفسهم ، وعلى كل من دخل فى ديانتهم ، قيبزاً لهم عن غيرهم عن لم يكن على هذا الدين وهم الغرباء » (٢).

# موسى الكليم : ١٥٤٨ :

هو موسى بن عمران بن قاهات بن لاوى بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم الخليل ، ولد سنة ٨٥٤٨ ق.م .

وقد وردت قصة ميلاده في العهد القديم الاصحاحات من الثاني إلى الرابع عشر من سفر الخروج. وقد عرض قصة الميلاد هذه محمد عزة دروز ملخصًا فقال: « وقد احتوى خبر ولادة موسى وإلقائه باليم خوفًا من قتله والتقاطه من قبل بنت فرعون وتربيته في بيت الملك وقتله مصريًا اعتدى على عبراني وفراره إلى مدين وإسقائه غنم بنات كاهنها (شعيب) وزواجه من «صفورة» إحدى البنات وإقامته في مدين إلى أن هلك الملك الذي وقع حادث قتل المصرى عهده » (٣).

وقد ذكر القرآن الكريم قصة مبلاد موسى - عليه السلام - في سورة القصص .

۱ - د. محمد لسيد طنطاري : مرجع سابق ، ص ۱۲ .

٢ - د. جواد على : تاريخ العرب قبل الإسلام جـ ١ المجمع العلمي العراقي ، ص ٩٥ .

۳ – دروزة : مرجع سابق ، ص ٦٦ .

قال تعالى ﴿ وأرحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولاتخافى ولاتخزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين (٧) فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين (٨) وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك لاتقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولذا وهم لابشعرون (٩) وأصبح فؤاد أم موسى فارغًا إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين (١٠) وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لايشعرون (١١) وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون (١١) فرددنه إلى أمه كى تقر عينها ولاتحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لايعلمون (١٢) ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمًا وعلمًا وكذلك لمجزى المحسنين ﴿ (١٤) .

وتتراصل الأحداث ويرى موسى من فضل ربه الكثير وهذا ما تتحدث عنه أيضًا الآيات فى سورة طه . يقول تعالى ﴿ ولقد مننا عليك مرة أخرى (٣٧) إذ أوحينا إلى أمك مايوحى (٣٨) أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لى وعدو له وألقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى (٣٩) إذ تمشى أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كى تقر عينها ولاتحزن وقتلت نفسًا فنجيناك من الغم وفتناك فتونًا فلبثت سنين فى أهل مدين ثم جئت على قدر ياموسى ﴾ (٤٠) .

بعد أن قتل موسى المصرى انتصاراً لأحد العبرانيين ذهب إلى مدين وهناك فى أرض مدين التقى بكاهنها « شعيب » وكان له سبع بنات تزرج من إحداهن صفورة مقابل أن يرعى الغنم ثمان سنوات أو عشر .

وظل موسى يرعى الفنم فى « مدين » حتى قارب الشمانين من عمره فى عمهد الملك «تحتمس الثالث » فرعون مصر ، وهو يفكر فى مذلة إخوته وعبوديتهم ، واستحوذ لك على تفكيره أينما حل ، حتى ظهر له الرب وناداه قائلاً : « هلم انزل إلى مصر ، وادخل إلى فرعون، واصعد أخوتك »وتحكى التوراة أنه حدث بعد تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات ، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية فصرخوا ، فسمع الله أنينهم ، وتذكر ميثاقه مع إبراهيم واسحق ويعقرب .

وكان موسى إذ ذاك يرعى غنم حميه « يشرون بن رعوثيل » الكاهن ، فساق الغنم إلى ماوراء البرية حتى جاء إلى جبل « حرريب » فظهر له ملاك الرب كلهيب نار في وسط علقة ،

فنظر فإذا العليقة تتقد ، فلما قرب ناداه الرب قائلاً ياموسى ، إنك بالواد المقدس فاخلع نعليك ، فغطى موسى وجهه وخان وخلع حلاح ، فقال له الرب : « رأيت مذلة شعبى الذي في مصر وسمعت صراخهم ، وقد أردت أن أنقذهم واصعدهم من تلك الأراضى إلى كنعان ، إلى أرض تغيض لبنًا وعسلاً ، (١١).

عاد موسى إلى مصر مرة ثانية ربدأ « يتجول بين هؤلاء المستضعفين المسترقين من اليهود يستحثهم على الثورة والتمرد ، أوعز إليهم أن يدعو آلاتهم ، وأن يتركوا نقل الأحجار وحريق الآجر . وبذا تحول موسى الأمير المصرى . والراعى البدوى إلى قائد عمال . وكان أول من نظم صناع الطين وكون منهم وحدة في التاريخ كله .

وقدم موسى التماسًا لفرعون أن يطلق سراح أرقائه اليهود ، ولكن فرعون لم يأبه به ، بل قال له : بأى وجه جئت إلى بهذا الطلب الشاذ الغريب ؟ وقال موسى : جئت إليك بسلطان من ربى ، قال فرعون ومن ربك ؟ كم من الزمن حكم ، وكم من المدن غزا ، وأى الأسرار أزالها عن عرشها ليتبوأه ؟ وكما تقص أساطير الربانيين أجابه موسى : لقد كان إلهى قبل أن يوجد العالم ، وهو كائن بعد نهاية العالم ، وعندما يتجلى برحمته فالعاطفة هى رداؤه ، والحب تاجه، وعندما حقق العدالة فالنار سهمه ، واللهب حرابه ، والسحب هى تروسه ، والبرق سيفه.

ولكن كان فرعون جاحداً غليظ القلب تجاه إله موسى وشعبه ، فقال له : أما أنه ترجد قوة عليا ، واحدة في السماء وعلى الأرض ، وهذه القوة العليا هي أنا نفسي »(٢).

إن هذه الأحداث جعلت من موسى - عليه السلام - شخصية غتلك الخبرة والبصيرة وأجرى الله على بده الكثير من المعجزات برهانًا على صدقه ودليلاً على رعاية الله له . خرج موسى من مصر - كما سبق القول - وعاش ومعه قومه من بنى إسرائيل فى البرية بسينا . .

وفى سيناء تجلى الرب على موسى ، وقد ذكرت الاصحاحات التاسع عشر إلى الحادى والثلاثين من سفر الخروج « تجليات الرب لموسى فى جبل سيناء وبعضها على مرأى ومسمع بنى إسرائيل وما ألقى إليه من وصايا وتشريعات دينية وتعبدية وخلقية ومدنية وأسرية »(٣). وأبلغ موسى شعبه جميع كلام الرب وجميع الأحكام فاستجاب له الجميع .

١ - غطاس عبد الملك : مرجع سابق ، ص ١٨٠ .

۲ - د. عبد الجليل شلبي : مرجع سابق ، ص ۱۷ .

٣ - دروزة : مرجع سايق ، ص ٧٢ .

ولقد أطلق على موسى - عليه السلام - كليم الله ذلك أن الله كان يخاطبه ويناديه باتفاق المهد القديم والقرآن الكريم في إثبات ذلك . قال تعالى : ﴿ وهل أتاك حديث موسى (٩) إذ رأى ناراً فيقال لأهله امكثوا إنى آنست ناراً لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى (١٠) فلما آتاها نودى ياموسى (١١) إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى ﴾ (١٢) .

وقال تعالى في سورة الأعراف: ﴿ قال يا موسى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما التبتك وكن من الشاكرين ﴾ (١٤٤) .

وقال تعالى فى سورة النساء: ﴿ ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليمًا ﴾ (١٦٤) .

هذا هو موسى بن عمران الذي أنزلت عليه التوراة وجاء برسالة ربه إلى بني إسرائيل .

#### الكتب المقاسة عند اليهود:

## أ - الترراة : المهد القديم :

التوراة كتاب منزل من عند الله عز وجل على موسى عليه السلام كما ذكر في القرآن الكريم ، قال تعالى : { أنزل التوراة والإنجيل } (آل عمران : ٣) وقال { ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل } (آل عمران : ٤٨) وقال : { ومصدقًا لما بين يدى من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم } (آل عمران : ٥٠) .

وقال : { ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم } (المائدة : ٦٦) ومثل هذه الآيات كثير .

أما التوراة في نظر اليهود فتطلق على أسفار موسى الخمسة أو « البانتاتيك » ( وهي تحريف عن كلمة يونانية مركبة معناها الكتب الخمسة ) وهي قتل القسم الأول من العهد القديم هذا عن التوراة(١).

فماذا عن العهد القديم ؟ يقول الدكتور محمد خليفة حسن « العهد القديم هو كتاب اليهود المقدس الذي يضم ثلاثة أقسام رئيسية هي : التوراة والأنبياء والمكتوبات وتسميته

١ - د. على عبد الواحد : مرجع سابق ، ص ١٣ .

بالعهد القديم أو العهد العتيق تسبية مسيحية غير مقبولة عند اليهود لأن فيها إشارة إلى أن العهد المعطى لبنى إسرائيل عهد قديم حل محله عهد جديد معطى للمسيحية الجديدة »(١) وفى ذات السياق يقول الدكتور على عبد الواحد وافى : « اعتمد اليهود فى أسفارهم تسعة وثلاثين سفراً أطلق عليها فى العصور المسيحية اسم « العهد القديم Ancien Testament وثلاثين سفراً أطلق عليها اسم « العهد الجديد للتفرقة بينها وبين ما اعتمده المسيحيون من أسفارهم التى أطلقوا عليها اسم « العهد الجديد للتفرقة بينها وبين ما اعتمده المسيحيون من أسفارهم التى أطلقوا عليها اسم « العهد الجديد للتفرقة بينها وبين ما اعتمده المسيحيون من أسفارهم التى أطلقوا عليها اسم « العهد الجديد للتفرقة بينها وبين ما اعتمده المسيحيون من أسفارهم التى أطلقوا عليها اسم « العهد الجديد الموحى الم

وإذا كان اليهود يرفضون إطلاق اسم العهد القديم على كتابهم المقدس فما هى التسمية التي يرتضيها اليهود ؟ « أما التسمية اليهودية لكتاب العهد القديم فهى « كتاب العبرى المترى و المترى « المترا » The Bible » أو « الكتاب The Bible » ويعرف أيضًا باسمه العبرى « المترا » أى « المقروء » كما يعرف اختصاراً به « التناخ » وهى اختصار التسمية العبرية للتوراة والأنبياء والمكتوبات » (٦٠) .

وقد دارت مناقشات حول علاقة هذه الأسفار بالوحى الإلهى . إلا إن البحث العلمى يثبت و أن الجزء الأول من الكتاب المقدس وهو المعروف بالعهد القديم لم يكن على هذا الحال التى نراها عليه الآن إلى زمن المسيح - عليه السلام - إذ يذهب الباحثون إلى أن الشطر الأكبر منه قد تم تدوينه في الفترة التي فيما بين عزرا والفتح الروماني ، وأن رجال الدين هم الذين قاموا بهذا العمل ، وأن القرن الأول الميلادي شهد الكتاب المقدس وهو لم يكن على ترتيبه الحالى ولم كتمل كما هو الآن » (1).

ويحدثنا القس و سبكل سيل » عن جميع أسفار الكتاب وقانونيتها فيقول: "كان عند البابليين والمصريين واليونانيين عادة شائعة ، هى أن يكتبوا كتبهم المقدسة ويضعوها فى معابدهم للمحافظة عليها ، وكذلك كانت العادة عند العبرانيين ( خر ٢٠:١٠ وتث معابدهم للمحافظة عليها ، وكذلك كانت العادة عند العبرانيين ( خر ٢٠:١٠ وتث معابدهم للمحافظة عليها ، وكذلك كانت العادة عند العبرانيين ( خر ٢٠:١٠ وتث

١ - د. محمد خليفة حسن : مدخل نقدى إلى أسفار العهد القديم ، القاهرة ، سنة ١٩٩٦ ، ص ٩ .

۲ - د. على عبد الواحد : مرجم سابق ، ص ۱۳ .

٣ - محمد خليفة : مرجع سابق ، ص ٩ .

٢ - ٥ الحيني : مرجع سابق ، ص ٢ - ٦ .

بالذات وضعت التوراة فيما بعد (١٠ ص ١٠ : ٢٥) ويظهر أن هناك سببًا وجيهًا للاعتقاد أن عملية الجمع والنسخ والحفظ كان قد قام بها الكهنة والأنبياء في المعابد، وكان لكل نبى زمرة من التلاميذ يستعين بهم، وأغلب الظن أن كتابة التاريخ الديني كانت بعض ماقام به الأنبياء وتلاميذهم. ويقول الكتاب المقدس إن عزرا كان قد أخذ على عاتقه درس الوثائق والسجلات ليميز بين الحقائق التاريخية الملهمة وغير الملهمة. وقد أطلق على هذه السجلات والوثائق بعد التثبت من صحتها وجمعها اسم « مدرش » (٢ آي ٢٢:١٣ ، ٢٢:١٤) (١) ماذا يعني هذا الكلام ؟ أن أول ما يعنيه أن هناك مدخلاً للجهد البشري في الكتابة والجمع والترتيب والتمييز بين بعض الوقائع وبعضها الآخر.

ونما يقوى ذلك ما قاله القس و سيكل سيل » أيضًا وهو يتحدث عن : كيف قبلت الأسفار؟ فيقول : " إن الوصايا العشر والأحكام الموجودة في (حز ٢٠: ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٣) كانت أول كتاب منزل قبل به بنو إسرائيل على سفح جبل سينا . وكان هذا الكتاب هو العهد الذي قطعه الله مع بني إسرائيل ، ويقول الكتاب : " وأخذ موسى كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب . فقالوا كل ماتكلم به الرب نفعل ونسمع له " (حز ٢٤ : ٧) .

أما الكتاب المنزل الثانى الذى قبل ، فقد كان سفر الشريعة - أى سفر التثنية الذى وجد فى الهيكل فى أيام « يوشيا » الملك سنة ٦٢١ ق.م . وكان للعثور على هذا الكتاب أثر هام فى حياة الشعب فإنه تاب ورجع إلى الله ، كما أن الملك « يوشيا » قطع عهداً أمام الرب « لحفظ وصاياه وشهاداته وفرائضه بكل القلب وكل النفس» (٢ مل ٣٣ : ٣) .

وفى أيام عزرا الكاتب سنة ٦٤٤ ق.م . قبل كتاب الشريعة المؤلف من أسفار موسى الخمسة يقول نحميا " فأتى عزرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء ... وقرأوا فى السفر فى شريعة الله ببيان وفسروا المعنى وأفهموهم القراءة ( نح ٨ : ٢ و ٨ ) وهذه المرة أيضًا كما فى المرة الثانية تاب الجميع إلى الله وتعهدوا بحفظ شريعته "(٢) .

من كل ما سبق نستطيع القول أن في الأسفار الخمسة الأولى من النصوص ما يكن رده إلى موسى - عليه السلام - وأنه عليه السلام سجل في ألواح ما يسمى بالوصايا وأن هناك بعض الأسفار الأخرى قد وصلت عن طريق الأنبياء وتلاميذهم وبعض الكهنة .

١ - سيكل سيل: المرشد إلى الكتاب المقدس ، جا ، مكتبة المشعل الإنجيلية ، بيروت سنة ١٩٥٨ ،
 ص ٢٦ ، ٢٦ .

٢ - المرجع السابق : ص ٢٧ .

#### محتويات العهد القديم وترتيبها:

العهد القديم كتب بأكثر من لغة ورتبت أسفاره ترتيبات مختلفة وتفصيل ذلك فيما يلى:

١ - اختلف اليهود والمسيحيون في الأسفار التي يضمها العهد القديم كما اختلف أحبار اليهود والباحثين حول نسبة هذه الأسفار وجمعها . وقد كان هناك اختلاف بين اليهود أنفسهم، ذلك لأن السامريين يخالفون سائر اليهود في أنهم لايؤمنون إلا بالأسفار الخمسة وهي المصطلح عليها بالتوراة(١١) .

٢ - يقول حبيب سعيد : " جمع الكهنة والكتبة الكتاب المقدس العيرى (أي العهد القديم) كما هو الآن بين أيدينا ، وذاع استعماله وقراءته بمعرفة الربيين والأحبار ، وقد قسم اليهود كتابهم المقدس إلى أقسام ثلاثة :

القسم الأول: « الناموس » أى التوراة - وهو الذى يشمل الأسفار الخمسة الأولى فى العهد القديم ، الذى كتبها موسى كما يقولون .

القسم الثنائي: « الأنبياء » وهم الأنبياء المتقدمون ( يشوع والقضاة وصموئيل الأول والثاني ، والملوك الأول والثاني ) والأنبياء المتأخرون وهم أشعبا ، وأرمياء ، وحزقبال ، وصغار الأنبياء الاثني عشر .

القسم الشالث: « الكتابات » ( وهى المزامير والأمثال وسفر أيوب ونشيد الأنشاد ، وراعوث ، والمراثى ، والجامعة وأستير ، ودانيال ، وعزرا ، ونحميا ، وأخبار الأيام الأولى والثانية )(۲) .

٣ - ويقول القس سيكل سيل: « وقد جمعت الأسفار ورتبت في الأصل على النحو التالى:

أ - التوراة أو الناموس وهي أسفار موسى الخمسة المؤلفة من التكوين والخروج واللاويين
 والعدد والتثنية .

ب - الأنبياء : وهو قسمان : القسم الأول ويتألف من أسفار يشوع ، والقضاه ، وصموئيل
 والملوك .

۱ - د. الحيني : مرجع سابق ، ص ۲۰۹ .

٢ - حبيب سعيد : أديان العالم ، الكنيسة الأسقفية بالقاهرة ، ص ١٨٩ ، ١٩٠ .

والقسم الثانى ويتألف من: أشعبا ، وأرميا ، وحزقيا ، والأنبياء الاثنى عشر وهم: «هوشع ، ويوثيل ، وعاموس ، وعوبديا ، ويونان وميخا ، وناحوم ، وحبقوق ، وصفنيا ، وحجى ، وزكريا ، وملاخى » .

ج - المكتوبات المقدسة وتشمل: المزامير، والأمثال، وأيوب، ودانيال وعزرا، ونحميا، وأخبار الأيام، والأدراج الخمسة وهى: نشيد الإنشاد، وراعوث، والمراثى، والجامعة، وأستير.

أما الترجمة السبعينية ( اليونانية ) فأقسامها تختلف عن الأولى وهي كما يلي :

أ - أسفار الشريعة أو الناموس ب - الأسفار التاريخية

ج - الأسفار الشعرية د - أسفار الأنبياء .

أما أسفار العهد القديم التسعة والثلاثون ، فمقسمة عند اليهود إلى ٢٤ سفراً ، فقد دمجوا سفر صموئيل الأول بالثانى ، والملوك الأول بالثانى ، والأيام الأول بالثانى ، وعزوا بنحميا ، كما جعلوا من أسفار الأنبياء الإثنى عشر سفراً واحداً ، بينما « يوسيفوس » يذهب إلى أبعد من ذلك فيدمج راعوث بالقضاة والمراثى بارميا ، فيجعلها جميعاً اثنين وعشرين سفراً "(۱) .

٤ - ويقول الدكتور إيفار ليسنر: "وقبل أن يولد المسيح بقرون عدة أمكن جمع كتب اليهود الدينية في ٣٩ سفراً كتبت باللغتين العبرية والآرامية ، وينقسم هذا الكتاب - العهد القديم - إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي التوراة « Torah » "أسفار الشريعة Nebiim " الكتابات المقدسة " ويضم التوراة « Torah » خمسة أسفار ، ويعتقد أن موسى هو الذي كتب تلك الأسفار الخمسة ، التي أجمع فيما بعد على تسميتها بالبنتاتوك ومن « Pentateuch » التي كانت تعتبر دستوراً لليهود ، فمتى كتب تلك الأسفار ؟ وأين ؟ ومن الذي كتبها ؟ تلك الأسئلة العربصة حاول الكثيرون الإجابة عليها فيما يقرب من ٠٠ ألف مجلد ، ولنحاول هنا أن نوجز هذا العدد من المجلدات في أبسط صورة محكنة .

يصنف العلماء أقدم أجزاء التوراة - أى النسخ المنفصلة والمتماثلة فى الوقت نفسه التى تحكى قصة الخلق (Jehovah) وفي جزء تحكى قصة الخلق - تحت الحرفين 1 و E إذ في جزء منها يسمى الخالق (Jehovah) وفي جزء

۱ - سیکل سیل : مرجع سابق ، ص ۲۹ ، ۲۷ .

آخر بدعى « Elohim » ويسود الافتراض بأن الروايات الخاصة « بيهوه » قد كتبت فى «يهوذا » وما يتعلق بايلوهيم « Elohim » فقد سجل فى « افرايم » . وفى عام V19 ق.م، بعد سقوط السامرة أمكن توحيد تلك النصوص وتم تصنيف جزء ثالث تحت الرمز O من بينها سفر التثنية ، وجزء رابع تحت الرمز F ، قام الكهنة فى وقت لاحق بضمه إلى المجموعات الأخرى ، ولقد اتخت الأجزاء الأربعة صورتها الراهنة نحو عام V ق.م V .

حاولنا فيما سبق أن نقدم أهم الآراء التى تناولت محتويات العهد القديم وترتيبها لكى تدرك مدى الخلاف العميق بين مختلف الآراء . وفى هذه الاختلافات دلائل قرية على أن الجهد البشرى – وليس الوحى الإلهى – كان له الدور الأكبر فى ترتيب هذه الأسفار .

# تقنين الأسفار المقدسة :

تسامل سيكل سل قائلاً: لماذا اعتبرت أسفار العهد القديم قانونًا ؟ وما معنى هذه الكلمة؟ .

يجبب على ذلك بقوله: "لقد اعتبرت هذه الأسفار قانونًا لأنها مصدر الإيان وأساسه. وهي تختلف عن سائر الكتب الأخرى لأنها تؤلف في مجموعها وحدة مثالية. وكلمة «قانون» يونانية مأخوذة من الكلمة العبرية «قانا» وهي عصا مستقيمة لقياس المساحات. غير أن استعمالها اتسع فيما بعد حتى أصبحت تعنى قانونًا أو قاعدة (غلاطية ١٦:٦) وإطلاق كلمة قانون على أسفار الكتاب المقدس يرجع إلى القرن الرابع بعد الميلاد. أما اعتبار أسفار العهد القديم قانونية فيرجم إلى ماقبل ذلك بعدة قرون " (٢).

ويحدثنا حبيب سعيد عن الظروف التى أدت إلى تقنين هذه الأسفار فيقول: " تحت تأثير الحركة الهلينية « اليونانية » التى سادت منطقة الشرق الأوسط عقب غزوات الإسكندر الأكبر في القرن الرابع قبل الميلاد ، وتغلغل الفكر اليوناني والثقافة اليونانية ، بزغت فكرة تنظيم وتقنين الأسفار المقدسة وأسفار « الأبوكريفا » ( غير المقانونية ) ، التى كانت قد انتشرت حوالي سنة ٢٠٠ ق.م ، وكان الكتاب المقدس اليوناني (الترجمة السبعينية) قد تضمنت أسفار ( الأبوكريفا ) هذه ( وهي عزرا الأول ، عزرا الثاني .

١ - دكتور إيغار ليستر: الماضي الحي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة ١٩٨١، ص ١٤٠.

۲ - سيكل سيل : مرجع سابق ، ص ۲۵ .

يهوديت ، طربيت ، تتمة سفر إستير ، الحكمة ، يشرع ابن سيراخ ، باروخ النبى ، رسالة أرمياء ، نشيد الفتيان الثلاثة ، قصة سوسنة ، قصة بعل والتنين ، صلاة منسى ، سفر المكابيين الأول ، سفر المكابيين الثانى ) . و « الأبوكريفا كلمة يونانية معناها « خفى » واستعملت أيضًا بعنى غامض أو سر . وبعض الكنائس تقرأها فقط للإقادة وتهذيب الأخلاق»(١).

على هذا النحو من الخلاف حول قانونية بعض الأسفار وعدم قانونية البعض الآخر ، نكون قد انتهينا من عرضنا لأسفار العهد القديم .

#### ب - التلمود:

" تألف من بحوث أحبار اليهود وربانييهم وفقهائهم المنتمين إلى فرقة الفريسيين ، فى شئون العقيدة والمشريعة والتاريخ المقدس وما إلى ذلك ثلاثة وستون سفراً ، ألفت فى القرنين الأول والشانى بعد الميلاد ، وأطلق عليهم اسم « المشناة » بعنى المثنى أو المكرد أى أنها تكرار وتسجيل للشريعة ، ثم شرحت هذه المشناة فيما بعد وأطلق على هذه الشروح اسم «الجمارا » أى الشرح أو التعليق ، وألفت هذه الشروح فى فترة طويلة تمتد من القرن الشانى إلى أواخر السادس بعد الميلاد . وتألف من المتن والشرح ( أى من المشناة والجمارا ) ما أطلق عليه اسم « التلمود » بعنى التعاليم "(۲) .

ويقول الدكتور الحينى: « وأما التلمود فهو هذه الأحاديث الشفوية التى سجلت بعد ذلك والتى كانت ثمرة النظر ودراسة الأسفار التى جاءت عن « يهوه » وهذه الدراسة وصلت إلى صورتها الكاملة فى الفترة التى تلت سقوط بيت المقدس أى بعد سنة ٧٠.م ، وهذه الفترة تقسم إلى ثلاث مراحل:

الأولى: مسرحلة المعلمين: « Tannaim » وكانوا جميعًا من الفريسين « Pharisees » الأولى: مسرحلة المعلمين: « Tannaim » وكانوا جميعًا من الفرسة بالقرب من يافا وأسسوا مدرستهم بزعامة « يوحنا بن زكا Johana ben الذين أقاموا بموضع بالقرب من يافا وأسسوا مدرسته المعلمية والقد أتم اثنان من هذه المدرسة التلمود الفلسطيني المطبوع الآن كمجلدات من أربعة إلى ثمانية .

۱ - حبیب سعید : مرجم سابق ، ص ۹۲ .

٢ - د. على عبد الواحد : مرجع سابق ص ٢١ ، ٢٢ .

أما المرحلة الثانية: فهى الخاصة بالمرضحين. « Amoraim » وفيها كان التأثير البابلى وذلك حوالى عام ٢٢٠م، وفيها تم جمع التلمود البابلى في « مدرسة سورا » « Sura » .

أما المرحلة الثالثة والأخيرة: فهى مرحلة المقررين والتى فيها أكمل التلمود، وقتاز هذه المرحلة الثابت فى المسائل الهامة والبارزة فى أمور اليهود، وهذه المرحلة انتهت حوالى سنة في المسائل الهامة والبارزة فى أمور اليهود، وتلت هذه الفستسرة من تاريخ ومن ذلك الوقت لم يضف شىء إلى التلمسود، وتلت هذه الفستسرة من تاريخ Geohim» وهو اللقب الذى أضفى على رؤوس هاتين المدرستين، وهذا العصر بدأ من أواخر القرن السادس الميلادى إلى النصف الأول من القرن الحادى عشر، وفيه اعترف اليهود بزعماء هاتين المدرستين مرجعًا دينيًا لهم ها(١).

و واللفظة " تلمود " مشتقة من لفظة عبرية « Lamad » ومعناها " يتعلم " أو يعلم . وبدأ العمل في التلمود في مدينة طبرية في مدرسة يوحنا الذي توفي سنة ٢٧٩ بعد الميلاد على أنه لم يفرغ منه إلا في القرن الرابع . وفي الوقت عينه جمع الحبر « اشي » (٣٥٢ – ٤٢٧ ، ب.م ) وتبعه الحبر « رابينا » (٤٩٩.م) تلموداً ثانيًا باللغة الآرامية ، بمقتبسات عبرية نقلها عن قدامي علما ، الشرع ، ليصحح بها بعض الأخطاء في النسخة الفلسطينية . وهو في وضعه الحالي يعادل أربعة أمثال التلمود الفلسطيني ، من حيث حجمه ومحترياته ، وذلك لأنه يشتمل على ٢٩٤٧ صفحة . وقد كان لهذا التلمود أثر بالغ على اليهود في كل تاريخه ، وكان بمثابة مرساة تشبث بها القوم في تجاربهم وضيقاتهم التي عانوها(٢) .

بالحديث عن التلمود نكون قد انتهينا من الحديث عن أهم كتبهم المقدسة التى شملت أسفار العهد القديم . وقد تبين من العرض أن هذه الكتب فيها الكثير من جهد البشر .

## أهم فرق اليهود:

كثرت فرق اليهود وتعددت في مختلف مراحل تاريخهم لدرجة أن عددها كان حوالى ١٠٥ كل فرقة منها تدعى أنها أمثل طريقة وأشد تمسكًا بالدين اليهودي عن غيرها من الفرق الأخرى .

۱ - د. الحيني : مرجع سابق ، ص ۲۱۸ ، ۲۱۹ .

۲ - حبیب سعید : مرجع سابق ، ص ۱۹۷ .

" وأهم موضوع يدور حوله اختلاف هذه الفرق هو الاعتراف بأسفار العهد القديم والأحاديث الشفوية المنسوبة إلى موسى - عليه السلام وأسفار التلمود أو إنكار بعض هذه الأصول ورفض الأخذ بما جاء فيها من أحكام وتعاليم "(١).

#### : Pharisien الفريسيون - ١

يعنى اسم هذه الفرقة حرفياً « المنفصلون » أو « المعتزلون » عن الآخرين ، لأسباب تتعلق بالطهارة الطقوسية "(۱) وقد أطلق عليهم أعداؤهم هذه التسمية . ولذلك فهم يكرهونها ، ويسمون أنفسهم « الأحبار » أو « الأخوة في الله » و « الربانيون » (أصلهم غير معروف «وعثل الفريسيون فرقة دينية سياسية خلال فترة الهيكل الثاني ، وأصلهم غير معروف ويعتبرهم بعض العلماء امتداداً للحسيديين المعروفين بمقاومتهم للتأثير الثقافي اليوناني الهلينستي على اليبهود . وقد تبنى الفريسيون التعليم الديني اليبهودي التراثي أو التقليدي... وقد كون الفريسيون جماعة صغيرة مغلقة على نفسها وتعيش حياة جماعية وبخاصة في المأكل وتحافظ عي قواعد الطهارة ، وقد حاولوا فرض سيادتهم على الهكيل ومنافسة الصدوقيين(ع) في هذه السيادة ، وقد أدخل الفريسيون في العقيدة عادات شعبية لها أصل في التوراة ؛ الأمر الذي رفضه الصدوقيون . ولا نعلم على وجه اليقين متى تكونت هذه الفرقة ، ومن أشهر ما قيل في هذا الصدد ماذكره المؤرخ اليهودي يوسيفوس « -Flavius Jo من أنها تكونت في عهد « يوناتان Jonathan » الذي كان صديقًا حميمًا لداود عليه السلام » (ه).

ومن أهم ماييز عقيدة الفريسيين أمران :

الأمسر الأول : أنها تعترف بجميع أسفار العهد القديم والأحاديث الشفوية المنسوبة إلى موسى وأسفار التلمود ، بل إن فقها هم ( وهم الذين يطلق عليهم اسم الربانيين ) هم الذين ألفوا أسفار التلمود .

۱ - د. على عبد الواحد : مرجع سابق ، ص ۵٤ .

۲ - د. محمد خليفة حسن : مرجع سايق ، ص ۲۲۲ .

٣ - د. أحمد شلبي : مرجع سابق ، ص ٢٢٧ .

٤ - د. محمد خليفة : مرجع سابق ، ص ٢٢٢ .

٥ - د. على عبد الواحد : مرجع سابق ، ص ٥٥ .

الأمر الشائى: أنها تؤمن بالبعث ، فتعتقد أن الصالحين من الأموات سينتشرون فى هذه الأرض ليشتركوا فى ملك المسبح المنتظر الذى يزعمون أن سيأتى لينقذ الناس ويدخلهم فى ديانة موسى .

وتذكر أناجيل المسيحيين أن الفريسيين كانوا من ألد أعداء المسيح عيسى بن مريم وأنهم هم الذين حاولوا أن يظهروه بمظهر الداعى إلى شق عصى الطاعة على قيصر ، وكانوا على رأس المتآمرين به ، ولم ينفكوا يدبرون له الكيد حتى حكم عليه بالصلب .

وتتضمن هذه الأناجيل فصولاً طويلة يوجه فيها المسيح - عليه السلام - تقريعًا شديداً إلى الفريسيين ، ويكشف عن كفرهم ونفاقهم والتواثهم وتحريفهم لتوراتهم ، وابتداعهم تعاليم وأحكامًا فاسدة ما أنزل الله بهم من سلطان " (١).

### : Saducéens فرقة الصدوقيين - Y

تلى هذه الفرقة فرقة الفريسيين من حيث الأهمية . يرى بعض الباحثين أن هذه التسمية نسبة إلى صادوق الكاهن الأعظم في عهد سليمان ، أو إلى كاهن آخر بهذا الاسم وجد في القرن الثالث قبل الميلاد ، وينكر Guignebert هذه النسبة لأن حرف الدال المضعف في تسمية الفرقة وليس مضعفًا في كلمة صادوق ، ثم إن أتباع هذه الفرقة لم يدعوا أبداً الارتباط بهذا الكاهن أو ذاك . ويرى Guignebert أن هذه التسمية من صنع أعدائهم وأنها من نرع التسمية المضادة لأن الصدوقيين عرفوا بالإنكار فسماهم أعداؤهم الصدوقيين "(٢) .

« يمثل الصدوقيون طبقة عليا تتكون من أمراء أورشيلم والانتماء إلى فرقتهم ظل محصرواً في الطبقة العليا من الكهنة وفي الدوائر العسكرية والأسر اليهودية الأرستقراطية ... وقد كان للصدوقيين تأثير كبير في المجالين السياسي والاقتصادي ، أما الدين بالنسبة لهم فقد ارتبط بالهيكل وطقوسه بدون قاعدة دينية لاهوتية قوية (٣).

ومن أهم ما تتميز به عقيدة هذه الفرقة :

انها لاتعترف إلا بالعهد القديم، وترفض الأخذ بالأحاديث الشفوية المنسوبة إلى موسى عليه السلام .

١ - المرجع السابق: نفس الصفحة.

۲ – د. أحمد شلبی : مرجع سابق ، ص ۲۳۰ .

٣ - د. محمد خليفة : مرجع سابق ، ص ٢٢٤ .

٢ - إنها لاتؤمن بالبعث ولا باليوم الآخر ، وتعتقد أن عقاب العصاة وإثابة المحسنين إغا
 يحصلان في حياتهم " (١).

#### ٣ - فرقة السامريون:

« السامريون فرقة دينية يهودية تعد من أقدم الفرق الدينية في اليهودية حيث تعود بأصولها إلى انقسام مملكة سليمان - عليه السلام - إلى مملكتين : شمالية وعاصمتها السامرة، وجنوبية وعاصمتها أورشليم ، ويسمى السامريون أنفسهم « شو مريم » بعنى حراس الشريعة ، وأبضًا « بنو إسرائيل » معتبرين أنفسهم الإسرائيليين الحقيقيين وهم من نسل سبطى افرايم ومنسى ويسمون لذلك بنو يوسف » (٢) .

## ومن أهم عقائد هذه الفرقة :

انها لاتؤمن إلا بالأسفار الخمسة التي قمثل القسم الأول من العهد القديم وبسفر يوشع وسفر أسفر القضاة ، وتنكر بقية أسفار العهد القديم وأسفار التلمود .

٢ - لايؤمنون بالبعث ولا باليوم الآخر .

٣ - يذكر ابن حزم أنهم يبطلون كل نبوة كانت في بني إسرائيل بعد موسى ويوشع - عليهما السلام - (٢).

## : Hasideans فرقة الحسيديون – ٤

فرقة دينية يهودية ظهرت حوالى القرن الثانى قبل الميلاد . ومن أهم مايميزهم عن غيرهم من فرق اليهود :

١ - التزامهم الشديد بالوصايا وصلاتهم الدائمة ، وتمسكهم المتشدد بطقوس السبت .

٢ - تحريم الأضحية والقرابين.

٣ - تنكر التفرقة العنصرية وتقرر مبدأ المساواة بين الناس فى القيمة الإنسانية ، وتحرص على التعايش السلمى بين الشعوب .

١ - د. على عبد الواحد : مرجع سابق ، ص ٥٦ .

۲ – د. محمد خليفة حسن : مرجع سابق ، ص ۲۱۹ .

٣ - د. على عبد الواحد : مرجع سابق ، ص ٥٨ .

- ٤ تحرم نظام الرق وتحظر أن علك الإنسان أخاه الإنسان وأن يحرم فرد من حريته .
  - أخرم الملكية الفردية وتوجب أن تكون جميع الملكيات ملكيات عامة .
- ٦ تحرم الاشتفال بالتجارة لما تبعثه في النفوس من جشع وحرص على جمع المال ، كما تحرم صناعة الأسلحة والذخيرة وسائر آلات الحرب ، وتحرم استخدام الذهب والفضة والتعامل بهما .
  - ٧ تحرم الزواج وتوجب التبتل والبعد عن النساء .
  - ٨ تحارب الترف والحباة الناعمة وتدعو إلى الزهد والتقشف (١).

## ٥ - القراءون أو المنائيون :

يعتبر القرابون من أهم الفرق اليهودية وهى أحدثها جميعًا ، فقد أنشأها عنان بن داود أحد علماء اليهود فى بغداد فى أواخر القرن الثامن بعد الميلاد أى بعد نشأة الديانة اليهودية بنحو عشرين قرنًا  $^{(7)}$  وهم يلقبون بعدة ألقاب منها  $^{(8)}$  أبناء المقرا  $^{(8)}$  و  $^{(8)}$  أهل المقرا  $^{(8)}$  إشارة إلى قسك القرائين بالعهد القديم كمصدر وحيد للتشريع ، وعدم الاعتراف بالتشريعات الشغوية  $^{(8)}$ .

## وأهم ما يميزهم :

- ١ التمسك بالعهد القديم وحده وعدم الاعتراف بالتلمود وتعاليم الربانيين والحاخامات.
- ٢ من أهم التشريعات: حرم زواج العم من ابنة أخيه وزواج الخال من ابنة أخته ، وقد
   سوى بين الابن والبنت فى الميراث وقرر أن الزوج لاحق له فى تركة امرأته .
  - $^{(1)}$  فتح باب الاجتهاد في فهم النصوص المقدسة  $^{(1)}$ .
  - هذه أهم الفروق اليهودية وهناك فرق أخرى لايتسم المجال لذكرها.

١ – المرجع السابق ، ص ٥٩ ، ٦٠ .

٢ - المرجع السابق ، ص ٦١ .

٣ - د. محمد خليفة حسن : مرجع سابق ، ص ٢٢٧ .

٤ - د. على عبد الواحد : مرجم سابق ، ص ٦٢ ، ٦٣ .

## أهم عقائد اليهود:

لقد اشتملت الأسفار الخمسة التي تنسب إلى موسى - عليه السلام - وغيرها من أسفار العهد القديم على كثير من الوصايا والتشريعات الدينية والتعبدية والخلقية والمدنية والأسرية. " من جملتها الترحيد المطلق وعبادة الله وحده والحظر البات لعبادة أي شيء غيره بأي شكل وعدم السجود لأي صورة مصورة أو منحوتة ، وعدم الحلف بالله باطلاً ، وتحريم العمل في السبت على الإسرائيلي وعبده وأمته وبهيمته ونزيله ، وتكريم الوالدين ، والنهي عن القتل والسرقة والزنا وشهادة الزور على القريب ، واشتهاء بيت القريب وامرأته وعبده وأمته وثوره وحماره ، وعدم صنع أصنام أو مذابح من فضة وذهب والاكتفاء بمذابع ترابية وحجرية ، وإبجاب عتق أي عبد عبراني بعد ست سنين من خدمته إلا إذا فضل البقاء عبداً، وإعطائه زوجة إذا كان متزوجًا قبل عبوديته وبقاء زوجته وأولاده منها إذا تزوج وأنجب أثناء العبودية ، والرفق بالنساء والعدل بين الزوجات ، وعدم ظلم الغرباء والأرامل والأيتام ، وعدم أخذ الربا من العبراني ، ورد الرهون لأصحابها ، وعدم تحريف الشهادة وكتمها ، وعدم التآمر من المنافقين ، وعدم أخذ الرشوة ومضابقة الغرباء ، وقتل القاتل ، وقتل ضارب والديه ولاعنهما وقتل من يخطف أحداً أو يبيعه ، وقصاص العين والسن بالسن واليد باليد والرجل بالرجل والكي بالكي والجرح بالجرح والرض بالرض ، وقتل من يذبح لألهة أخرى أو يأتي بهيمة ، وعدم استبقاء الساحرات ، واسترداد المسروق من السارق بزيادة وهدر دم السارق إذا قتله صاحب المال ... إلخ مما فيه كثير من مكارم الأخلاق الرفيعة والأنظمة التي تحمى المجتمع وتحفظ أمنه وتوطد التضامن والبر والإحسان فيه ، والتي ناقبضها بنو إسرائيل وظلوا يناقضونها في معظم حقب تاريخهم "(١).

وهناك العديد من الوصايا والتشريعات لايسع المجال لذكرها. ونتناول الآن بعض المسائل الاعتقادية بشيء من التفصيل.

## ١ - الألوهية :

#### أ - مرحلة تعدد الآلهة :

لقد تأثر اليهود منذ ظهورهم على مسرح الأحداث التاريخية بكثير من المعتقدات التي كانت سائدة في مصر ووادي الرافدين وإيران والهند ... وانتقلت إليهم معبودات هذه الشعوب

١ - محمد عزة دروزة : مرجع سابق ، ص ٧٢ .

من الآلهة وقد عبر ديورانت عن ذلك بقوله: "وكان اليهود في ظهورهم على مسرح التاريخ بدواً رحلاً يخافون شياطين الهواء، ويعبدون الصخور والماشية والضأن وأرواح الكهوف والجبال، ولم يتخلوا قط عن عبادة العجل والكبش والحمل، ذلك أن موسى لم يستطع منع قطيعه من عبادة العجل الذهبي لأن عبادة العجول كانت لاتزال حية في ذاكرتهم منذ كانوا في مصر، وإنا لنقرأ في سفر الخروج (الإصحاح ٣٦ الآيات ٢٥ - ٢٨) كيف أخذ اليهود يرقصون وهم عراة أمام العجل الذهبي، وكيف أعدم موسى واللاويون ثلاثة آلاف منهم عقابًا لهم على عبادة هذا الوثن. وفي تاريخ اليهود الباكر شواهد كثيرة تدل على أنهم عبدوا الأفعى، ومن هذه الشواهد صورة الأفعى التي وجدت في أقدم آثارهم ومنها الأفعى النحاسية التي صنعها موسى والتي عبدها اليهود في الهيكل إلى أبام «حزقيا» (حوالي ٧٢٠ ق.م) وكانت الأفعى تبدو حيوانًا مقدسًا لليهود كما كانت تبدو لشعوب كثيرة عداهم، وذلك لأنها رمز للذكورة المخصبة من جهة ، ولأنها من جهة أخرى تمثل الحكمة والدهاء والخلود؛ فضلاً عن أنها تستطيع أن تجمل طرفيها بلتقيان.

وكان بعض اليهود يعظمون بعل ، الذي كان يرمز إليه بحجارة مخروطية قائمة كثيرة الشبه « بلنجا » إله الهندوس ، وذلك لأنه في رأيهم الجوهر الذكر في التناسل ، وزوج الأرض الذي يخصبها .

وكما أن آثار عبادة الآلهة الكثيرة البدائية قد بقيت في عبادة الملائكة والقديسين ، وفي الأصنام الصغيرة المتنقلة التي كانوا يتخذونها آلهة لبيوتهم ، كذلك ظلت المعتقدات السحرية التي كانت منتشرة في العبادات القديمة باقية عند اليهود إلى عهود متأخرة رغم احتجاج الأنبياء والكهنة (١١) .

#### ب - الإله الواحد:

أطلق العهد القديم على الإله الذي عبده اليهود اسم « يهوه » وصار هذا اسم الإله الواحد الأعظم . لكن متى بدأت عبادة الإله بهذا الاسم ؟

يجيب حبيب سعيد عن ذلك فيقول: « عرف العبرانيون الله الذي عبدوه باسم " يهوه " على أنه لا يكن الفصل بقول جازم حاسم عن التاريخ الذي بدأت فيه عبادة الله بهذا الاسم .

۱ - دیورانت : مرجم سابق ، ص ۳۳۸ ، ۳۳۹ .

فنى أقدم الرثائق التاريخية التى كتبت فى اليهودية فى القرن الثامن قبل الميلاد – والتى عرفت بالحرف « I» – دعى الله بهذا الإسم – يهوه – منذ بدء الجنس البشرى فى جنة عدن (۱) أما فى وثيقة أخرى أطلق عليها حرف « E» وذاعت فى شمال فلسطين ، فإن اسم الله «يهوه» قد أوحى إلى موسى فى العليقة المشتعلة بالنار فى « مديان » يوم أمر أن ينطلق إلى مواطنيه الأسارى فى مصر حاملاً رسالة العتق والخلاص من إله آبائهم إبراهيم واسحق ويعقوب ، واسمه « يهوه » ( خروج : T ) وهذا الرأى تؤيده الوثيقة الكهنوتية التى أطلق عليها الحرف « T » وهذا الرأى تؤيده الوثيقة الكهنوتية التى أطلق عليها الحرف « T »

#### ما معنی إسم يهوه ؟ :

یجیب سبتینر موسکاتی قائلاً: « لایعرف معنی الاسم « یهوه » علی وجه الیقین ، وفی الآیة المشهورة من سفر الخروج (۱٤:۳) یفسره بعض العلماء بأن معناه « هو الذی یکون » ، ویفسره آخرون بأن معناه « هو الذی یوجد » ( بکسر الجیم ) أی « الخالق » وهناك تفسیرات أخرى .

ورب العبريين محجوب عن عين الإنسان إلا في حالات معينة وأشكال خاصة ، ويجب ألا يصور بأية صورة ، وليس له مسكن ثابت ، ولكن يكن أن يكون في أي مكان ، فإنه إله شعب بدوى ، وهو لا أسرة له ، وليس بذكر أو أنثى ، وهو مقدس وعادل ، وقد عقد عهداً خاصًا بإسرائيل ، وجعل من إسرائيل شعبه المختار .

وبدون معبد أو مذبع كان إله إسرائيل يظهر وسط السحب ، ويبدى قوته فى البرق والعاصفة ، وكان يقود شعبه فى تجوالهم مستقراً فوق و تابوت العهد » وهو صندوق مصفع بالذهب ، يعلوه قتالا ملكين من طائفة و الكروبيم » ويعمله بنر إسرائيل معهم ، فإذا استقر بهم المقام وضعوه فى خيمة ، ولم يستبدل معبد بهذه الخيمة إلا حين جاء عصر سليمان »(٢) . هذا هو إله اليهود كما صورته أسفار العهد القديم بدأ مجرداً من أشكال المادة وانتهى به الأمر إلى أن صورته خيالات اليهود بصور شتى .

١ - هذا كلام غير موثوق به ونعتقد أنه بعيد عن الصحة تمامًا .

۲ - حبیب سعید : مرجع سابق ، ص ۱۹۴ ، ۱۹۵ .

٣ - سبتينو موسكاتى: الحضارات السامية القديمة ، ترجمة د. السيد يعقوب بكر ، دار الرقى ، بيروت،
 سنة ١٩٨٨ .

### ٢ - الوحى:

يقول حبيب سعيد: و الرحى فى نظر اليهود هو إعلان إرادة الله وقصده فى مواقف تاريخية صريحة بتداخله الإلهى فى سير الحوادث وتوجيهها ، وادعى الأنبياء العبرانيون أنهم لسان حال و يهوه » فقدموا رسائلهم بقولهم و هكذا قال الرب » اعتقاداً منهم أنهم يقدمون للناس رسالة مباشرة من الله ، على أنهم لم يهتموا إلا قليلاً بالإنباء بأحداث المستقبل ، أو إعلان المبادى، والأحكام الدينية والأدبية » (١) ويقول الدكتور إيفار ليسنر : " وكان الأنبياء على يقين راسخ لايتزعزع من أن أفكارهم نابعة من « يهوه » وغالبًا ماكانوا يستهلون حديثهم بالعبارة « هكذا قال السيد الرب » (٢).

وبحدثنا القس سيكل سيل عن أساليب الرحى فيقول: "كان الوحى تكتنفه الأسرار، بيد أننا نعلم أنه كان يجىء عن طريق الأصوات والرؤى والأحلام أو بواسطة ملاك، وكان الوحى على مايظهر على درجات، فهناك فرق بين الرؤى والأحلام والألفاز، وبين إعلان الله الواضح عندما كان يتكلم فما إلى فم، ووجها إلى وجه، كما بين ذلك سفر العدد (٢:١٢هـ٨).

والجدير بالذكر أن الله لم يختر الملائكة لإبلاغ رسالته لبنى البشر بل اختار أناسًا ضعفاء كسائر البشر ، ذرى شخصيات مختلفة تتفاوت مواهبهم وتختلف أساليبهم فى الكتابة ، وكان روح الله يستخدم كفاءة رسله فى هذا السبيل فيعلمهم مايجب أن يقولوه تاركًا لهم الحرية لتبليغ الناس حسب استطاعتهم لأن الله لايتخذ من الإنسان آلة صماء لمقاصده .

إن الوحى الذى كان مصدره الله الذى لا يتغير جاء « بأنواع وطرق كشيرة » حسب احتياجات البشر ، ولذا فالوصايا المعطاة لنرح بعد الطوفان كانت بدائية بالنسبة إلى الوصايا العشر ، وشرائع سفر التثنية التى فرضت على الإنسان محبة الله ومحبة أبناء جنسه فى حين خلت وصايا نوح من ذكر المحبة على الإطلاق ، وكذلك تعاليم المسيح ؛ فإنها مختلفة عما سبقها من تعاليم وأسمى منها ، لأن المسيح يعلمنا أن نحب جميع الناس حتى أعدائنا .

ويعتقد البعض أن الضعف البشرى يظهر حتى في الكتب الموحى بها ، ففي سفر المزامير وسفر استير مثلاً نجد الكاتب تسوده روح الغيظ والنقمة ، بدلاً من روح المحبة والتسامح ،

۱ – حبیب سعید : مرجع سابق ، ص ۱۹۰ ، ۱۹۱ .

۲ - د. إيفار ليستر : مرجع سابق ، ص ١٤٨ .

والسبب في ذلك راجع لما لقيم من تعذيب واضطهاد من أعداثه ، كما أن البعض يعزو الآراء الواردة في سفر الجامعة إلى ضعف الإنسان (١).

هذا عن الوحى ... والسؤال . هل حقيقة الوحى يتم بواسطة البشر ؟ وهل يتعمد الله أن يأتى الوحى على أيدى إناس ضعاف ؟ وهل الوحى يمكن أن يتأثر بشخصية الموحى إليه ؟ أسئلة كثيرة تترك الإجابة عليها للقارى، حتى يفكر في الأمر ويعمل عقله في فهم مايريد فهمه.

### ٣ - النبوة :

اشتمل العهد القديم على عدد كبير من أسفار الأنبياء وتشكل النبوة جزء هامًا من التراث اليهودي . من هو النبي في الفكر الديني اليهودي ؟

يقول القس سيكل سيل: "إن النبى كما يذكر سفر الخروج (١٥:٤ و ١٥:٧) هو شخص يتكلم على لسان شخص آخر أو نيابة عنه ، ولهذا فإن هارون كان يدعى نبى موسى لأنه هو الذى كان يكلم فرعون نيابة عن أخيه ، ونبى الله يعنى الشخص الذى يتكلم على لسان الله أو باسمه "(٢).

ويقرل الدكتور إيفار لسنر: "لم يعد من العسير على أى امر، فى الوقت الراهن تحديد ماهية النبى، فالنبى إنسان يتنبأ بالمستقبل، لكن أنبياء التوراة لم يهتموا بالمستقبل ولم يزعموا أنهم يعرفون المستقبل بجرد وحى مقدس ولم يتكهنوا بجىء المخلص فحسب. فلقد كان دورهم الجوهرى مغايراً لذلك تماماً.

ولايغيب عن بالنا أن « Prophetes » لفظ يونانى ، حيث أن مفهوم النبوة يتعذر التعبير عنه بالنا أن « Prophetes » لفظ يونانى ، حيث أن مفهوم النبوة يتعذر التعبير عنه بلفظ عبرى سهل بسيط ، وكلمة نبى ( Nabi ) هى اللفظ العبرى للنبى ، و (كلمة نبى هى ما أطلقه العبرانيون على أسفار الأنبياء فى الكتاب المقدس ، ومع ذلك فإن كلمة نبى (Nabi) ليست إسرائيلية أصلاً ، وحرى أن نبحث عن أصلها حيث أنها تلقى الضوء على معناها الأساسى ، فنحن نجد كلمة نبأ فى كل من اللغات الآشورية والبابلية والعربية ، ففى الآشورية تعنى : التحدث أو التخاطب أو للإعلان أو الإشارة ، وكان يوجد إله بابلى

١ - القس سبكل سيل: مرجع سابق ، ص ٤٣ .

٢ - المرجع السابق ، ص ٤٥ .

یدعی « نابو أو نیبیو » ، وهو اللفظ نفسه الذی نجده فی أسماء بعض ملوکهم أمشال «نابوبولصر Nabopolassar » .

ولعل اللغة العربية أهم مصدر لأى بحث علمى بين اللغات السامية حيث أن صلتها بالسامية القديمة أوثق من ارتباط السنسكريتية بالهندوسية القديمة ، واللفظ نبأ فى العربية يعنى الإعلان ، أى أن المتحدث لايعبر عن أفكاره الخاصة لكنه ينقل رسالة شخص آخر ، ومن ثم فإن النبى هو لسان حال آخر ، وأنه يحمل رسالة يريد إبلاغها أو اتصالاً بعينه ينبغى القيام به . وهكذا نصل إلى جوهر الحقيقة وهى أن الأنبياء لم يدركوا أنهم يتحدثون بسلطان من أنفسهم بل كأداة لإرادة عليا ، فقد كانوا يشعرون بأنهم « فم الله » (١١).

ويقدم موسى بن ميمون ، الفيلسوف اليهودى ، بحثًا مستفيضًا عن حقيقة النبوة وماهيتها وماينبغى أن يتصف به الأنبياء خاصة ونستشهد ببعض أقواله فى هذا الصدد؛ يقول : « إعلم أن الحقيقة وماهيتها هو فيض فيض من الله عز وجل بواسطة العقل الفعال على القوة الناطقة أولاً ، ثم على القوة المتخبّلة بعد ذلك وهذه هى أعلى مرتبة الإنسان وغاية الكمال الذى يمكن أن يوجد لنوعه » (٢) . ثم يستشهد بنصوص التوراة فيقول : « ولاشى، نعلمك من كلامهم عليهم السلام » ونترك نصوص التوراة تتحدث « إن يكن فيكم نبى للرب فبالرؤيا أتعرف له فى حلم أخاطبه » ( العدد ٢٠:١٢ ) فقد أخبرنا تعالى بحقيقة النبوة ، وماهيتها ، وأعلمنا أنه كمال يأتى فى الحلم أو الرؤيا ، والرؤيا مشتق من « رآه » « رأى » وهو أن يحصل للقوة المتخيلة من كمال الفعل حتى ترى الشى، كأنه من خارج ويكون الأمر الذى ابتداؤه منها كأنه جاحا عن طريق الأحكام » (٢).

هذا عن مفهوم النبوة وتعريف النبى . وهناك مباحث أخرى كالتفرقة بين النبى الحقيقى وبين من يدعى النبوة لاتأتى على ذكرها هنا باعتبارها من المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى تفصيل.

۱ - د. إيفار ليستر : مرجع سابق ، ص ۱٤٧ ، ۱٤٨ .

٢ - موسى بن ميسون : دلالة الحائرين : تحقيق د. حسين آتاى ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، ص

٠ ٤٠٠

٣ - المرجع السابق : ص ٤٠٠ - ٤١٥ .

#### ٤ – اليوم الآخر:

لقد رأينا فيما سبق من فصول هذا الكتاب أن كثيراً من الأديان التى سادت بين شعوب الأمم القديمة قد آمنت بالحياة الآخرة وبفكرة البعث والخلود إلا أن الديانة اليهودية فى أول عهدها لم تلتزم هذه العقيدة على الرغم من أن هناك من الأنبياء الذين ظهروا قبل السبى من أشاروا إشارات واضحة إلى عقيدة البعث . فمثلاً هوشع يؤكد على وجود عقيدة البعث فيقول: « هلم إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا ، ضرب فيجبرنا ، يحيينا بعد يومين ، فى اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه » ( هوشع ٢:١-٢) وفى سفر اشعيا تصادفنا العبارة التالية : « حميا أمواتك تقوم الجثث . استيقظوا ترغوا ياسكان التراب » ( اشعبا : ٢٦ : ١٩ ) (١٠).

ولم يستمر إنكارهم للبعث ففى الأطوار الأخيرة من تطور الدين ، اضطر القوم إلى قبول عقيدة قيامة الأموات والحياة بعد الموت وذلك بفعل تأثير الدين الفارسي (٢).

بهذه الإشارات إلى طبيعة العقيدة في الديانة اليهودية . نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا عن هذه الديانة ... دون أن نكون قد تعرضنا للعديد من مشكلاتها نظراً لطبيعة هذه الدراسة.

۱ - د. محمد خلیفة حسن : مرجع سابق ، ص ۱۹۰ .

۲ - حبیب سعید : مرجع سابق ، ص ۱۸۲ .

# الفصل الثاني الديانة المسيحية

#### مقلمة:

المسيحية إحدى الديانات الكبرى الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام . وهى فى ترتيب النزول تعد ثانى هذه الديانات . أما بالنسبة لعدد معتنقيها فهى أكبر ديانة من حيث عدد سكان العالم الذين يدينون بها ، وقد أطلقت تسمية المسيحية على أتباع عيسى بن مريم . متى كان ذلك ؟ يقول جوزيف كاير : « وضع تعبير مسيحى لأتباع عيسى لأول مرة فى مدينة أنطاكية فى سوريا ( وذلك كما ورد فى الإصحاح الحادى عشر الفقرة ٢٦ ) وكان المسيحيون يومئذ كلهم من اليهود الذين اعتبروا أنفسهم بنى إسرائيل الصميمين والبقية المخلصة وشعب الله الذى أوتى الحكمة والنبرة وإيضاح معالم النواميس ؛ ولذلك فإنهم لم يعتبروا أنفسهم أتباع دين جديد وإغا مفسرين للديانة الموسوية الوطيدة الأركان » (١).

وعلى هذا النحو اعتقد اليهود فى أول الأمر أن المسيحية ماهى إلا امتداد لليهودية وهم وحدهم القيمون عليها ، ولعل مادفعهم إلى هذا الاعتقاد ما ورثوه من التراث اليهودى من أن فكرة ظهور مسيح يهودى من نسل داود أحد الأصول الراسخة فى العقيدة الدينية اليهودية التى انبثق عنها بناء كامل من المفاهيم العنصرية التى تزرع فى الوجدان اليهودى أفكار الاستعلاء العنصرى على سائر الشعوب .

وتعرف هذه الفكرة في العقيدة الدينية اليهودية بمصطلح خاص بها هو مصطلح ومشيحوت، ويعنى المسيحانية أو الخلاص ، والخلاص في نطاق هذا الاصطلاح يستمد دلالته الأصلية من حالة الانكسار العسكرى والهزائم المتلاحقة التي منى بها بنو إسرائيل والتي انتهت بهم إلى السبى الأشوري عام ٧٢٧ قبل الميلاد والسبى البابلي عام ٥٨٦ قبل الميلاد؛ وهي الحالة التي وصلت إلى ذروتها في العصر الروماني عام ٧٠ ميلادية بالشتات الكامل في أنحاء الأرض ، مما فرضته عليهم الإرادة الإلهية عقابًا عدلا عما انخرطوا فيه من دروب الفساد الأخلاقي والانهيار الديني والانحراف بالعقيدة عن مسارها الصحيح إلى مسار الوثنية والشرك بالرب.

۱ - جرزیف کایر : مرجع سابق ، ص ۵۵ .

يأتي مفهوم المسبحانية إذن لتعويض مشاعر النقص وحالة الدونية التي سقط فيها بنو إسرائيل. لقد بدأ هذا المفهوم على نحو تدريجي في نطاق الكتب المقدسة اليهودية. فظهر أول ماظهر في نصوص العهد القديم خاصة في أسفار الأنبياء ، فكان في بداية نشأته تحدد في الاعتقاد عجيى، بطل يهودي بشرى بتميز بصفات القدرة القتالية التي ممكن بني إسرائيل من الخروج من حالة الفشل العامة التي عاشوها بين شعوب الشرق القديم (١١) . عبلي هذا الشكل كانت البداية عند اليهود . تصورهم للمسبحية على أساس أنها امتداد لليهودية وتصورهم للمسيح كبطل مقاتل يخلصهم من الهزائم المتتالية . وظل اليهود على اعتقادهم هذا ... إلا أن « المسبحية خطت باليهودية خطوة اسمى - كما يرى الأستاذ بركيه - بالإضافة إلى أنها تريد تخليصها مما ران عليها ، ولعل من الأمثلة على هذا التطور الديني الذي يبتغيه الدين الجديد مانراه في الأحكام ، فقد جاء في انجيل متى (٢١/٥) ٢٢ ) على لسان المسيح قوله : وسمعتم أنه قيل للقدماء لاتقتل ، ومن قتل يكون مستوجب الحكم ، وأما أنا فأقول لكم إن كل من غضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم ، ومن قال لأخيه رقا يكون مسترجب المجمع ، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم ، وفي الإصحاح نفسه ( ٧٧ ، ٢٨ ) وقد سمعتم أنه قيل للقدماء لاتزن ، وأما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر إلى امرأة لبشتهيها فقد زني بها في قلبه ، وفي الإصحاح نفسه ؟ « لاتظنوا أني جنت لأنقض الناموس أر الأنبياء القدماء بل لأكمل » والإشارة إلى القدماء تعنى أنبياء بني إسرائيل ، هذا التطور الذي نراه في الأحكام والذي هو سمة الدين المسبحي الجديد هو من النقلة الدينية التي تميزه عن اليهودية في مبدأ هام ، هو النظرة إلى البشر . فاليهودية لاتؤثر إلا منزلة بني إسرائيل ، ولاتعد شعبًا يستوجب النسبة إلى الله سوى بني إسرائيل ، كما يرى ذلك واضحًا في العهد القديم وفي التلمود وخاصة في التسابيع ، أما الدين الجديد فيتميز بنظرة اجتماعية تتفق ومنهج الحياة ، دعا إلى الحب والتسامح ، وهر الاتجاه الذي كانت تفتقر إليه اليهودية ، والذي كان من أوضع ميزات الدين الجديد ۽ (٢).

جا من المسيحية إذن كى تصحح الكثير من الأخلاق الأنانية عند اليهود ولأنها دين جديد لابد أن يحمل في طياته للإنسانية رؤية جديدة أكثر فاعلية في الحياة الإنسانية .

١ - د. مني ناظم: المسيع اليهودي ، الاتحاد للصحافة والنشر ، أبر ظبي ، ص ١٨ .

۲ - د. الحبني : مرجع سابق ، ص ۲۳۸ ، ۲۳۹ .

## المسيح عيسى بن مريم عليه السلام :

لاشك أن شخصية السيد المسيح شخصية عجيبة من كل نواحيها فميلاه ليس ميلاه عاديًا ولكن كان ميلاه أعجازيًا . قال تعالى : ﴿ إِذْ قالت الملائكة يامريم إِن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم . وجيهًا في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين . قالت رب أنى يكون لى غلام ولم يحسنى بشر . قال كذلك الله يخلق مايشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ﴾ (آل عمران : ٤٥ : ٤٧ ) ولعل ذلك ما أثار حول شخصيته العديد من الشكوك ؛ يقول ديورانت : و هل وجد المسيح حتًا ؟ أو أن قصة حياة مؤسس المسيحية وثمرة أحزان البشرية ، وخيالها ، وآمالها – أسطورة من الأساطير شبيهة بخرافات كرشنا ، وأوزريس ، وأتيس ، وأدنيس ، وديونيسس ، ومثراس ؟ لقد كان و بولنجبروك » والملتفون حوله ، وهم جماعة ارتاع لأفكارهم و فولتير » نفسه ، يقولون في مجالسهم الخاصة إن المسيح قد لايكون له وجود على الإطلاق ، وجهر و فلني تقولون في مجالسهم الخاصة إن المسيح قد لايكون له وجود على الإطلاق ، وجهر « فلني كالان عليه و نائي المبراطورية » الذي نشره في عام كالها الشك نفسه في كتابه و خرائب الإمبراطورية » الذي نشره في عام (١٩٧١).

وبالتأكيد نحن وكافة المؤمنين في العالم نرفض هذه الشكوك ونؤمن بأن المسيح شخصية حقيقية لاشك في ذلك أبداً.

## ماذا عن ميلاده ونشأته ؟

لقد اختلفت الروایات حول تاریخ میلاد المسیح عیسی بن مریم ولکن انجیل متی یحدد طبیعة المیلاد وزمانه ومکانه ، فیقول فی الاصحاح الأول و أما ولادة یسوع المسیح فکانت هکذا ، لما کانت مریم أمه مخطوبة لیوسف قبل أن یجتمعا وجدت حبلی من الروح القدس ، فیوسف رجلها إذ کان باراً ولم یشأ أن یشهرها أراد تخلیتها سراً ، ولکن فیما هو متفکر فی هذه الأمور إذ ملاك الرب قد ظهر له فی حلم قائلاً یا یوسف ابن داود لاتخف أن تأخذ مریم امرأتك لأن الذی حبل به فیها هو من الروح القدس ، فستلد ابنًا وتدعو اسمه یسوع ، لأنه یخلص شعبه من خطایاهم ، وهذا کله کان لکی یتم ماقیل من الرب بالنبی القائل ، هو ذا العذراء تحیل وتلد ابنًا ویدعون اسمه عمانوئیل الذی تفسیره الله معنا .

۲۰۲ ، ص ۱۱ ، ص ۲۰۲ .

فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب وأخذ امرأته ، ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ، ودعا اسمه يسوع » ( متى ١٨:١-٢٥) إن هذا النص حدد طبيعة الحمل وطريقة الميلاد .

والإصحاح الثانى من إنجيل متى يقول: " ولما ولد يسوع فى بيت لحم اليهودية فى أيام هيرودوس الملك إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم، قائلين أين هو المولود ملك اليهود، فإننا رأينا نجمه فى المشرق وأتينا لنسجد له " ( متى ٢ : ١و٢) فى هذا النص تحديد لمكان الميلاد « بيت لحم » وتاريخ الميلاد فى عهد « هيرودوس » الملك.

ماذا قال المؤرخون عن قصة ميلاده ؟

تحدث المؤرخون عن المسيح في ضوء ماذكرت الأناجيل . يقول ديورانت : « يحدد متى ولوقا مبلاد المسيح في الأيام التي كان فيها هيرودوس ملكًا على بلاط اليهود » أي قبل العام الثالث قبل المبلاد ، على أن لوقا يقول عن يسوع إنه كان « حوالي الثلاثين من العمر ، حين عمده يوحنا في السنة الخامسة عشرة من حكم « تيبيريوس » أي في عام ٢٨ - ٢٩م ، وهذا يجعل ميلاده المسيح في عام ٢ - ١ ق.م )(١) .

وبعيداً عن الآراء الخلافية حول تاريخ الميلاد نتوقف عند العصر الذي ولد فيه وذلك بالنظر فيما ورد من نصوص في الأناجيل المختلفة . وعن أحداث الميلاد جاء في إنجيل لوقا : " في تلك الأيام صدر أمر من أغسطس بأن يكتتب كل المسكونة ، وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان « كبرينيوس » والى سورية ، فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته ، فصعد يوسف أيضاً من الجليل من الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم ، لكونه من بيت داود وعشيرته ، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حيلي وبينما هما هناك قت أيامها لتلد ، فولدت ابنها البكر وقمطته واضجعته في المذود ، إذ لم يكن لهما موضع في المنزل . (لوقا ٢:١-٧) .

يعلق متى هنرى على هذه الآيات فيرى أن وقت الميلاد كان وقتًا مناسبًا للأسباب التالية:

١ - فقد ولد وقت أن كانت المملكة الرابعة في أوج عزها ، عندما كانت مملكة عامة شاملة جامعة أكثر من الممالك الثلاث التي سبقتها . فقد ولد في أيام « أوغسطس قيصر » عندما

۱ – دیورانت : مرجع سابق ، ص ۱۱ ، و ص ۲۱۲ .

امتدت الإمبراطورية الرومانية إلى أرجاء نسيحة جداً لم تصل إليها من قبل ولا من بعد ، إذ امتدت من « بارثيا » إلى « إيطاليا » حتى دعيت « إمبراطورية كل الأرض » وقيل عنها أنها « كل المسكونة » (ع١) إذ قُلُّ أن يوجد جزء متمدن في العالم لم يخضع لها يومئذ .

- ٢ وولد لما أصبحت اليهودية ولاية في تلك الإمبراطورية ، تدفع لها الجزية .
  - ٣ كان هنالك سلام عام في الإمبراطورية (١).
  - هذا عن طبيعة العصر الذي ولد فيه والبيئة السياسية العامة .

#### عملية ختان السيح :

لما تمت ثمانية أيام ختن الصبى . وذلك في اليوم الذي حدده الناموس . يعلق متى هنرى على هذا الحدث فيقول :

 ١ - مع أنها كانت عملية أليمة إلا أن المسيح قبلها ... وخضع للناموس لكى يعطى دليلاً على طاعته المبكرة .

٢ - ومع أن عملية الختان افترضت أن المسيح أجنبى ، لأن الختان كان يعنى دخول المختون فى العهد مع الله ، ومع أن عملية الختان كانت تفترض أن المختون تزال عنه بعملية قطع الغلقة ، الأوساخ والأقذار ، إلا أنه خضرع للناموس لأنه أراد أن يكون لا فى شبه الجسد ، بل فى شبه الجسد الخطية .

٣ - ومع أن المسيح بعملية الختان جعل نفسه ملتزمًا بكل الناموس (عل ٣:٥) إلا أنه
 خضع له لأنه أراد أن يتخذ صورة عبد ، مع أنه ولد حرا (٢).

يقول لوقا: " ولما تمت ثمانية أيام لبختنوا الصبى سمى يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن (٢١:٢) .

يقول الدكتور جورج فورد معلقًا على هذه الآية: " في اليوم الثامن بعد ولادة هذا الطفل، أجرى له فرض الختان الذي جعله الله لإبراهيم علامة لإفراز شعبه من الأمم الوثنيين حولهم (٢٠).

١ - المرجع السابق ، ص ١٠١ ، ١٠١ .

٢ - د. جورج فورد : سيرة المسيح ، كنيسة قصر الدوبارة ، ص ٤٧ .

## زيارة الطفل يسرع للهيكل:

لما بلغ من العمر أربعين يومًا قدم الطفل إلى الهيكل إذ كان هو البكر ، يقول لوقا : و ولما قت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أوشليم ليقدموه للرب ، كما هو مكتوب في ناموس الرب ، إن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسًا للرب ، ولكى يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب ، زوج يمام أو فرخى حمام » ( لوقا ٢٢:٢ – ٢٦) .

# هيرودوس وملبحة أطفال بيت لحم :

قام جماعة من المجوس بزيارة بيت لحم لمشاهدة الطفل المولود الذي ظهر نجمه في السماء ، وكان هيرودوس ينتظر عودتهم إلا أنهم لم يعودوا إليه . فاغتاظ وأمر بقتل جميع أطفال بيت لحم والبلاد المجاورة لها من ابن سنتين فما دون لاعتقاده أن الصبى يسوع لابد أن يكون واحداً منهم .

## رحلة المسيح مع أمه ويوسف النجار إلى مصر:

فراراً من بطش هيرودوس وظلمه وحفاظاً على حياة الطفل اصطحب يوسف النجار السيدة مريم ووليدها إلى مصر حيث الأمان والطمأنينة .

وعن خط سير هذه الرحلة ؛ فقد ورد في كتاب و خلاصة تاريخ المسيحية في مصر » على النحو التالى : " اتفق الباحثون تقريبًا على أن يوسف والعذراء والصبى جاءوا مصر عن طريق صحراء سيناء ، ودخلوها من جهة الفرما ومنها إلى مدينة بسطا ( تل بسطة بجوار الزقازيق ) واتجهوا غربًا فعبروا فرع النيل الشرقى عند سمنود ، وظلوا ساثرين غربًا إلى فرعه الغربى فعبروه ومروا بوادى النطرون ، ومن هناك ساروا إلى الوجه القبلى فنزلوا بمدينة الأشمونين ، ثم مضوا إلى القوصية . فإلى قرية ميرة ( الآن مير ) وهبطوا حيث يوجد دير المحرق الآن . وبعدما أقاموا به بضعة أشهر على الأرجح ، ظهر ملاك الرب ليوسف في حلم ، وقال له : قم خذ الصبى وأمه وعد إلى اليهودية ، لأن هيرودوس الذي كان يطلب نفس الصبى قد مات . فقاموا وانحدروا شمالاً حتى جاءوا بابليون ( الآن مصر القديمة وكان بها حى لليهود لايزال لهم به آثار حتى اليوم ) ونزلوا في الموضع الذي به كنبسة القديس سرجيوس ( المعروفة بكنيسة أبى سرجة ) وغادروها إلى عين شمس . وكانت هذه مدينة عامرة باليهود ولهم بها هيكل كان يعرف بهيكل « أونياس » . فأقاموا يستظلون بشجرة يقال إن موضعها حيث توجد الآن شجرة يعرف بهيكل « أونياس » . فأقاموا يستظلون بشجرة يقال إن موضعها حيث توجد الآن شجرة بعرف بهيكل « أونياس » . فأقاموا يستظلون بشجرة يقال إن موضعها حيث توجد الآن شجرة بعرف بهيكل « أونياس » . فأقاموا يستظلون بشجرة يقال إن موضعها حيث توجد الآن شجرة بعرف بهيكل « أونياس » . فأقاموا يستظلون بشجرة يقال إن موضعها حيث توجد الآن شجرة بعرف بهيكل « أونياس » . فأقاموا يستظلون بشجرة يقال إن موضعها حيث توجد الآن شجرة بعرف بهيكل « أونياس » . فأقاموا يستظلون بشجرة يقال إلى عين شعرف بهيكل « أونياس » . فأقاموا يستطلون بشجرة يقال إلى عين شعرف بهيوبه هيكل به يونية علم الموضع المينة عامرة باليه و يوبو الميونية المية به كنيوبو الميوبو المي

معروفة بشجرة العذراء بالمطرية . ومن هناك انطلقوا إلى أرض إسرائيل عن طريق محافظة الشرقية فالصحراء كما جاءوا \* (١).

### حياة المسيح في الناصرة:

أقام الصبى يسوع مع أمد مريم ويوسف فى الناصرة ولعله قد التحق فى سن السادسة بالمدرسة كسائر أولاد اليهود ، مراعاة لقانون الدين ، الذى جعل تعليم الأولاد إلزاميًا ، فأصبح يسوع شريكًا لجمهور الأولاد فى المدارس<sup>(۲)</sup> ولم يواصل الدراسة لأنه تحمل أعباء كثيرة وهو لم يزل فى حداثة سنه "كان عليه أن يارس يوميًا حرفة النجارة ليكسب رزقه ، حتى أطلق اليهود عليه لقب و النجار ابن مريم » ، وتعلم القناعة بحالته الفقيرة ، والخضوع للأكبر منه سنًا ، وعما يؤكد استنتاجنا أن حياته كانت اعتبادية قامًا ، أن أخرته لم يؤمنوا به ، كما أن صيته لم يحتد فى البلاد المجاورة " (۲).

وسارت حياة المسيع عليه السلام في الناصرة على نحو طبيعي لايتميز عن غيره إلا بحسن الخلق وهدوء الطبع تحيطه عناية الله وترعاه .

و" عندما كان في الثانية عشرة من عمره كانت تبدو عليه صفات الباحث عن المقبقة ، المستقل بنفسه المعتمد على تفكيره وعقله ، وعندما صحبه والداه إلى بيت المقدس . انغمس في جدال مع الربانيين الرجعيين في المعبد اليهودي ، وكان عقله الشاب القوى مصراً على استخلاص العقيدة من الروايات العديدة القديمة ، وقد رجع أبواه وهما يظنانه مع الرفقة العائدة وبعد مسيرة يوم رجعا ، فوجداه بعد ثلاثة أبام في الهيكل بين المعلمين يجادلهم ، والناس يدهشون لأسئلته وأجوبته . وقالت له أمه : لماذا فعلت بنا هكذا ؟ هو ذا أبوك وكنا نطلبك معذبين ، فقال لهما : لماذا تطلباني ، ألا تعلمان أنني لابد أن اشتغل بالسؤال عن أبي ؟ وكانت كلمات غريبة من شاب ناشيء ، ولم يفهما ما أراد ، ولكنهما كانا متعودين أن يذعنا له فلم يجادلاه ، وكما في إنجيل لوقا كانت أمه تحتفظ بكل ما يقول " (1).

١ - لجنة التاريخ القبطي: خلاصة تاريخ المسبحية في مصر سنة ١٩٩٦ ، ص ٣٢ .

٢ - د. جورج فورد : مرجع سابق ، ص ٥٩ .

٣ - المرجع السابق ، ص ٦١ .

۱۰۱ مبد الجليل شلبي : مرجع سابق ، ص ۱۰۱ .

يخلر الكتاب المقدس من أى ذكر عن المسيح من الثانية عشرة من عمره إلى بداية سن الثلاثين حين ذهب إلى نهر الأردن ليطلب من يرحنا أن يعمده يقول متى : "حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه ، ولكن يوحنا منعه قائلاً أنا محتاج أن اعتمد منك وأنت تأتى إلى ، فأجاب يسوع وقال له : اسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حبنئذ سمح له ، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء . وإذا السموات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلاً مثل حمامة وآتيًا عليه ، وصوت من السموات قائلاً هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت " ( متى ١٣٠٣-١٧) .

لماذا ذهب يسرع ليعتمد من يرحنا ١ يجيب وليم باركلي على ذلك بقوله :

۱ - ظل يسرع في الناصرة مدة ثلاثين علمًا ، يعمل بأمانة الواجبات البسيطة في البيت وفي دكان النجار - وطيلة ذلك الوقت كان يعلم أن عالما في انتظاره ، وكان يحس بشعور متزايد بعمله المنتظر ، ونجاح أي مشروع يتوقف على حكمة اختيار البداية ، وقد انتظر يسوع إلى ساعة الصغر ، وعندما رأى يوحنا يظهر في الميدان ، أدرك أن الوقت قد جاء .

Y - ولماذا كان هذا الأمر كذلك ؟ هناك سبب واحد بسيط وحيوى ، وهو أن اليهودى لم يكن يقبل أن يعمد أبداً . كان اليهود يعرفون المعمودية لكنهم كان يطبقونها على الدخلاء فقط الذين يدخلون اليهودية من أديان أخرى ، وقد كان طبيعيًا فى نظرهم أن الدخيل الذى أفسدته الخطبة يحتاج إلى المعمودية ، لكن اليهودى لم يكن يقبل أبداً أن واحداً من أبناء إبراهيم ، من الشعب المختار ، يحتاج إلى المعمودية ، كانت المعمودية للخطاة المنفصلين عن الله ، لكن اليهودى لايعتقد أنه كذلك ، لذلك كان خروج كثيرين من اليهود إلى يوحنا ليعتمدوا منه حدثًا تاريخيًا هامًا ، ولم يحدث من قبل .

كانت هذه نقطة البداية التى اختارها يسرع ، إذ وجد الناس يحسون بخطاياهم ، وبحاجتهم إلى الله كما لم يشعروا من قبل ... وفي معموديته ، ربط نفسه بالناس الذين يبحثون عن الله ، لقد أراد أن يعمد من يرحنا ليمثل في ذلك الناس الذين جاء ليخلصهم (١١) .

ا وليم باركلى: تفسير العهد الجديد و إنجيل متى » جا ترجمة القس قايز قارس ، دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية ، ص ٦٥ ، ٦٥ .

ويضيف المعرب القس فايز فارس قائلاً:

١ - قال له يسوع اسمع الآن ... لنهتم بهذه الكلمة « الآن ۽ لماذا ؟

أ - ذلك لأن يسوع كان في حالة الاتِّضاع إذ أخذ شبه جسد الخطية ، مع أنه لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا .

ب - لأن معمودية يوحنا في ذلك الوقت كانت الأداة التي استخدمها الله ليعلن الناس فيها تكريس نفوسهم لله .

ج - لأن المعمودية كانت الفرصة الأولى التي ظهر فيها يسوع أمام الجمهور ليبدأ بعد ذلك خدمته العلنية .

٢ - أما السبب الذي أورده يسوع للمعمودية فهو " لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر " ذلك لأن المسيح كإنسان جاء مولوداً تحت الناموس وقد كان عليه أن يكمل بر الناموس ، ونائباً عن البشر .

٣ - لما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء - كان الناس وهم صاعدون من الماء يعترفون
 بخطاياهم لكن يسوع لم يكن له خطايا يعترف بها لذلك صعد حالاً من الماء .

3 - ثم انفتحت السموات له - قال البعض إن نوراً باهراً ظهر وراء الجلد للحظة من الزمان، وقال البعض الآخر إن يسرع رأى ماوراء النجوم، وقد كان هذا لتشجيع المسيح فى بدء خدمته الجهارية، ولتشجيع البشر على اتباعه وسماع رسالته لأن الخطية تقفل باب السماء أمامنا ولكن بالمسيع تفتح السماء لنا " (١).

#### التجارب الثلاث التي تعرض لها المسيع عليه السلام:

يحدثنا الكتاب المقدس عن تجارب ثلاث تعرض لها السيد المسيح مع بداية دعوته وإعلان رسالته .

التجربة الأولى: تجربة الجوع: يقول متى "ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. فبعدما صام أربعين نهاراً وأربعين ليلة جاع أخيراً، فتقدم إليه المجرب وقال له:

١ - المرجع السابق ، هامش ص ٦٥ ، ٦٦ .

" إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزاً " فأجاب " مكتوب ليس بالخبز وحده يعيا الإنسان ، بل بكل كلمة تخرج من فم الله " ( متى 2: 1-3) .

التجربة الثانية: تجربة حب الطهور: يقول متى: "ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة، وأوقف على جناح الهيكل، وقال له: "إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصى ملائكته بك، فعلى أياديهم يحملونك لكى لاتصدم بحجر رجلك "، قال له يسوع: "مكتوب أيضًا لاتجرب الرب إلهك" (متى ٤: ٥ - ٧).

التجربة الثالثة: تجربة الشرك بالله: يقول متى: "ثم أخذه أيضًا إبليس إلى جبل عال جداً ، وأراه جميع عالك العالم ومجدها ، وقال له: " أعطبك هذه جميعها إن خررت وسجدت لى "قال يسوع " إذهب ياشيطان ، لأنه مكتوب " للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد " ، ثم تركه إبليس ، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه " ( متى ٤: ٨ - ١١) . وقبل أن نقف عند كل تجربة من هذه التجارب . نجيب على السؤال ما سر هذه التجارب وما حكمتها ؟ يقول الدكتور جورج فورد في ذلك : " أشرف المسبح بانتها ، سنى الاستعداد على خدمته الجهارية ، لكن عليه أن يمر أولاً في أتون التجربة ليثبت أهليته ليكون المخلص ، فيصارع قائد قوات الشر ويقهره لتتم أول النبوات التي أعطبت للبشر ، لما قال الله في جنة عهن لأبرينا الأولين إن نسل المرأة سيسحق رأس الحية ( تكوين ٣ : ١٥ ) فعليه أن يقهر إبليس هذا العاتي الذي لم يقهره بشر بعد ، لكي يفتح لفيره باب الفرز الوحيد بهقا الخصم الجبار ، لأن غلبة كل من يسلم من مخالبه المهلكة لاتكون إلا باسم المسبح ، وبقوة المروح القدس الذي أصعده إلى برية التجربة ثم كلله بالنصر .

خضع المسيح كابن الإنسان لقوانية المعياة الأرضية التى ... منها : أن وراء كل جبل مرتفع واديًا منخفضًا ، وبعد كل ابتهاج عظيم انزعاج يضارعه ، فارتفاع المسيح وابتهاجه فى معموديته بالأمس ، أبدلا سربعًا باتضاعه وانزعاجه فى برية التجربة ، وينبئنا التاريخ المقدس بأن الشيطان يترقب زمن ارتفاع الإنسان ليسقطه ، وبذلك يتضاعف أذى الساقط مع افتخار الذى أسقطه كفانا شاهداً على ذلك موسى وإبليا وبطرس وبهوذا الاسخريوطى ... لأن إبليس أسقط مسوسى (١) فى خطية الغضب التى حرمته دخول أرض الميعاد بعد عناء أربعين سنة .

١ - نحن نؤمن بعصمة كل الأنبياء .

وافقدته نيل أمانى حياته الطويلة ، وكان ذلك عند بلوغه أوج عظمته الفائقة (العدد ١٢ : ١٠ م ١٣ ) وإيليا نال انتصاره الباهر على المملكة وملكها وكهنة أوثانها على جبل الكرمل ، ولم يم عليه أكثر من يوم إلا رماه إبليس فى خطبة البأس ، فهرب مخذولاً إلى برية سينا ، بعيداً عن محل مأموريته وطلب الموت لنفسه (الملوك ١٠٠١م-٠٤ و١٠٠٠-١٠) ووطرس ارتفع إلى السماء عندما مدحه يسوع بكلام بليغ ، فحالا أسقطه العدو الروحى فى خطبة الكبرياء ، وجعله ينتهز المسيح ليمنعه من طريق الصليب ، محاولاً أن يفسد عمله الخلاصى ، لذلك عنفه المسيح تعنيفًا لم يعامل غيره به قائلاً له : " اذهب عنى باشيطان المتازة لترقيته الروحية بمرافقته الدائمة للمسيح ثلاث سنين ونصفًا ، أسقطه هذا المجرب المقتدر فى خطبئة الطمع الفاحش الذى أغرقه فى الهوة العميقة التى جعلت اسمه إلى المجرب المقتدر فى خطبئة الطمع الفاحش الذى أغرقه فى الهوة العميقة التى جعلت اسمه إلى الجرب المقتدر فى خطبئة الطمع الفاحش الذى أغرقه فى الهوة العميقة التى جعلت اسمه إلى البري المتال قساوة القلب الفائقة البريرية ، والخانة الشنيعة الدنيئة (أعمال ١٠٥١-٢٠) وقد اتخذ إبليس الطاغى هذه الخطة مع المسيح (١) إن فى ذلك بيان يوضع عداوة إبليس لبنى وقد اتخذ إبليس الطاغى هذه الخطة مع المسيح (١) إن فى ذلك بيان يوضع عداوة إبليس لبنى البشر يقول تعالى فى القرآن ﴿ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ﴾ « فاطر : ٣٠ »

# أما عن التجارب الثلاث:

التجربة الأول : تجربة الجوع بعلق عليها الدكتور جورج فورد فيقول :

لم يكن المسبح قد أكل شيئًا مدة أربعين ليلة التى قضاها فى البرية ، فاغتنم المجرب فرصة إعيائه الجسدى ليفرغ قواه فى ثلاث تجارب قوية ، كان صوم المسبح هذا أمراً عرضيًا طبيعيًا ، أولاً : لأن البرية لاتقدم له بسهولة طعامًا ، وثانيًا : لأنه مشغول عن التفتيش عن الطعام بانصرافه إلى الأمور الروحية ، ولايرضى أن يترك البرية إلا بإرشاد الروح الإلهى الذى أصعده إليها ، فلم يشعر كثيراً بالجوع إلا عند نهاية هذه المدة الطويلة .

ولما كانت إجابة المسيع الأولى « مكتوب » فقد أعلن لمجربه وللعالم أنه قدم ذاته للتجربة لا كصاحب سلطان، بل كبشر تحت القانون والطاعة وكخاضع نظير سائر البشر لأقوال الكتاب، وفي الوقت ذاته أظهر باستناده على أقوال الكتاب ماهر المرجع الحقيقي في أمور الدين .

١ - د. جورج فورد : مرجع سابق ، ص ٨٣ .

قسك المجرب بأن المسيح ابن الله ، لأن افتخاره يزيد كثيراً إن تغلب على ابن الله ، لكنه رغم ذكائه الفائق نسى أن ابن الله لايجوع ولايأكل خبزاً ، ولايكن أن يجرب ، فاصلح المسيح وهم إبليس لما أوضح له أنه يقابله ، لا كابن الله ، بل كابن الإنسان . لم يهتم المسيح كثيراً في كل حياته بتذكير الناس أنه ابن الله ، فبينما يشير إلى ذاته في الإنجيل كابن الله أقل من عشر مرات ، يشير نحو خمسين مرة إلى كونه ابن الإنسان .

وقد قصد المجرب فى هذه التجربة أيضًا أن يغرى المسيح على الاهتمام أولاً بخدمة ذاته ، فإن أقنعه أن يفعل معجزته الأولى لمنفعته الشخصية ، يعد ذلك نجاحًا عظيمًا له ، لأنه يعطل عمل المسيح المخلص ، أن يصير المسيح من الذين يعيشون لذواتهم ، لكن المسيح جعل هدف كل معجزاته خدمة للآخرين ، حتى أعدائه .

ثم إن لهذه التجربة معنى يتعلق بعمل المسيح بين الناس كمخلص ومصلح ، أراد المجرب أن يغربه على تقديم الأمور الجسدية على الروحية ، مراعاة لمزاج عامة الناس ، فينضم كثيرون البه لهذا السبب ، ويكون نجاحه في الظاهر سريعًا ، فرفض المسيح هذه الحيلة ، لأن مبدأه «أعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية »(يوحنا ٢٧٠١) . ويجوابه علم البشر في كل مكان وزمان أن خدمة الأرواح تقدم على خدمة الأجساد ، وأن الإحساس الحقيقي هر ماينفع النفرس قبل الأجساد ، وأن الإحسان إلى الجسم الفاني يقصد به أولاً أن يصير مقدمة ووسبلة للإحسان إلى النفس الخالدة » (١٠).

ونستطيع أن نستخلص الكثير من الدروس الروحية للتجارب الثلاث على هذا النحو:

#### القبض على يوحنا وقيام المسيح بعمله:

بعد أن تم تعميد المسبح بوقت قليل تعرض يوحنا لحادث أليم يعتقد أنه كان آخر أحداث أيام حياته حيث « أمر هيرودوس أنتباس ( صاحب المدن الأربع ) في الجليل بسجن يوحنا ، وتقول الأناجيل إن سبب القبض على يوحنا هو انتقاد هيرودوس لأنه طلق زوجته ، وتزوج هيرودياس وهي لاتزال زوجة لفليب أخيه غير الشقيق ، أما يوسفوس فيقول إن سبب القبض عليه هو خوف هيرودوس أن يكون يوحنا يستتر بستار الإصلاح الديني ليشير القلاقل السياسية في البلاد » (٢٠) .

١ – المرجع السابق ، ص ٨٥ ، ٨٨ . .

۲ - ديورانت : مرجم سابق ، ص ۲۱۲ ، ۲۱۷ .

لما سمع يسوع بأن يوحنا قد أسلم لبد هيرودوس ، قام على التو بعمل المعدان ويخطب فى الناس مبشراً بملكوت الله ، ويقول لوقا إنه « عاد إلى الجليل » وإنه « كان يعلم فى مجامعهم » ... وليست لدينا صورة مطبوعة فى أذهاننا عن ذلك الشاب المثالى وهو يقوم بدوره فى قراءة الكتاب المقدس على المجتمعين فى الناصرة ، ويختار لهم فقرة من سفر إشعيا: "روح الرب على لأن الرب مسحنى لأبشر المساكين ، أرسلني لأعصب منكسرى القلب ، لأنادى للمسبيين بالعتق ، وللمأسورين بالإطلاق " والعمى بالبصر ، وأرسل المنسحقين فى الحرية " ويضيف لوقا " وجميع الذين فى المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه ، فابتدأ يقول لهم إنه اليوم قد تم هذا المكتوب فى مسامعكم " وكان الجميع يشهدون ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فيه " ، ولما عرف أن يوحنا قد قتل وأن أتباعه كانوا يبحثون عن زعيم جديد تحمل يسوع العبء وما يستتبعه من خطر ، وأرتد أولاً فى حذر وحيطة إلى القرى الهادئة وصار يتجنب على الدوام الجدل السياسى ، ثم أصبح فى كل يوم أعظم جرأة فى الموتى " (١).

من هنا بدأت رسالة المسيح عيسى بن مربم تعلن عن نفسها جهاراً وتحدد أهدافها الروحية بجلاء ووضوح .

# المبيح يختار تلاميله :

كان من أوائل التلاميذ الذين ساروا خلف المسيح طائعين أندراوس ويوحنا من بيت صبدا تبعا المسيح فوراً بكل الاحترام ، دون أن يقولا شيئًا ، ثم أتى أندراوس بأخيه سمعان وقد منحه اسمًا جديداً فسماه بطرس وانضم إليهم تلميذاً رابعًا اسمه فيلبس - هؤلاء هو أول من دعاهم تلاميذ ، أما عن تلاميذه الإثنى عشر فهم :

۱ - بطرس (سمعان) ، ۲ - اندراوس ، ۳ - یعقوب الکبیر بن زیدی أخو یوحنا ، ۵ - یوحنا ، ۵ - یوحنا ، ۵ - توما ، ۹ - یعقوب الصغیر بن حلفا ، ۰ - سمعان القانوی ، ۱۱ - یهوذا أخو یعقوب الصغیر ، ۱۲ - متیاس ... وقد أرسلهم السید المسیع إلى أنحاء العالم لیبشروا بالعهد الجدید .

١ – المرجع السابق ، ص ٨٥ ، ٨٨ .

معجزات السيد المسيح: لقد جرت على يد السيد المسيح الكثير من المعجزات والعجائب التى لاينكرها أحد! يقول أحد الكتاب "إن عجائب المسيح كانت جزءً من بعثته الروحية لامجرد براهين عليها "فقد كان من الطبيعى له بالنظر إلى شخصيته الفريدة أن يشفى الأمراض، ويسيطر على عناصر الطبيعة، ويشبع جموع الجياع، ولكنه لايجوز لنا التطرف في تعظيم أهمية هذه النظرية إلى حد تقليل أهمية النظرية الأخرى وهى: أن كشيراً من العجائب كانت لها غاية بيانية، أو أن القصد منها كان البرهان على صحة الدعوة "(۱). وقد ذكر القرآن العديد من معجزات المسيح عليه السلام في قوله تعالى في سورة المائدة، ﴿إذ قال الله ياعيسي ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، تكلم الناس في المهد وكهلاً. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني في قوله تني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا الموتى بإذني . وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ﴾ « المائدة : ١١٠ / ١١١ » .

وقال تعالى : ﴾ إذ قال الحواريون ياعيسى بن مريم : هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين . قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون لنا عليها من الشهدين ، قال عيسى بن مريم اللهم ربتا أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين . قال الله إنى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين ﴾ «المائدة : ١١٧ – ١١٨ » .

وقوله تعالى فى سورة آل عمران : ﴿ .... وأنبئكم بما تأكلون وماتدخرون فى بيوتكم إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ﴾ « آ عمران : ٤٩ » .

#### العهد الجديد:

عثل العهد الجديد القسم الثانى من الكتاب المقدس وهو يشتمل على الأسفار التاريخية ، الأناجيل الأربعة وسفر أعمال الرسل . وكلمة إنجيل كلمة يونانية معربة معناها خبر سار أو بشارة .

١ - القس سكيل سيل: مرجع سابق ، ص ٤٦ .

# أولاً: الأتاجيل الأربعة هي:

الأول إلجيل معى: يقول القس سيكل سيل:

" يسمى الإنجيل باسم « متى » أحد تلاميذ المسيع ، ومن أقدم العصور كان الاعتقاد عامًا بأن « متى » هر كاتبه . فقد قال بعض آباء الكنيسة الأولين أن « متى » كتب إلجيلاً فى اللغة العبرانية أو اللهجة العامية التى نسميها اليوم بالآرامية ، وكثيرون من علماء العصر الحاضر يعتقدون أن ما كتبه « متى» فى الأصل كان مجموعة من أقوال « يسوع » ، وقد ترجمت هذه المجموعة إلى اليونانية وأضيف إليها بعض فقرات منقولة من إنجيل مرقس . ولا يكن الجزم فى تاريخ كتابة الأصل العبرانى ، أما الإنجيل كما هو بين أبدينا فهو بلا ريب قد كتب فى زمان يلى زمان كتابة مرقس . وقد حدد بعض العلماء تاريخه بين سنة ، ٦ ، وصنعه غيرهم بين سنة ، ٧ و ، ٨ م ." (١).

يحتوى إلجيل « متى » ١٠٦٨ عدداً وأنه يعيد ٨٥٢ عدداً مما أورده « مرقس » وهذه الأعداد المأخوذة عن « مرقس » تختص برواية الأحداث فى حياة يسوع . وأهم ما تتميز به بشارة « متى » كما يقول وليم باركلى :

- ١ يهتم متى باليهود خاصة .
- ٢ يهتم بموضوع الكنيسة ورسالتها .
- ٣ يهتم بالتعليم أي بتعليم رسالة المسيح .
- ٥ الفكرة المسيطرة على هذه البشارة هي فكرة يسوع الملك (٢).

ويقول سيكل سيل : " وفي هذا الإلجيل ثمانية وعشرون إصحاحًا تندرج في خمسة فصول كبار :

الفصل الأول : يتضمن تاريخ تسلسل المسيح من إبراهيم وداود وبعض أمور تختص بمولده وطفولته ص ١ ، ٢ .

الفصل الثانى: يشتمل على خبر يوحنا المعمدان واعتماد المسبح وتجربته وشروعه علانية في خدمته ص ٣ ، ٤ .

۱ - القس سيكل سيل : مرجع سابق ، ص ۲۱۸ .

٢ - وليم باركلي : مرجم سابق : ص ١٤ ، ١٧ .

الفصل الثالث: يتضمن الأخبار بتعاليم المسيح وعجائبه إلى وقت تجليه ص ٥ - ١٧.

الفسسل الرابع: يتضمن مخاطبات المسبح ومعجزاته العديدة منذ يوم تجليه إلى ماقبل صلبه بيومين ص ١٨ - ٢٥ .

الفصل الخامس: ذكر آلام المسيح وموته ثم قيامته ص ٢٦ - ٢٨.

#### الثاني: إلحيل مرقس:

يعتقد البعض أن هذا الإنجيل من أقدم الأناجيل الموجودة إذ استقى منه كل من « متى » و« لوقا » الكثير من الأحداث .

يقول القس مرقس داود: "إن التقليد الذي يؤكده الأقدمون جداً هو أن القديس و مرقس» هو كاتب هذا الإنجيل ، تجت إرشاد القديس و بطرس » ، وأن القديس و بطرس » أيد ما كتبه ، قال أحد المؤرخين الأولين ، إن و مرقس » - تلميذ بطرس والناطق بلسان بطرس دون كتابة ما كرز به بطرس شفوياً "وإن كان و مرقس » ليس من بين الاثنى عشر كمتى ويوحنا ، فإن هذا لايقلل من شأن إنجيله ، ولايعتبر دليلاً على عدم قانونيته . ويقول القديس وجيروم» إن و مرقس » بعد كتابة هذا الإنجيل ذهب إلى مصر ، وكان أول من كرز بالإنجيل في الاسكندرية ، حيث أسس هناك كنيسة ، كان لها المثل الأعلى في قداسة السيرة ، وقد قال أحدهم "إنه زين بتعاليمه وبحياته الكنيسة التي أسسها ، حتى أن قدوته أثرت في كل أتباع المسيع " (١).

يرى البعض أن هذا الإنجيل كتب بين سنة ٦٠ و ٧٠ وفيه ستة عشر إصحاحًا تندرج في ثلاثة فصول كبار هي :

الفصل الأول : يتضمن خبر خدمة يوحنا المعمدان ، وخبر عماد المسيح وتجربته ص ١ : ١ - ١٣ .

الفصل الثانى: يتضمن تعاليم المسبع وعجائبه من شروعه فى خدمته علانية إلى زيارته أورشليم فى الفصع الأخير ص ١٠ - ص ١٠ .

الفصل الثالث: يتضمن خبر دخول المسيح إلى أورشليم وأمثاله، ومخاطباته هناك والحكم عليه، وموته وقيامته وإرساله رسله ص ١١ - ١٦ ... بعض النسخ القديمة من هذا الإنجيل

١ - القس مرقس داود: إنجيل مرقس جد ١ ، ص ٦ .

لها خاقة تختلف عن خاقته المعروفة ( مر ١٦ : ١٩ - ٢٠ ) وأقصر منها ، وهذا جعل كثيرين يستنتجون أن خاقته الأصلية فقدت من زمن بعيد ، وأن الإثنتي عشرة آية الأخيرة أضيفت بعدئذ لتحل محل القطعة المفقردة "(١) .

#### الثالث: إلحيل لوقا:

" لوقا الطبيب الحبيب " ( كو ٤ : ١٤ ) درس الطب ومارسه ويقول بعضهم إنه كان رسامًا، وأنه رسم صورة للعذراء مريم .

لا يمكن تحديد زمن كتابه إلحبيل « لرقا » بالضبط ، فبعض العلماء يرتأون أنه كتب بين سنة ٦٠ -٧٠م ، ويرى غيرهم أنه كتب بعد ذلك التاريخ .

إن لوقا لم يكن من الرسل الاثنى عشر ، وهو لايدعى أنه شاهد بعينه الأمور التى كتبها بل صرح بأنه جمع كل ماكتبه باجتهاد وتدقيق من الذين كانوا معاينين وخدامًا للكلمة ( ص 1:1-3) أنه بذل عناية كبيرة للعصول على مادته من شهود عيان يوثق بهم .

وقد لاحظ المفسرون أن لوقا كثيراً ما أهمل ترتيب ذكر الحوادث بالنظر إلى تاريخها ، واعتبر في ترتيبها العلاقة المعنوية الداخلية أكثر من علاقة أحوال الزمان الخارجية ، وغلب أن يستأنف أخباره بعبارات شائعة لاتمين الوقت كقوله مثلاً ... وكان في إحدى المدن .. وفي أحد الأيام دخل سفينة ... وفيما هو صلى على انفراد ... وفيما هو سائرون دخل قرية ... وهلم جرا ... وعا يبرهن على اجتهاد لوقا في جمع المواد لإنجيله أن نصف مواد إنجيله غير موجودة في مكان آخر ، فهي المستند الوحيدة الذي حفظ لنا الكثير من الأمثال : كمثل السامري الصالح والابن الشاطر وسواهما كثير ... وبعض العجائب أيضاً لاذكر لها إلا في لوقا "(٢).

ويقول متى هنرى: " ويلاحظ أن طريقته فى الكتابة دقيقة جداً وأن أسلوبه مؤدب وطريف وسام ، ومع ذلك فهو واضح جلى ، كما يلاحظ أيضًا أنه كتب بأسلوب يونانى راق جداً أسمى من أسلوب أى إنجيل آخر " (٣).

۱ - سیکل سیل : مرجم سابق ، ص ۲۲۳ .

٢ - المرجع السابق ، ص ٢٢٥ .

۳ - متی هنری :مرجع سابق ، ص ۹ .

وفي هذا الإنجيل أربعة وعشرون إصحاحًا تنحصر في أربعة فصول كبار :

القسسل الأولى: يتضمن ذكر ميلاد يوحنا المعمدان والمسيح وتاريخهما من أول الأمر إلى اعتماد المخلص ، ص ١ - ٣ .

الفصل الثانى: يتضمن تعاليم المسيح وعجائبه الكثيرة فى مدة خدمته ثلاث سنوات إلى أن ذهب إلى اليهودية لأكل الفصح الأخير ص ٤ - ٩ .

الفصل الثالث: يتضمن تعاليم يسرع وأمثاله وأفعاله في اليهودية وأورشليم إلى أن سلمه يهوذا ص ١٠ - ٢١ .

الفصل الرابع: يتضمن أخبار آلام المسيح وموته وقيامته وصعوده ص ٢٢ - ٢٤.

#### الرابع: إلجيل يوحنا:

يقول وليم باركلى: " بشارة يوحنا بالنسبة للكثيرين من المسيحيين ، هى أثمن سفر بين أسفار الإنجيل ، بل هى أقدس أقداس العهد الجديد ، فهو السفر الذى يغذى العقل ، وعلا القلب ، وتستريح إليه النفس .. والدارس لهذه البشارة ، حتى ولو بصورة سطحية سريعة ، يستطيع أن يكتشف تباينها عن البشائر الثلاث الأولى ، فهى لاتورد الكثير عما أوردته تلك البشائر ، إنها لاتتحدث عن مبلاد المسيح ، ولامعموديته ، ولاتذكر شيئًا عن التجارب الثلاث فى البرية ، وهى لاتتحدث أيضًا عن العشاء الأخير ولا جشيمانى ، ولاحادثة الصعود. ولاتشير بكلمة واحدة إلى معجزات إخراج الشياطين ، والأرواح الشريرة ، ورعا أغرب الكل ، أننا لانقرأ فيها شبئًا من أمثال المسيح ، وقصصه التى تكون جانبًا جوهريًا من البشائر الأولى. ومن الأمور التى تدعو للفرابة أيضًا ، الصورة المفايرة التى قدم بها يوحنا بعض الحقائق عن حياة المسيح وخدمته ، عا يعطى المجال للقارىء السطحى أن يكتشف بعض التناقضات الظاهرية "(۱)

وفي هذا الإنجيل واحد وعشرون إصحاحًا تندرج في خمسة فصول كبار هي :

القصل الأول : يتضمن ذكر أمور شتى من أمور يوحنا المعمدان وأفعال المسيح بعد شروعه في خدمته . ص ١ .

۱ - ولیم بارکلی : مرجع سابق ، ص ۷ ، ۱۰ .

الفيصل الثياتي : يتضمن أقوال المسيح وأعماله العديدة إلى ظهوره الأخير في أورشليم ص ٢ - ١٢ .

الفصل العالث: مخاطبات المسيح الوداعية مع رسله قبل موته ص ١٣ - ١٧.

الفصل الرابع: يتضمن خبر تسليم المسيح والقضاء عليه وصلبه ص ١٨ - ١٩.

القصل الخامس: أمور قيامة المسيح ومحادثته الأخيرة مع تلاميذه ص ٢٠، ٢١.

# ثانيًا: سفر أعمال الرسل:

سفر أعمال الرسل أو ( سفر بركسيس Praxis مأخوذة من كلمة يونانية معناها الأعمال ) وينسب هذا السفر للقديس لوقا صاحب الإنجيل الثالث ... وقد كتبه باللغة اليونانية حوالى سنة ٦٣ ميلادية على أرجع الأقوال ، أى في العصر نفسه الذي كتب فيه إلجبله .

وموضوعه: تاريخ حياة الحواريين وتاريخ طائفة عن كانوا لهم أثر كبير في المسيحية من التلاميذ والتابعين (١).

منهجه: يقول سيكل سيل: " يظهر من الاثنى عشر أو الثلاثة عشر إصحاحًا الأولى أن ولوقا عرى في كتابتها على النهج الذي اتبعه في إنجيله من جميع الإفادات المتفرقة التي اتصلت إليه من أوائل عهد الكنيسة ، ويعتقدون أن جل اعتماده في هذه الإصحاحات كان على مصدرين يشتركان معًا في بعض الأحيان ، أحدهما من أورشليم والثاني من أنطاكية ، وأنه في هذا القسم من كتابه ترجم كثيرًا عن الآرامية . وأكثر الرسل ظهورًا في هذا القسم هو وبطرس » . ثم من الإصحاح الثالث عشر فما بعد يصبح سفر الأعمال عبارة عن ترجمة وليولس» وهو يعتمد على يومية « لوقا » نفسه وتذكراته ، وعلى معلومات اتصلت به من أفراد « كفيلبس » المبشر " (٢).

وإذا كانت الأناجيل الأربعة قد اهتمت بتاريخ المسيح عليه السلام ، فإن سفر أعمال الرسل هذا قد اهتم بتاريخ تلاميذ المسيح ولذلك أطلقوا عليها جميعًا الأسفار التاريخية . يقول سيكل سيل : " ومن الواضح أن للسفر ماعدا غابته التاريخية المجردة غابة أخرى وهي الدفاع

۱ - د. على عبد الواحد : مرجع سابق ، ص ۹۹ .

۲ - سیکل سیل : مرجع سابق ، ص ۲۳۲ .

عن المسيحية تجاه الانتقاد القائم ضدها في ذلك الحين. وحيث أن هذا السفر كتب حوالي أواخر القرن الأول حين بدأت الكنيسة تقع تحت الشبهة أمام السلطات الحاكمة ؛ فإن كاتبه كان شديد الرغبة في أن يبرهن على أن هذه الشبهات لا أساس لها ( أنظر ٢٣ : ١٩ و ١٩ : ٢٥ و مابعده و ٢٦ : ٢١ ) وفي ( ١٣ : ١٢ و ١٩ : ١٩ و ١٥ و ١٩ و ٢١ ) ترى أن الكاتب يقصد أن يبين أن السلطة الرومانية كانت دائمًا في أوائل البعثة المسيحية تعدها حركة غير سياسية وتحمى الرسل من اضطهاد اليهود "(١).

# ثالثًا: الرسائل:

إضافة إلى الأناجيل الأربعة وسفر أعمال الرسل توجد رسائل أخرى عديدة تبلغ إحدى وعشرين رسالة وهي :

# أ - رسائل بولس:

وعددها أربع عشرة رسالة كتبها كلها فى الأصل باللغة اليونانية فى عصور مختلفة من نحر ٤٥ وتنتهى حوالى سنة ٦٥ . منها عشر رسائل إلى بعض البلاد وبعض الشعوب وأربع رسائل إلى بعض البلاد وبعض الشعوب وأبي يعض البلاد وبعض الشعوب فهى :

١- رسالة بولس إلى أهل رومية ، كتبها فى مدينة كورنثوس وذلك فى سنة ١٥٨ على الأرجع ، ويعتقد بعض العلماء الحديثين أن الإصحاح الأخير من هذه الرسالة لم يكن فى الأصل جزءاً منها ، بل كان مذكرة مستقلة عنها أضيفت إليها بعد ذلك .

# ٢ - رسالتا بولس إلى أهل كورنثوس:

كانت كورنثوس عاصمة أخاتيا من أعمال بلاد اليونان القديمة وأشهر مدائنها وأفضلها في عظمة البناء واتساع التجارة وغنى الأهالى وتميز موقعها . كان أهلها مشهورين بالغنى الجزيل والتنعم ورفاهية المعيشة والتقدم في الصنائع والفنون والعلم والفطنة ، ولذلك تدعى نور بلاد اليونانيين وزينتها ، ولكن لم تكن شهرة حذاقتهم أعظم من شهرة فسادهم وسوء آدابهم حتى صارت مجاهراتهم بالفواحش التى كان يستبيحونها مثلاً سائراً بين الناس . عاش فيها

١ - المرجع السابق ، ص ٢٣٣ .

و بولس » وأسس فيها كنيسة واستطاع أن يصلع أحوال أهلها ، وبعد أن قام و بولس » فيها ثمانية عشر شهراً وذهب مع و ايلا » و « بريسكلا » إلى « أفسس » حيث جعل إقامته فيها وانضم إليه هناك بعدئذ و إبلو » الذي خلفه في « كورنثوس » لمداومة عمله فيها ... وصلت بولس أخبار الصراعات التي نشبت بين الطوائف المختلفة في « كورنثوس » فقد كتب عدة رسائل وصل إلينا في العهد الجديد أجزاء منها في الوسالة الأولى والرسالة الثانية إلى أهل و كورنثوس » ولكننا نعرف من هاتين الرسالتين أنه كتب أكثر من رسالتين ، وقد ورد زكر أربع رسائل على الأقل(١).

#### ٣ - رسالة بولس إلى أهل غلاطبة :

إن غلاطية ولاية في وسط آسيا الصغرى ، سميت بذلك نسبة إلى سكانها الأصليين الذين ارتحلوا إليها نحو عام ٢٨٠ ق.م من جنوب أوربا الشرقى وكانوا من الجنس الذى استوطن فرنسا .

وأرجح الآراء حول زمن كتابتها أنها كتبت في سنة ٥٦ و ٥٧م . وفي هذه الرسالة ستة إصحاحات تندرج في ثلاثة أجزاء هي :

الجزء الأول : تبرئة بولس لنفسه ولما بشر به من التعاليم ( ص ١ و ٢ ) .

الجزء الثانى: محاماة عن تعليم التبرير مجانًا بالإعان مبرهنًا ذلك بشهادات العهد القديم ( ص 7 - 0 : 1 - 1 ) ).

الجزء الثالث : نتائج تعاليم النعمة ونصائح متنوعة للتعبد بقوة الروح القدس وإرشاده الموعود به (  $\omega$  0 :  $\omega$  1 - 17 و  $\omega$  0 .

#### ٤ - رسالة بولس إلى أهل أفسس :

كانت أفسس مدينة في آسيا الصغرى اشتهرت اشتهاراً عظيمًا بهيكل الإلهة « ديانا » الكاذبة التي تدعى أيضًا أرطاميس . وأن أهل « أفسس » يعبدون الأوثان ويصدقون الأوهام الباطلة ويتهافتون على الفواحش . ومع ذلك نجح « بولس » بينهم بإرشاد كثيرين منهم إلى الإله الحق ، وكان تأسيس الكنيسة في « أفسس » نحو سنة ٤٥ للمسيح بخدمة وأتعاب الإله الحق ، وكان تأسيس الكنيسة في « أفسس » نحو سنة ٤٥ للمسيح بخدمة وأتعاب

١ - المرجع السابق ، ص ٢٤٢ ، ٢٤٤ .

« بولس » و « اكلا » و «بريسكلا » . وهذه الرسالة كتبها إليهم « بولس » وهو أسير ومن الأرجح أنه كان في رومية في مدة أسره ... ويعتقد كثيرون أنه لم يكتب هذه الرسالة لأهل « أفسس » خاصة وإنما كتبها ليطلع عليها عدد من الكنائس وفي جملتها كنيسة « أفسس ».

وفى هذه الرسالة ستة إصحاحات تندرج في جزئين كبيرين :

الجزء الأول: تعليمي وهو يحبط بالثلاثة إصحاحات الأولى (١-٣).

الجزء الثاني: عملي وهو يحيط بالثلاثة إصحاحات الأخيرة ( ٤ - ٦ ) (١).

# ٥ – رسالة بولس إلى أهل قيليى :

فيلبى أول مدينة من « مكدونية » ، وهى كولونية أى لها من الدولة الرومانية ما لمدينة رومية نفسها من حقوق ...

إن « لوقا » يخبرنا في ( ١ ع ١٦ : ٩ ) إلغ بدعوة بولس برؤيا إلى « مكدونية » وبعمله في « فيلبي » والاضطهاد القاسي الذي كابده هناك وذلك سنة ١٥١م . ويخبرنا أيضًا في ( ١ ع ٢٠ : ١ - ٥ ) بزيارة « بولس » أهل « مكدونية » مرتين بعد ذلك وفي المرة الأولى كان مشغولاً جداً بجمع صدقات للفقراء القديسين الذين في أورشليم كما يظهر من (٢٠ و ٩ ) (٢٠).

تعرض بولس فى « فيلبى » إلى الاضطهاد والسجن وكانت الكنيسة فى فيلبى وربثة لهذا الاضطهاد بعد أن غادرها « بولس » مضطراً ، وقد قال لهم « بولس » إنهم كانوا شركا « فى قيوده وفى المحاماة عن الإنجيل (٧:١) وهو يطلب إليهم أن لايخافوا من مقاوميهم لأنهم يجوزون فيما جازه هو بنفسه ولايزال يحتمله حتى الآن ( ٢٨:١ - ٣٠ ) .

وثمة علاقة خاصة بين بولس وأهل فيلبى تفوق أية علاقة مع شعب آخر أو كنيسة أخرى ، يقوم دليلاً على ذلك أنه لم يأخذ أى مساعدة من أى إنسان ولا من أية كنيسة . ولكنه قبل أن يأخذ هدية من كنيسة « فيلبى » وحدها وقد حدث ذلك مرتين : المرة الأولى فور مغادرته لهم أرسلوا له هدية وهو في « تسالونيكي » (١٦:٤) والمرة الثانيسة عندمسا وصل إلى «كورنثوس» بطريق أثبنا أرسلوا له هداياهم (٢ كو ١١ - ٩ ) .

١ - المرجع السابق ، ص ٢٤٨ - ٢٥٠ .

٢ - المرجع السايق ، ص ٢٥٣ .

وقد أرسل لهم هذه الرسالة بدوافع عدة أهمها:

١ - إنها رسالة شكر الأنهم تذكروه وأرسلوا له هدية في عام ٦٣م. فكتب لهم هذه الرسالة معبراً عن عواطف شكره وامتنانه لهم.

۲ - أرسل أهل « فيلبى » « أبفرودتس » حاملاً لهديتهم وليكون فى خدمة « بولس » ولكن « أبفرودتس » لم يتمكن من خدمة « بولس » فقد هاجمه المرض ولزم الفراش ، وعندما عائل للشفاء أرسله إلى « فيلبى » ومعه هذه الرسالة يوصيهم فيها خيراً « بأيفرودتس » .

٣ - كانت هذه الرسالة رسالة تشجيع للفيليبيين في تجاربهم .

٤ - الرسالة دعوة للوحدة .

وقد كتبت هذه الرسالة بأفصح العبارات ولهذا يعتبرها كثير من المسيحيين من أحب الرسائل التي كتبها « بولس » وقد أطلق عليها لقبان جميلان جديران بها ... « فقد سميت بأنها " رسالة الأمور الفائقة " وسميت أيضًا بأنها " رسالة الفرح الدايم "(١) .

وتشمل هذه الرسالة أربعة إصحاحات تندرج في ثمانية فصول هي :

**النصل الأول** : عنوان الرسالة ( ص ١ : ١ و ٢ ) .

الفصل الثانى: شكر بولس لله على ثباتهم فى الإيمان وصلاته لكى يتقدموا فى العبادة (ص ١ : ٣ - ١١).

الغصل الثالث: شرح نتائج حبسه في رومية وانتشار الإنجيل فيها حتى قصر الملك وإظهار رغبة في إفادة الكنيسة حتى أنه مع كونه يشتهي أن ينتقل من هذا العالم ويتشرف برؤية المسيح يريد أن يبقى في الجسد للسعى في هذه الإفادة (ص ١ : ١٢ - ٢٦).

الفسسل الرابع: تصانح لأهل « فيلبى » بكلام المحبة أن يمتلكوا أخلاقًا وسيرة لاتقة بالإلجيل ( ص ١ : ٢٧ - ص ٢ : ١٦ ) .

القسصل الخسامس : إظهار اهتمام « بولس » بإفادة أهل « فيلبى » إذ أرسل إليهم « تيموثاوس » و « أبفرودتس » ( ص ۲ : ۱۷ – ۲۳ ) .

١ - وليم باركلي : تفسير العهد الجديد فيلبي ، ص ١١ - ١٥ .

الفسطل السادس: تحذيره لهم من المعلمين المعاندين المتهودين الذين يدعون التبشير بالإنجيل ، مبينًا لهم رغبته العظيمة في إلجيل المسيح والبر الذي يصدر من الله بالإيان(ص٣) .

الفيصل السيابع: نصائح شتى بالسرور والعدالة وممارسة الصلاة ووصايا بإحراز الفضائل المنينة للمسيحيين، وتعريف بوصول النفقة التي تكرموا عليه بإرسالها ووعد لهم بالعوض النفيس من إله عهده حسب غنى مجده (ص ٤: ١٠ ).

**الفصل الثامن : خا**قة الرسالة ( ص ٤ : ٢١ - ٢٣ )<sup>(١)</sup> .

٦ - رسالة بولس إلى أهل كولوسي :

کانت و کولوسی و إحدى المدن العظیمة فی و فریجیة و من أعمال آسیا الصغری واقعة إلى الجنوب الغربی منها بالقرب من و لاودکیه و و هیرابولیس و (ص ٤ : ١٣ ) ولم یتحقق تأسیس کنیستها بسعی أحد من الرسل و إنما بسعی شخص متدین و لعله کان یسمی و فیلمون و أو و ابغراس علی الأرجح و إلى وقت کتابة هذه الرسالة لم یکن و بولس و قد ذهب إلى هناك .

وهذه الرسالة تتفق مع الرسالة إلى « أفسس » في تاريخ كتابتها وفي المكان الذي كتبت في .

وكان الدافع إلى كتابة هذه الرسالة مجى، « ابفراس » خادمهم فى الإنجيل إلى « رومية » ليستشير « بولس » فى تعاليم جديدة نادى بها بعض المعلمين المزورين وقد تضمنت أيضاً رداً على التعليم الفنوصية التى انتشرت فى معتقدات الكولوسيين .

والرسالة تحتوى على أربعة إصحاحات تندرج في ثمانية فصول هي :

الفصل الأول: مقدمة الرسالة ( ص ١ : ١ و ٢ ) .

الفصل الثاني : شكر « بولس » وصلواته من أجل أهل كولوسي ( ص ١ : ٣ - ١٤ ) .

الفصل الثالث: بيان مجد المسيح وفضله وبساطته التي جذبت الأمم إلى كنيسة الله (ص١: ١٥: ٢٩).

الفصل الرابع: تحقيق « بولس» لأهل « كولوسى » اهتمامه بهم وصلواته من أجلهم لكى يعيشوا ويتقدموا في معرفة المسبح ونعمة الله ( ص ٢ : ١ - ٧ ) .

۱ - سیکل سیل : مرجع سابق ، ص ۲۵۵ ، ۲۵۲ .

القسط الحسامس: التحذير من الأوهام الفلسفية التي يتخذها أهل الباطل والحث على التمسك بصافي تعاليم المسيح (ص ٢: ٨ - ١٧).

القصل السادس: التحذير من السجود للملائكة والتغاضى عن المسيح ( ص ٣ : ١٨ - ٢٣ ) .

الفصل الثامن: نصائح وتعاليم وتحيات عديدة يتصل بها ختام الرسالة (ص٤) .

# ٧ - رسالة بولس الأولى إلى أهل تسالونيكى :

تسالونيكى مدينة كبيرة اسمها الأصلى « ثرماى » ومعناه « البنابيع الحارة » وقبل دخول « بولس » بائة عام كان « هيرودوس » قد وصفها بأنها مدينة عظيمة ، وكانت دائمًا مرفأ مشهوراً ، وعلى هذا المرفأ أقام أحشويرش الفارسى قاعدة بحرية عندما غزا أوربا ، وظلت حتى الحكم الرومانى من أكبر موانى العالم ، وفي عالم ٣١٥ ق.م أعاد « كاسدد » بناء المدينة وخلع عليها اسم « تسالونيكى » نسبة إلى « تساليا » اسم زوجته التى كانت ابنة «فليب» المقدونى وأخت « اسكندر الأكبر » ، وكانت مدينة حرة ، بمعنى أنها لم تعان أبداً ذل الجيوش الرومانية فيها ، وكان لها برلمانها الخاص وقضاتها من أبنائها ... وقد أقام بها «بولس» وكرز في المجمع ثلاثة سبوت متتالية ( أعمال ١٧ : ٢ ) وهذا معناه أن مدة إقامته هناك لم تزد عن ثلاثة أسابيع ، وقد نجح نجاحًا عظيمًا عا هيج الميهود عليه وأثاروا الفتن والقلاقل عما اضطر الإخوة إلى تهريب « بولس » إلى « بيريه » خوفًا على حباته (أعمال ١٧ : ١٠ ) وترك « بولس » « تبموثاوس » و « سيلا » وراء ؛ أما هو فذهب سراً إلى

وقد كتبت هذه الرسالة نحو سنة ٥٢م . كتبها « بولس » من « كورنثوس » أثناء مدة إقامته هناك في المرة الأولى فتكون إذن من جهة الوقت أولى الرسائل التي كتبها « بولس » .

وفي هذه الرسالة خمسة إصحاحات تندرج في ستة فصول هي :

۱ - وليم باركلي : مرجع سابق ، ص ۲۵۰ - ۲۵۲ .

القسسل الأول : مقدمة الرسالة بالشكر لله على الفضائل السامية التى حصل عليها أهل «تسالونيكى » ( ص ١ : ١ – ٤ ) .

الفصل الثانى: ذكر سرور الرسول بقبولهم الإنجيل عن رغبة روحية ورجوعهم إلى الله من عبادة الأصنام وصيرورتهم مثالاً حسنًا للكنائس المجاورة لهم (ص ١: ٥-١٠).

الفصل الثالث: احتجاج و بولس و لهم أن يشهدوا له بصفو الضمير وخلوص النية وصدق المحبة التي يشرهم بها هو وأصحابه الذين كابدوا معه اضطهادات كثيرة من أجل ذلك ( صY: Y = Y).

القسصل الرابع: بيان اعتناء « بولس » بحفظهم من غرور المجرب وثباتهم وتقدمهم في الإيمان والطهارة ( ص ۱۷۲ و ص ٤ : ١ - ١٢ ) .

الفصل الخامس: تعاليم مغرية عن الذين ماتوا على إيمان الإنجيل بكونهم يرقدون بالمسيح ويستريحون معه إلى القيامة (ص ٤ : ١٣ : ١٨ ).

الفصل السادس: مواعظ وصلوات كثيرة مطابقة لكونهم أبناء النور وتحريض على النمو في النمو في النمو في النمو في النمو في المحبة الأخوية واحترام خدامهم ببشارة الإنجيل (ص٥) (١).

# ٨ - رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكى :

تحتوى هذه الرسالة على ثلاثة إصحاحات تندرج في سبعة فصول:

الفصل الأول : السلام بالرب إلى أهل الكنيسة (ص: ١ و ٢) .

القسط الشاتى: مدح غوهم فى الإيمان والمحبة والصبر على الاضطهادات المتتابعة التى أصابتهم والتشجيع لهم على احتمالها بجىء المسبح (ص ١ : ٣ - ١٠).

الفصل الثالث: صلاة « بولس » من أجلهم لإكمال تقديسهم ( ص ١:١) .

الفصل الرابع: دفع أوهامهم من جهة اقتراب اليوم الأخير بكونه لابد أن يتقدمه الارتداد أولاً ويظهر إنسان الخطية ابن الهلاك (ص ٢: ١ - ١٢).

۱ - سیکل سیل : مرجع سیق ، ص ۲۹۰ ، ۲۹۱ .

القصل السادس: مواعظ جديدة لهم ولاسيما الذين لاتهذيب لهم والذين يتداخلون في مالا يعنيهم (ص ٣: ٦ - ١٦).

**القصل السابع: خ**تام الرسالة ( ص ٣ : ١٧ و ١٨ ) (١) .

# ٩ - رسالتا بولس الأولى والثانية إلى تيموثاوس:

ولد « تيماثوس » في « لستره » أو « دربة » في « ليكأونية » من أعمال الأناضول . وكان أبوه يونانيًا وأمه يهودية اسمها « أفنيكي » وجدته « لوثيس » ، واشتهرت هاتان المرأتان بإيمانهما فاهتمتا بتربيته اهتمامًا مقدسًا حتى صارت الكتب المقدسة مغروسة في عقله منذ صباه ، واهتدى في شبابه إلى معرفة الحق « بيسرع » بواسطة « بولس » ، ولما رحل «بولس » ثانية إلى « دربة » و « لسترة » وجده معترمًا جداً في كنيسة ذلك المكان فاختاره رفيقًا ومعينًا له على أتعابه الإنجيلية ... ومع أنه كان نحيف الجسم إلا أنه كان قوى الإيمان وغنيًا بالمواهب الروحية . وقد أقامه « بولس » راعيًا وهو في سن الحداثة ، ولكنه اختتن رغبة في الاتفاق بينه وبين اليهود ، ومن ذلك الوقت شرع في مرافقة « بولس » في أسفاره مؤازراً له في وظيفته الرسولية ومبشراً بالإنجيل ومقرراً للكنائس الناشئة حينئذ ، وكان لايفترق عنه إلا حينما يرسل إلى مكان مخصوص ، إلا أن « بولس » تركه في « أفسس » ليحفظ طهارة تعليم الإنجيل ويرتب أمور الكنيسة هناك . وبعد ذلك كتب إليه الرسالة الأولى .

وفي الرسالة الأولى ستة إصحاحات تندرج في أحد عشر فصلاً هي :

**الفصل الأول** : مقدمة الرسالة ( ص ١ : ١ و ٢ ) .

الفصل الشاتى: نصائع « لتيمارثاوس » فى الغاية التى تركه لأجلها فى « أفسس » (ص٣:١-٣) .

**الفصل الثالث:** تشجيعات له مأخوذة من الإنجيل ( ص ١٠ : ١٥ – ٢٠ ) .

الفصل الرابع: تعليم وجرب الصلاة والشكر وموضوعهما ( ص Y: Y-A ) .

الفصل الخامس : قانون لسلوك النساء المسيحيات ( ص  $\Lambda: \Lambda = 0$  ) .

الفصل السادس: تعاليم مختصة بالأساقفة والشمامسة ( ص ٣ ) .

الفصل السابع: نبوة باستقبال كفر بالإنجيل ( ص ٤ : ١ - ٤ ) .

١ - المرجع السابق ، ص ٢٦٢ ، ٢٦٣ .

الفصل الثامن : وصابا تتعلق بسيرة « تيموثاوس » ( ص ٤ : ٦-٦ ) .

الفصل التاسع: ذكر قوانين تجب مراعاتها للرجات عديدة من جماعة المسيحيين ولاسيما الأرامل (ص ٥).

الفصل العاشر: تعاليم تتعلق بالعبيد والمعلمين والمزورين والأرامل ( 0.7:1-1 ). الفصل الحادى عشر: وصايا وتعاليم بليغة و لتيموثاوس 0.0:1.1-1.1 ( 0.0:1.1-1.1 ) 0.0:1.1-1.1 ( 0.0:1.1-1.1 ) 0.0:1.1-1.1

كتبها « بولس » وهو في سجن رومية وقد كتبها إلى أعز أحبائه ، وهي الأخيرة من رسائله كتبها وهو في غياهب السجن ينتظر المرت الشنيع .

وتحتوى هذه الرسالة على أمور ومسائل هامة أهمها :

أولاً: بعد عبارات التحية والشكر يحث و الابن الحبيب » على الثبات في الإنجيل (ص١:١-١٥) .

ثانيًا: يحضه على القيام ببعض الواجبات المتعلقة بالسيرة الرعوية (ص١٤:٧-٢٦) ويحذره من المعلمين الكذبة (ص١:٣ - ١٧).

ثالثًا: يحضه بكل ورع على الأمانة في كل واجبات وظيفته ( ص ٤: ١ - ٨ ) .

رابعًا: يرصيه بأن يأتى سريعًا وبصف له وحدته وعزلته ويرسل تحياته الأخيرة لكثيرين من أصدقانه الأعزاء ( ص 3:9-7) .

#### ۱۰ - رسالة بولس إلى تيطس: Tite

قبل أن « تبطش » من أنطاكية الشام ، ولاتعرف عن حياته شيئًا سوى أنه كان تابعًا «ليولس» ، ومباشراً خدمة الكلمة تحت مناظرته وتدبيره .

وفي هذه الرسالة ثلاثة إصحاحات تندرج في سبعة فصول هي :

الفصل الأولى: مقدمة الرسالة ( ص ١ : ١ - ٤ ) .

الفصل الثاني : بيان رسم المشايخ وذكر أسمائهم وصفاتهم ( ص ١ : ٥ - ٩ ) .

١ - المرجع السابق ، ص ٢٦٣ - ٢٦٦ .

٢ - المرجع السابق ، ص ٢٦٦ - ٢٦٨ .

الفصل الثالث : تنبيه على وجوب الاحتراس من البهود وأهل كريت (ص ١٠:١ – ١٦).

الفصل الرابع: نصائح المؤمنين على اختلاف درجاتهم باعتبار الفداء والطهارة والسعادة بالمسيح (ص٢).

الفصل الخامس: وصية في الطاعة لذوي السلطة ولطف السلوك ( ص ٣ : ١ - ٧ ) .

الفصل السادس: وصايا بتأييد تعاليم النعمة كل حين للاستمرار على عمل الخير واجتناب عناد المبتدعين (ص ٣ : ٨ - ١١) .

الغصل السابع : ختم الرسالة بطلبات وقوانين وتسليمات ( ص ٣ : ١٢ - ١٥ )(١١) .

# ١١ - رسالة بولس إلى فليمون :

فليمون أحد تلاميذ و بولس ۽ ، اشتهر بالتقوى وكان شماسًا أوراعيًا لكنيسة وكولوسي» والظاهر أن هذه الرسالة قد كتبت في و رومية ۽ في مدة سجن و بولس ۽ وذلك نحو سنة ٢٠ . وقد اشتملت الرسالة على الموضوعات التالية :

۱ - عبارة شكر موجزة من أجل ماسمعه « بولس » من أعمال « فليمون » الخيرية (۷-۱) .

۲ – يعرض و بولس ۽ ملتمسة من أجل و أنيسمس ۽ ( ۸ – ۱۱ ) .

۳ - يتوسل إلى و فليمون » من أجل أن يقبله نظيره و نظير بولس » ويتعهد بأن يعد نفسه مطالبًا بكل عطل أو ضرر الحقه به و انيسمس » ( ۱۲ - ۲۰ ) .

٤ - ولثقته التامة بأن « فليمون» يجيبه إلى كل ماطلبه منه يلتمس منه أن يعد له منزلاً
 حين يفرج عنه من السجن (٢٢) (٢٦) .

#### ١٢ - الرسالة إلى الميرانيين:

لاتعرف على وجه الدقة كاتب هذه الرسالة هل هو « بولس » أو « لوقا » أو « ابلوس » أو « برنابا » فالكنيسة الشرقية تعتقد بإجماع الآراء أنه كتبها إما بنفسه أو بواسطة شخص آخر . بينما لم تسلم الكنيسة الغربية بأن « بولس » كاتبها ولا قبلتها في عداد الأسفار القانونية حتى القرن الرابع للمسيح وعندئذ قبلت الكنيسة الغربية الرأى بأن «بولس» كاتبها .

١ - المرجم السابق ، ص ٢٦٨ ، ٢٦٩ .

٢ - المرجع السابق ، ص ٢٧٠ .

واختلف حول العبرانيين الذين أرسلت إليهم الرسالة ؛ فهناك من يرى أنهم المسيحيون العبرانيون في فلسطين وهناك من يرى أنها أرسلت إلى العبرانيين المقيمين في رومية .

#### وأهم موضوعات هذه الرسالة :

١ - أن الخدمات الاستثنائية التي كان يقوم بها الملائكة قد ألفيت وحلّت مكانها الخدمة
 الدائمة التي يقوم بها المسبح الإله والإنسان.

- ٢ أن خدمة موسى الاشتراعية قد أقها المشترع الإلهي .
- ٣ أن ذبيحة رئيس الكهنة الرمزية قد حلت محلها ذبيحة حقيقية ذات قيمة أسمى .
- ٤ أن الاتصال مع الله بالوسائط (أو بطريقة غير مباشرة) قد حل محله الاتحاد المباشر
   بين الله والإنسان في المسيح ، واتصال الرأس بجسده الذي هو الكنيسة (١١).

وهذه الرسالة جميعها لم تعتمد من الكنيسة إلا في سنة ٣٦٤م. أما قبل ذلك فكان بعض هذه الرسائل موضع شك في صحة نسبته إلى « بولس » عند كثير من المسيحيين ، حتى أن مجمع نيقية Concile de Nicée المنعقدة سنة ٣٢٥م. وهو من أكبر مجامعهم « المسكونية» لم بعترف برسالة بولس إلى العبرانيين »(٢).

#### رابعًا: الرسائل الجامعة أو الكاثوليكية

عدد هذه الرسائل سبع رسائل كتبت كلها في الأصل باللغة اليونانية ، وكتبت في عهود مختلفة يرجع أقدمها إلى حوالي سنة ، ٥م. وأحدثها إلى حوالي سنة ، ٩م. وهذه الرسائل هي:

#### ١ - رسالة يعقوب:

إن كاتب هذه الرسالة ادعى أنه عبد الله والرب يسوع المسيح ، وقد أجمع جمهور العلماء الباحثين والمدققين في معرفة كتاب الله على أن هذا الشخص هو أخ الرب الذي ذكره «بولس» كواحد من الرسل (غل ١ : ١٩) وأنه هو قسيس كنيسة أورشليم الذي ذكره « لوقا » في (١٩ : ١٧ و ١٥ : ١٣ و ١٨ : ١٨) وأنه هو المذكسور مع أخسوة الرب « يوسى » و « يهوذا » إذ كان واحداً منهم ...

١ - المرجع السابق ، ص ٢٧٣ .

۲ – د. على عبد الواحد : مرجع سابق ، ص ۲۰۲ .

والمسلم به عند الجميع أن كاتب هذه الرسالة كان معدوداً في مقام سام في مجمع الرسل والمشيخة في أورشليم .

وقى تاريخ هذه الرسالة آراء . فذهب بعضهم إلى أنها كتبت فى صدر القرن الأول قبل مجمع أورشليم ، وذهب آخر إلى أنها كتبت بعد ذلك أى قبل خراب أورشليم بوقت وجيز حوالى سنة ٦١م وذهب آخر إلى غير ذلك .

ووصفت هذه الرسالة بالجامعة لأنها لم تكتب إلى كنيسة مخصوصة بل إلى المسيحيين من جميع أسباط إسرائيل المتشتتين في فلسطين وغيرها .

والمقصود بهذه الرسالة أربعة أمور:

الأول: تعزية المسيحيين في ضيقاتهم العديدة .

الثاني: تصحيح آرائهم وتمكين ضمائرهم في تعليم التبرير بالإيمان المثمر .

الشالث: تحذير المؤمنين من التخلق بالخصال الرديشة والعادات القبيحة التي كانت شائعة بين اليهود .

الرابع: تنبيه الأشرار على قرب حسابهم يوم الدين(١).

#### ٢ - رسالتا بطرس الرسول :

أ - الرسالة الأولى: يظهر من فاتحة هذه الرسالة أنها خطاب للمؤمنين من اليهود المتغربين
 من شتات « بنتس » و « غلاطية » و « كيدوكية » و « آسيا » و « بيثينية » وهي بلدان
 في آسيا الصغرى .

وفي هذه الرسالة خمسة إصحاحات تندرج في ستة عشر فصلاً هي :

القسصل الأول : يتضمن السلام على الإخوة المختارن المطهرين المطبعين والشكر لله لأجل رحمت الفائضة عليهم والبركات الغزيرة التي أنعم بها عليهم في الدنيا والآخرة (ص١:١-٥).

الفصل الشائى: يتضمن الخير الناتج لهم من البلايا لأنها تؤهلهم للتمتع بالخلاص التام بيسوع المسيح (ص١:١-١٢).

\_\_\_\_

۱ - سيكل سيل :مرجع سابق ، ص ۲۷۷ .

الفصل الثالث: يتضمن نصع المؤمنين بأن يكونوا أطهاراً لكونهم خدام الله ومفديين بدم ابنه الكريم (ص ١ : ١٣ - ٢٠) .

الفصل الرابع: يتضمن الأمر بالمحبة الأخرية لأنهم بنو الله المولودون جديداً ( ص ١ : ٢١ - ٢٥ ) .

الفصل الحامس: يتضمن الوعظ بأن يمارسوا كلمة الله لكونهم كهنة روحانيين مبنيين على المسيح حجر الزاوية المتين الذي تأسست عليه الكنيسة (ص٢:١-٨).

الفصل السادس: يتضمن بيان صفات المؤنين من حيث أنهم بنون لله (ص١٠٢و٠١).

القسصل السسابع: يتضمن الطلب من المؤمنين أن يجتنبوا شهوات الجسد وعجدوا الله وعارسوا مايجب عليهم سواء كانوا رؤساء أم عبيد (ص٢: ١١ - ١٨).

الفصل الثامن: يتضمن الترصية بالصبر في الاضطهاد اقتداء بالمسيح الذي بآلامه ننال الخلاص (ص٢ : ١٩ - ٢٥ ) .

الفصل التاسع: يتضمن أمر الأزواج والزوجات بأداء الحقوق المنوطة بهم (ص٣:١-٧) .

الفصل العاشر: يتضمن التوصية بالمودة الأخرية والتسمك بالإيمان في الاضطهادات لكي يستطيعوا أن يحاموا عن الإنجيل بنباهة وحكمة (ص ٣ : ٨ - ١٦ ).

الفصل الحادى عشر: يتضمن بيان أن هلاك الأقدمين بالطوفان هو رمز إلى هلاك الأشرار في يوم الدينونة ، وأن خلاص نوح وأهل بيته في الفلك هو رمز إلى الخلاص الذي تشير إليه الممودية باسم المسيح فادينا (ص ٣ : ١٧ – ٢٢ ).

الفسل الثنائي عنشس : يتضمن التوصية بمماثلة المسيح الذي قدانا بدمه من الإثم وبالاستعداد للدينونية المزمعة (ص ٤ : ١ - ٦ ) .

القسل الشالث عشر: يتضمن الإلحاح على المؤمنين بممارسة السهر والصلاة والصدقة وضيافة الغرباء والممارسة اللاتقة للمواهب الروحانية ( ص ٤: ٧ - ١١ ).

القصل الرابع عشر: يتضمن الحث على الاحتمال والثقة بالله في آلامهم المستقبلة لأجل إيانهم بالمسيح (ص 2: ١٢ - ١٩).

الفصل الحامس عشر: يتضمن نصح خدام الكنائس أن يرعوا رعية المسيح منتظرين إكليل المجد روعظ الشعب بأن يسيروا سيرة حسنة لكى يحصلوا على الحياة الأبدية (ص ١:٥-٩).

الفصل السادس عشر: يتضمن ختم الرسالة بدعوات وتحيات وبركات (ص٥ :١٠٠ - ٢٤).

ب - الرسالة الشانية : هناك خلاف حول كاتب هذه الرسالة وأغلب الظن أن بطرس لم
 يكتبها بنفسه بل كتبها أحد أتباعه . وفي هذه الرسالة ثلاثة إصحاحات تندرج في تسعة
 فصول هي :

الفصل الأول : يتضمن السلام على الإخوة وإيضاح البركات المتواترة التي دعوا إليها بنعمة الله ( ص 1:1-3 ) .

الفصل الثانى: التوصية بالاجتهاد فى ممارسة الواجبات المسيحية ليثبتوا بذلك دعوتهم الإنجيلية وانتخابهم (ص ١: ٥ - ١١).

**الفصل الثالث: بيان أن دنو استشهاده كان مدعاة لنصحه أيام برقة ( ص٢:١ - ١٥).** 

الفصل الرابع: إيضاح ما رآه وسمعه إثباتًا لشهادته لمجد المسيح ثم وصيته بالالتفات إلى كلمة الله الموحى بها في الكتب المقدسة (ص ١: ٦ - ٢١).

الفصل الخامس: الإنباء بمجىء المعلمين المزورين وتعاليمهم الفاسدة والقضاء الإلهى عليهم (ص٢).

الفسل السادس: تحذير المؤمنين من المستهزئين والغاشين الذين يهزأون بانتظار مجىء المسبح (ص ١:٣ - ٧).

الفسسل السسابع: بيان سبب إبطاء ذلك اليوم العظيم ووصف أحواله ونتائجة الهائلة (ص١٤-٨:٣٠) .

الفصل الثامن: بيان مطابقة تعليم و بولس » لتعليم هذه الرسالة (ص١٥٣ و ١٦).

القسل التساسع: ختم الرسالة بتحذير المؤمنين عن بضلونهم، ونصائح لهم بالتقدم في معرفة المسيح وهداية نعمته (ص ٣: ١٧ و ١٨) (١١).

#### ٣ - رسائل بوحنا:

هناك شك حول شخصية كاتب هذه الرسائل الشلاث ولأن الشبه كبير بين هذه الرسائل وإنجيل « يوحنا » اعتقد البعض أن كاتب هذه الرسائل وكاتب الإنجيل شخص واحد .

١ - المرجع السابق ، ص ٢٧٦ - ٢٨٤ .

أ - الرسالة الأولى: تحتوى هذه الرسالة خمسة إصحاحات تندرج في ستة عشر فصلاً:

**الفصل الأول** : إيضاح حقيقة لاهوت المخلص وناسوته ( ص ١ : ١ - ٤ ) .

الفصل الثانى: بيان أن الذين لهم شركة مع الله يسيرون فى نور الطهارة ، وأن الله يعفو عن النادمين المعترفين بآثامهم ويزكيهم حسب وعده ويره (ص ١ : ٥ - ١٠) .

الفصل الشالث: تحذيره المؤمنين من الخطية وإرشاد الخطاة إلى المسيح شفيعنا في السماء لأنه هو الكفارة لجميع الخطايا (ص ٢ : ١ و ٢ ) .

الفصل الرابع: بيان أن معرفة المسيح والشركة معه يجب أن يبرهن عليها بالطاعة لوصاياه والاقتداء بمثاله والمحبة للقريب ( ص ٢: ٣ - ١١ ).

الفصل الخامس: تحذير المؤمنين من الرغبة ني أمور العالم الفانية ( ص ٢ : ١٢ - ١٧).

الفصل السادس: تحذير المؤمنين من ضلال الكفار وإنكارهم أن يسوع هو المسيح المنتظر، وإيضاح أن هؤلاء هم المسحاء الكاذبون، ثم بيان أن مسحة الروح القدس هي وحدها تصون الإنسان صيانة حقيقية (ص٢: ١٨ - ٢٣).

الفصل السابع: تنبيه على مراعاة فاعلية الروح القدس من حيث أنها تهذب العقل تهذيبًا مؤثرًا وتجعل الإنسان في حال القداسة التي بها تتبرهن الولادة الثانية (ص ٢ : ٢٤ - ٢٩ ).

الفصل الثامن: تعجب من محبة الله العظيمة في تنبيه الخطاة وأنهم حينما يشعرون بهذه النعمة يرجون مجداً أبديًا ويجدون في طلب القداسة بالعزم والنية (ص $\mathbf{r} = \mathbf{r} = \mathbf{r}$ ).

الفصل التاسع : بيان مايتميز به بنو الله عن بني الشيطان ( ص ٣ : ٤ - ١٠ ) .

الفصل العاشر: الترصية بحفظ المحبة الأخرية لأن ذلك دليل على الولادة الثانية والثقة بالله (ص ٣: ١١ - ٢٤).

الفصل الحادى عشر: تحذير من المعلمين المزورين الذين ينكرون مجىء المسيح متجسداً وتعليم المؤمنين كيف يفرقون بين روح الحق وروح الضلال (ص ٤: ١ - ٦).

الفصل الثاني عشر: مبالغة في النصع بالمودة الأخوية باعتبار أن الله قد أرسل ابنه كفارة لخطايانا وأن هذه المودة دليل على اتحادنا بالله واطمئنانا في ترجى يوم الدينونة ( ص ٤: ٧ – ٢١).

القصل الثالث عشر: بيان ارتباط الولادة الثانية بالمحبة لله والطاعة الكاملة والانتصار على العالم ( ص ه : ۱ - ه ) .

الفصل الرابع عشر: بسط الشهادات الكثيرة التي تحقق تعاليم المسيح وبيان الاتصال الدائم بين الإيان الحقيقي والحباة الأبدية (ص ٥: ٦ - ١٣).

الفصل الخامس عشر: تصريح بأن الرب دائمًا حاضر ليسمع الصلوات وأنه قد توجد خطية للموت (ص ٥ : ١٤ - ١٧) .

القصل السادس عشر: ختم الرسالة بإظهار الفرق العظيم بين المولودين ثانية ، المعلمين من الله وبين العالم الموضوع في الشرير ( ص ٥ : ١٨ - ٢١ )(١) .

ب - الرسالة الشانية : هذه الرسالة موجهة و إلى السيدة المختارة وأولادها و وأغلب الطن أنها كتبت بعد سنة ٧٠ م .

وفي الرسالة ثلاثة عشر عدداً تندرج في خمسة فصول:

الفصل الأول : تسليمات رسولية على « كيريه » وبنيها ومدح محبتهم الصادقة (ع-٢-١)

الفصل الشانى: إظهار فرحة برسوخهم فى الإيمان وتوصيته لهم بالاستمرار على الطهارة والمحبة (عا-٦).

القصل الثالث: تبيينه لهم أنه قد قام مضلون كثيرون ، ولذلك يجب التيقظ والحذر منهم والتمسك بتعليم المسيح لينالوا بذلك الثواب الأبدى (ع V - V) .

**القصل الرابع**: نهيه لهم عن مخالطة الذين يزرعون التعاليم الفاسدة (ع ١٠ و ١١).

**الفصل الحامس : ختم الرسالة ( ع ۱۲ و ۱۳ ) (۲).** 

ج - الرسالة الثالثة: في هذه الرسالة خمس عشرة آية تنظري على خمسة فصول:

الفصل الأول : وصف ماعند الرسول من المحبة « لفايس » والدعاء له أن صحة جسمه مثل صحة نفسه (ع ١ و ٢ ) .

الفصل الثانى: مدحه إياه على ماشهد له به الأخوة من الرسوخ فى الإيمان والسلوك بالحق (ع٣و٤).

١ - المرجع السايق ، ص ٢٨٦ . ٢٨٧ .

٢ - المرجع السابق ، ص ٢٨٨ .

الفصل الثالث: مدح كرمه الفائق على المبشرين المحتاجين الذين تصرفوا بكل قوتهم في نشر الإنجيل بين الأمم (3 - 0).

الفسط الرابع: الشكوى من « ديوتريفس » بأن ظلمه كان مضراً للكنيسة وتحذيره من الاقتداء به ( ع ٩ - ١١ ) .

الفصل الخامس: توصيته إياه « بديمتربوس » ثم وعده بالزيارة له وختامه الرسالة بتحيات ( ١٢٠ - ١٤ ) .

#### ٤ - رسالة يهوذا:

ادعى يهوذا كاتب هذه الرسالة أنه أخو يعقوب . وفي هذه الرسالة خمس وعشرون آية تنقسم إلى سبعة فصول :

القصل الأول: تحيات عامة ونصح للمؤمنين بغيرة أن يحفظوا طهارة الإيمان الذي سلم مرة للقديسين (ع ١- ٤).

الفصل الثانى : بَذَكيرهم أمثلة هائلة من العهد القديم فى انتقام الله من الإسرائيليين المردة والملائكة الأشرار وأهل سدوم وعميرة الفاسقين (ع٥ - ٨ ) .

الفصل الثالث: بيان أن هؤلاء المعلمين المزورين الذين يدنسون أجسادهم ويزدرون بالجلال الإلهي إغا يجهزون أنفسهم ويعدونها للانتقام بالظلمة الأبدية (ع ٩ - ١٣).

الفصل الرابع: البيئة على أنه لابد من تعذيب المنافقين بمقتضى نبوء « أخترخ » بمجىء المسيح للدينونة ( ع ١٤ و ١٥ ) .

الفصل الخامس: زيادة وصف أولئك الفاسدي التعاليم والآداب (ع ١٦ - ١٩).

القسمل السادس: وعظ المؤمنين أن يجتهدوا في بنيان أنفسهم بواسطة فاعلية الروح القدس (ع ٢٠ - ٢١).

القسط السابع: توصيته إياهم بالشفقة على الذين هم في خطر الفكر والغيرة على انتشالهم منه ثم ختم الرسالة بتمجيد الله مخلصنا (ع ٢٢ - ٢٥ ) (١).

هذه هي الرسائل الجامعة التي اعتمدتها الكنيسة في سنة ٣٦٤ م.

١ - المرجم السابق ، ص ٢٩٠ ، ٢٩١ .

# خامسًا : رؤيا يوحنا اللاهوتي :

يطلقون عليها العديد من الأسماء و رؤيا يوحنا » أو و السفر النبوى » أو و التنبثى » أو و الأبوكاليبسى » ، وقد صيغت نبواته فى قالب رمزى ، وقد اتخذت النبوات العبرانية هذا الأسلوب فى الوقت الذى كانت فيه الأمة اليهودية فى خطر الاتقراض من ظلم الممالك المعادية لها ولاسيما علكتى سورية ورومية ، وكانت كل هذه المؤلفات فى أولياتها تضرب على وتر واحد وهو و أن الرب سينقذ شعبه عن قريب بمجى، المسيح » وكان لجميع هذه الرؤى روح واحدة إذ استخدمت جميعًا ضربًا واحداً من التمثيل الغامض المعنى ، وأغلبها تدعى أن كاتبها أحد الأبطال القدماء ، ورؤيا يوحنا هذه هى الوحيدة من بين رؤى كثيرة التى حفظت مكانها وعدت أهلاً لأن يكون لها مكان بين أسفار العهد الجديد القانونية .

وقد اتفقت التقاليد القديمة أن هذه الرؤيا كتبت سنة ٩٥ - ٩٦م في هذه الرؤيا اثنان وعشرون إصحاحًا تنقسم إلى أربعة أجزاء :

الجزء الأول: المقدمة وهي تتضمن عنوانًا للسبع الكنائس في الأناضول وتماجيد لله ووصف الرؤيا الجليلة التي تشرف بها يوحنا في منفاه (ص١).

الجزء الثانى: يتضمن سبع رسائل إلى الكنائس السبع ( ص ٢ و ٣ ) .

الرسالة الأولى : الى كنيسة و أفييس » ( ص ٢ : ١-٧ ) .

الرسالة الثانية : إلى كنيسة « سميرنا » ( ص ٢ : ٨ - ١١ ) .

الرسالة الثالثة : إلى كنيسة « برغامس » ( ص ٢ : ١٣ - ١٧ ) .

الرسالة الرابعة : إلى كنيسة « ثبانيرا » ( ص ٢ : ١٨ - ٢٩ ) .

**الرسالة الخامسة** : إلى كنيسة « سرديس » ( ص ٣ : ١ - ٦ ) .

الرسالة السادسة : إلى كنيسة « فيلادلفيا » ( ص ٣ : ٧ - ١٣ ) .

الرسالة السابعة : إلى كنيسة « لاودكية » ( ص ٣ : ١٤ - ٢٢ ) .

**الجزء الثالث : وصف رؤى عديدة عجيبة عا رآه هذا الرسول ( ص ٤ و ٥ ) .** 

الجرء الرابع: يتضمن بقية السفر من (ص ٦ - ٢٢) وكل ذلك يتعلق بأحوال الكنيسة في العصور المستقبلة إلى كمال السعادة في عالم المجد (١١).

١ - المرجم السابق ، ص ٢٩٧ - ٢٩٦ .

بهذا نكون قد انتهينا من عرض محتويات العهد الجديد المعتمد من الكنيسة في كل أنحاء العالم .

#### سادسًا: إلجيل برنايا:

فصلنا هذا الإنجيل عن الأناجيل الأربعة المعتمدة من الكنيسة وذلك لأن الكنيسة ترفض هذا الإنجيل ولاتعترف بموضوعاته التي اشتمل عليها .

#### من هر برنابا ؟ Saint Burnabbé

كان يهوديًا من الللاويين وكان اسمه يوسف ، وقد سماه التلاميذ « برنابا » ومعنى هذه الكلمة « ابن الواعظ » وهو من التلاميذ السبعين على الأرجع ، وقد باع كل مايلكه من أرض فلسطين وقدم ثمنه للتلاميذ ليستعينوا به فى الدعوة إلى المسيحية ومساعدة فقراء المسيحيين ، وهر الذى ضمن « بولس » أمام التلاميذ وشهد بصحة إيانه وقص عليهم هدايته وظهور المسيح له ، وقد كلفه التلاميذ عدة مهام تتعلق بالتبشير وتنظيم المجتمعات المسيحية الأولى ، فقام وحده با عهد إليه خير قيام ، ثم اصطحب « بولس » بعد ذلك وعملا معًا على تبليغ رسالة المسيح إلى الكفار وهدايتهم إلى المسيحية واصطحبا معهما « مرقص » ابن أخت « برنابا » فطوفا معًا لهذه الفاية في كثير من البلاد منها « أنطاكية Antioche » وقيرص، وقد نجحا في رسالتهما أيا نجاح ، وظهر على أيدبهما معجزات كثيرة ، وبلغا في نفوس أتباعهما منزلة كبيرة حتى لقد افتتن بهما أهل قبرص واعتقد الكثير منهم أنهما إلهان ، ولما بلغهما ذلك مزقا ثيابهما واندفعا إلى الجمهور صارخين متبرئين نما وصفا به ، فرجع الناس عن ضلالتهم ، ثم اختلف « برنابا » مع « بولس » فافترقا ، ورجع « بولس » ( أعمال الرسل ابن أخته « مرقص » ليكمل مابدأ عمله في هذه البلاد مع « بولس » ( أعمال الرسل إصحاحات ٤ و ٩ و ١ ١ و ١٠ و ١٥ ( ١٠ و ١٠ ) (١٠).

مساؤا عن إنجسيل برنابا 1: هذا الإنجبل المنسوب للقديس « برنابا » كان معروفًا لدى المسيحيين منذ أقدم عصورهم ، فقد ورد ذكر هذا الإنجيل فيما ينسب لقدامى رجال الكنيسة من بحوث وقرارات ، ومن ذلك القرار الذى أصدره البابا « جلاسيوس الأول Saint Gélase » الذى تولى بابوية الكنيسة الكاثوليكية بروما من سنة ٤٩٢ – ٤٩٦م – وعدد فيها الكتب المنهى عن قراءتها ، وذكر من بين هذه الكتب إنجيل برنابا (٢) .

۱ - د ، على عبد الواحد : مرجع سابق ، ص٧٣ ، ٧٤ .

٢ - المرجع السايق ، ص ٩٥ .

ونتيجة لقرار تحريم قراءته اختفت جميع نسخه حتى القرن الثامن عشر ، يقول الشيخ محمد أبو زهرة : ؛ أقدم نسخة معروفة هى النسخة الإيطالية التى عثر عليها فى فجر القرن الثامن عشر ، ولكن وجودها عتد إلى منتصف القرن الخامس عشر أو أول القرن السادس عشر، وقد وجدت فى جو مسيحى خالص ، فلا مظنة لأن تكون مدخولة عليهم . فأول من عثر عليها فى خزانة كتبه رئيس دينى خطير ، وكاشفها راهب ، ولما تداولتها الأيدى انتقلت إلى مستشار مسيحى من مستشارى ملك بروسيا ، ثم آلت إلى البلاط الملكى "(١) .

أهم القضايا التي وردت في إنجيل برنابا مخالفة للعقيدة المسيحية :

- ١ يقرر برنابا أن المسيح ليس إلا بشراً رسولاً وأنه ليس إلها ولا ابناً لله .
  - ٢ إنه يقرر أن المسيح لم يصلب ولكنه شبه لهم .
- ٣ يقرر أن مسيحا أو المسيح المنتظر الذي ورد ذكره في العهد القديم ليس يسوغ بل
   محمد عليه السلام .
- ٤ يقرر أن النبح الذي تقدم به إبراهيم الخليل عليه السلام للفداء هو لإسماعيل وليس
   لإسحاق .

وواضح أن ذلك يوافق العقيدة الإسلامية ويخالف مخالفة تامة ما استقرت عليه عقيدة المسيحيين ولذلك من الطبيعي أن يبحث المسيحيون عن أدلة للطعن في هذا الإنجيل.

#### العقيدة المسحية:

نعرض للعقيدة المسيحية كما يؤمن بها المسيحيون دون إضافة أو تعليق التزامًا بالموضوعية .

# أولاً : العقيدة على سبيل الإجمال :

كتب أحد النصارى إلى صديقه المسلم يبين له عقيدته التى آمن بها فقال: " إن عقيدتنا أن تؤمن بالله وأن المسيح ابن الله الذى هو الله والروح القدس ثلاثة أقانيم فى أقنوم واحد، أحيا الموتى وأيد بعض الحواريين فأحيوا الموتى كمثل مافعل، أرسلهم المسيح إلى جميع الأجناس وأمرهم بإفشاء أمره بعد أن كان هو يدل لهم شرائعه بنفسه ورآه الناس بأعينهم وهو

١ - الإمام محمد أبو زهرة : محاضرات في النصرانية ، دار الفكر العربي ، ص ٧١ . .

يتواضع فيجب عليهم أن يفعلوا كما رأوا خالقهم فعل لأنه عز وجل لما كلم العالم على ألسنة أنبيائه الذي جعلهم رسله ووسائطه إلى خلقه ليعلموهم الإقرار بربوبيته وشرعوا لهم ترك أرثانهم أصنامهم الفاشية ضلالها في جميع الأرض ، فنزل هو سبحانه وتعالى بعد ذلك من السماء ليكلم الخلق بذاته حتى لاتكون لهم حجة عليه فتنقطع حجتهم بعد أن كلمهم بذاته لابواسطة بينهم وبينه فترتفع المعاذير عمن ضيع عهده بعدما كلمه بذاته اتماما لرحمته على الناس ، فهبط بذاته من السماء والتحم في بطن مريم العذراء البتول أم النور فأخذ منها حجابًا كما سبق في حكمته الأزلية لأنه في البدء كانت الكلمة . والكلمة هو الله وهو المخلوق من طريق الجسم وخالق من طريق النفس وهو خلق جسمه وخلق أمه ، وأمه كانت من قبله بالناسوت ، وهو كان من قبلها باللاهوت وهو الإله التام وهو الإنسان الكامل ، ومن تمام رحمته على الناس أنه رضى بإهراق دمه عنهم في خشبة الصليب فمكن اليهود أعداء من نفسه لبتم سخطه عليهم فأخذوه وصلبوه وفار دمه لأنه لو وقع منه شيء في الأرض ليبست إلا شيء وقع فيها فنبت في موضعه النوار ، لأنه لما لم يكن في الحكمة الأزلية أن يتتقم الله من عبده العاصي أدم الذي استهان بقدرته فلم يرد الله الانتقام منه لإعلاء منزلة السيد وسقوط منزلة العبد أراد أن ينتصف من الإنسان الذي هو إله مثله فانتصف من خطيئة آدم بصلب عيسى المسبح الذي هو متساو معه فصلب ابن الله عز وجل الذي هو الله في الساعة التاسعة من يوم الجمعة ، صلبته اليهود ، واليهود تقرأ أنها صلبته ، وإنكار الصلوبية كفر ... " إلى أن قال " وأركان ديننا خمسة : التغطيس ( العماد ) والإيمان بالتثليث ، والاعتقاد بأن اقنوم الأبن قد التحم بعيسي في بطن مريم ، والإيمان بالقربان ، والإقرار للقسيس » (١١).

ودسترر إيان كل المسيحيين على اختلاف كنائسهم: " نؤمن بإله واحد أب واحد ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لايرى ، وبرب واحد يسوع المسيح الابن الوحيد المولود من الآب قبل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب فى الجوهر الذى به كان كل شىء الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل خطايانا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء ، وتأنس وصلب عنا على عهد « بيلاطس » وتألم وقبر . قام من الأموات فى البوم الثالث على مافى الكتب ، وصعد إلى السماء وجلس على عين الرب ، وأبضًا بأتى بجده لبدين الأحياء والأموات ، الذى لافناء للكه ، وبالروح القدس

١ - عبد الرحمن زاده : الفارق بين المخلوق والخالق تصحيح عبد المنعم درويش ، القاهرة ، سنة ١٩٨٧ ،

الرب المحيى المنبثق من الأب ، الذي هر مع الأب والابن يسجد له وعجده الناطق بالأنبياء ، وبكنيسة واحدة لمغفرة الخطايا ، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر العتبد آمين "(١) .

هذا عن مجمل ما يعتقد المسيحيون ... فماذا عن العقيدة على سبيل التفصيل ؟ ثانيًا : عقيدتهم في المسيح :

يقول نقولا يعقوب أحد الكتاب المسيحيين: " نعتقد أن المسيح إله وإنسان معًا في ضوء الوحى الإلهى الإنجيلي ، وتبيانًا لهذا على وجه التمثيل نقول: " إن الله الواحد الأحد ظهر في الإنسان يسوع المسيح وحل فيه بمل، لاهوته حلولاً في غير حصر: " فإنه فيه يحل كل مل، اللاهوت جسديًا " (كولوسي ٢: ٩) " الله بعدما كلم الآبا، بالأتبياء قديًا بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأبام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثًا كل شيء ، الذي به أيضًا عمل العالمين ، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته ، بعدما صنع بنفسه تطهيراً لخطابانا جلس في يمين العظمة في الأعالى " (عبرانيين ١: ١- ٣) وظهر للبشر لذلك صح أن يسمى المسبح إلهًا وإنسانًا معًا " (٢).

يتضع من هذا القول أن المسبح إله وإنسان فى آن واحد ، ويذكر القس سبكل سيل فى النبوطت المتعلقة بالمسبع « النبوطة منى (٧:٢) " قال لى أنت ابنى . أنا البوم ولدتك " (متى ١:١٠) " قال الرب لربى ) (اش ٩ : ٦) «إلهًا قديرًا أبًا أبديًا» (متى ٥ : ٢) (٢).

بهذا يصبح لدينا: - المسيح الإله ، المسيح الإنسان كما يصبح لدينا الآب والإبن.

ويقول كل من القس اندراوس واطسون والدكتور إبراهيم سعيد " إن في اللاهوت ثلاثة أقانيم : الأب والابن والروح القدس ، وهؤلاء الثلاثة إله واحد ، جوهر واحد ، متساوون في القدرة والمجد "(٤) صار لدينا أقانيم ثلاثة الأب والابن والروح القدس .

١ - المرجع السابق ، ص ٨ .

٢ - تقولا يعقوب غيريل: مباحث المجتهدين ، دار الهداية ، ص ٨٢ .

٣ - سيكل سيل: مرجع سابق ، ص ٣٠٨ .

٤ - د. اندراوس واطسون ، د. إبراهيم سعيد : شرح أصول الإيمان ، دار الثقافة المسيحية ، ص ٥٦ .

ويحدثنا حبيب سعيد عن الابن . وكيف صار ابنًا فيقول : " الله يفكر ، وفكره هو وكلمة ي أو « الابن ي عن «كلمة» ... وهذا الفكر يولد فيسمى « ابنًا » وأخيراً يعبر هذا « الكلمة » أو « الابن » عن شخصية الله ... « فكر » الله لانهائي ومعادل لله ، فريد لامثيل له ، البكر من روح الله .

هر و الكلمة ، الذي يعلن لنا ذات الله وصفاته .

هر و الكلمة ، الذي به خلقت كل شيء .

هو و الكلمة ، مصدر الحكمة في العالم .

و « كلمة » الله اللانهائية ، لايدعى فقط « كلمة » للدلالة على « حكمة » الله بل يدعى « ابنًا » لأنه مولود ، وفكر الله أو « كلمته » لايجى، من العالم الخارجى ، بل هو مولود بروحه ، ولذلك سمى « ابنًا » ، وكما أنه فى النظام البشرى ، يدعى أصل التوالد الطبيعى « أبًا » ، كذلك سمى أصل التوالد الروحى فى الثالوث « الآب » والمولود منه «الابن » ، لأنه صورة كاملة للآب وشبيه به .

وأخيراً غمثل هذا « الكلمة » أو « الابن » الأزلى « بشراً سوياً » وفي هذا « الكلمة » أو « الابن » قد أودع الله حياته ، وكماله ، ولانهائيته ، فهو حي كما أن الله حي ، وكامل كما أن الله كامل ، ولانهائي كما أن الله لانهائي . والآب لم يوجد أولاً ثم فكر بعد ذلك ، لأن الآب والأبن واحد في الأزلية ، والله غير قابل للتغير ، فلا زيادة فيه ولانقصان ، ومن ثم استطاع الله إذ نظر إلى « كلمته » إلى « ابنه » إلى صورته » أن يقول في هيام الأبوة الحقة « أنت ابني أنا اليوم ولدتك » اليوم أي منذ الأزل وإلى الأبد » (١) .

هذا عن الابن ، فماذا عن الروح القدس ؟ :

يحدثنا حبيب سعيد أيضًا فيقول: " وإن كان الله هو مصدر الحياة والحق والخير في العالم، فلابد أن تكون له إرادة ، وأن يكون له عقل ، وأن تكون له محبة ، وأن يكون له فكر ، ومن حقائق الوجود أن كل كائن يحب كما له ... وفي ذات الله ، الآب يحب الابن الذي ولده ، وهو رسم جوهره ، والابن يحب الآب الذي ولد منه ، أحدهما يفكر في الآخر ، وأحدهما يحب الآخر محبة قوية دافقة كاملة بحبث تخلق بينهما رابطة حية ، والمحبة في مثل هذا الطور لاتنطق ولاتصبح ، ولاتعبر عن نفسها بألفاظ منطرقة ، ولا بأنغام مسموعة ، ولكنها تعبر عن نفسها

۱ - حبیب سعید : مرجع سایق ، ص ۲۹۶ ، ۲۹۵ .

- كما يحدث لنا نحن البشر - بزفرة أو أنه أو نسمة . لهذا سمى الأقنوم الثالث في الذات الإلهية « الروح القدس »(١) .

هذا مجمل عقيدة المسيحيين في الألوهية .

وهم يؤكدون أن الترحيد عقيدتهم إلا أن الوحدانية التى يؤمنون بها وحدانية من نوع جديد. يقول القس صموئيل مشرقى: " تدين المسيحية بالوحدانية من نوع فريد لانظير له يطلق عليه اسم و الوحدانية المقنمة » ... إن هذا التوحيد فى الجوهر يجمع معه تثليث فى الأقانيم دون أن يشوب ذلك وحدانية الذات الإلهية فى شىء "(٢) ويقول فى موضع آخر: " تجمع عقيدتنا المسيحية بين التثليث والتوحيد ، ولذلك فإننا نؤمن بوحدانية ذات الله وأنه تعالى ثلاثة أقانيم ، ولسنا بذلك نقول بتعدد الذوات أو انقسام الذات فالذات واحدة لائلاث ذوات ولا ثلاث تركيبات فى الذات ؛ وذلك لأن الذات الإلهية لاتعدد فيها ولاتركيب ولا انقسام هذه العقيدة فى قدس أقداس المسيحية لأنها العقيدة الأساسية المركزية التى نبدأ بها وهى لذلك تحتل المكانة الأولى فيها ، ومن ثم فهى مركز جميع عقائدها الأخرى "(٢) .

والآن نتساءل ... متى ظهرت هذه العقائد في المسيحية ١ يجيب على ذلك كاتبو دائرة المعارف الكتابية وهم من كبار اللاهرتيين يقولون :

" إذا توخينا الدقة فإننا لانستطيع أن نقول أن عقيدة الثالوث قد أعلنت في العهد الجديد، مثلما لانستطيع أن نقول إنها قد أعلنت في العهد القديم ، ذلك أن عقيدة التثليث غير معلنة بوضوح في العهد القديم ، ولكن هناك إشارات وتلميحات يستطيع شخص قد عرف عقيدة التثليث أن يجد فيها ما ينم عن هذه العقيدة . كما أن العهد الجديد يعلن الثالوث في تلميحات ضمنية وليس بعبارات واضحة ، ولايذكره إلا في عبارات متفرقة ، وليس في صيغة عقائدية محددة ... وعندما نتحدث عن عقيدة الثالوث فإننا نجمع شتات هذه الإشارات في مفهوم عقائدي واضع " (1).

١ - المرجع السابق ، ص ٢٩٦ .

٢ - القس صموئيل مشرقي : الإلهبات ، القاهرة سنة ١٩٨٧ ، ص ٧٥ .

٣ - المرجع السابق ، ص ٨٤ .

٤ - د. صموئيل حبيب وآخرون : دائرة المعارف الكتابية ، دار الثقافة جـ ٣ ، ص ٤٢٨ - ٤٣١ .

ويقول الدكتور نعيم حنا: "بل إنه من المسح التاريخي للعقيدة المسيحية إن المسيحيين الأوائل لم يعرفوا مفهوم التثليث، أو لعله لم يكن واضحًا في أذهان المؤمنين الأوائل، ذلك أن أول من استخدم كلمة الثالوث، واصطلاح التثليث كان و ترتليانوس Tertilian في أخر القرن الثاني الميلادي تقريبًا (ولا ترتثيانوس فيما بين سنتي ١٥٥ - ١٦٠ بعد سنة ٢١٠ تقريبًا) ومعنى ذلك أنه طوال القرن الأول والثاني الميلاديين لم تكن عقيدة التثليث قد عتب صياغتها في شكل قاقوني إيماني ه (١٠٠.

#### ثالثًا: عقيدة الخلاص:

عقيدة الخلاص عقيدة مركبة تحتوى فى داخلها عقائد أخرى مثل الخطية الأولى وصلب المسيح إلى غير ذلك ... ولأن عقيدة الخلاص تعد جوهر المسيحية وصلب العقيدة فسنعرض لها من منظور مسيحى خالص .

#### أ - الخطية الأولى :

يقول نقولا يعقوب: "إن آدم عصى ريه وأى أخطأ » فطرد من الجنة (تكوين ٣) وصداه (في سورة البقرة ٣٤) ﴿ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما كاكانا فيه ﴾ واستحق المرت الأبدى ، وتولدت فيه الشهوات الرديئة ، وتأصل الميل فيه إلى فعل المنكر ، فورث بنوه هذا الميل وساروا في خطة أبيهم فامتلأت الأرض شراً وتحتم الهلاك على كل ذى بشر إقامًا لعدل الله ، إذ لم يكن لهم من سبيل لإصلاح هذا النقص والرجوع إلى الحالة الأصلية وحال الطهارة والقداسة اللائقة بالجنة التي لايدخلها إلا المطهرون » ، والله لايمكن أن يحيد عن القانون الذي سنه لأنه عادل والعدل يقضى أن الخاطي، يموت وأن الشريعة تجرى مجراها "النفس التي تخطىء هي تموت ، الابن لايحمل إثم الأب والأب لايحمل من إثم الابن ، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون (حزقيال ١٨ : ٢٠) وإذا كان المشترع لايعمل عا سنه ، فقل على العدالة السلام .

وكما أن الله عادل هو رحيم أيضًا ، والعدل والرحمة من صفات الله الأساسية ، ولا يمكن اجتماعهما في غير الله ، والفداء الذي أكمله المسيح على الصليب - وليس آخر - كفيل بيبان اجتماعهما في الله .

١ - د. نعيم حنا : عقيدة الخلاص بين المسيحية والأديان الوضعية في آسيا . رسالة ماجستير مخطوطة إشراف د. سعيد مراد ، د. عبد الحليم عويس جامعة الزقازيق سنة ١٩٩٨ ، ص ٧٧ ، ٧٣ .

ولما كان الله رحيمًا أحب أن يرحم الإنسان ويخلصه من عناب النار ( ولكن دون مخالفة العدل ) لذلك دبر منذ البدء عمل الفداء ، بهذا يجعلون خطية آدم الأولى دافعًا لترتيب الفداء (١).

" ويرى معظم اللاهوتيين المسيحيين أن خطية آدم قد انسحبت على الجنس البشرى كله ، وأصبح جميع البشر منذ آدم وحتى قيام الساعة خطاة يستحقون عقاب الخطية وهو الموت وهى الفكرة التى قمثل مفهوم الخطية الأصلية أو الموروثة والتى يتم تعريفها بأنها فساد أصاب النفس البشرية وانحراف فى ميول هذه النفس عن الصلاح والبر ، وفساد فى طبيعة الإنسان الأدبية والأخلاقية ، وهذا الفساد الأصلى موروث أى أنه خاص بالطبيعة البشرية وليس مكتسبًا بعد الولادة . وهذا الفساد دخل فى تكوين الطبيعة البشرية فأورثها الموت وهذه هى اللعنة قامًا . إذ لم يعد فى استطاعة الإنسان بعد هذه الخطية أن يواصل مسيرته كأن شيئًا لم يكن ، ففى اللحظة التى سمح الإنسان فيها للخطية بأن تقيم فى فكره ومخيلته ، وفى رغبته وإرادته ؛ فى تلك اللحظة بالذات حدث فيه تفير هائل ، وهو ما يتضح جليًا فى محاولة آدم وحواء بعد السقوط مباشرة الاختباء من وجه الله والتستر أحدهما من الآخر وشعورهما المرير بالخجل نتيجة إحساسهما بالعرى " (٢).

هكذا ورث الجنس البشرى الخطية من آدم . ورتبت العناية الإلهية فدا ، البشرية بصلب المسيح وإهراق دمه على الصليب .

#### ب - عقيدة الفداء صلب المسيح :

كيف رتب الله الفداء ؟. يقول نقولا يعقوب : " ولما حان مل الزمان أرسل الله كلمته قاتخذ الجسد الإنساني وصار إنسانًا مثلنا ، وشاركنا في أمور كثيرة ، إلا أنه لم يرتكب ذنبًا ولم يكن في قمه غش وهذا « الكلمة » المسبح قدم نفسه على الصليب ضحية وقداء عن أنفس البشر ، وفي العدل الإلهي حقه إذ قبل الله هذه الكفارة كأنها مساوية لأنفس البشر ، ووفق بين عدله ورحمته وتم قول داود النبي « الرحمة والحق التقيا البر والسلام تلاثما » (مزمور ١٠٤٥) .

١ - نقولا يعقوب ، مرجع سابق ، ص ٥٣ ، ٥٤ .

۲ - نعیم حنا : مرجع سایق ، ص ۱۸ .

ويتسامل نقولا يعقرب ألا يصلح غير المسيح لهذا العمل ؟ ويجيب قائلاً :

" نعم لا يصلح غير المسيح لهذه المهمة لأسباب: الأول لأن الذبيحة يجب أن تكون طاهرة لاعيب فيها . الثانى : يجب أن تكون الذبيحة ثمينة بهذا المقدار حتى تساوى الأنفس المطلوب افتداؤها . الثالث: أن تكون من نوع الإنسان . الرابع: أن تكون لها وجاهة عند الله لتصلح أن تكون حلقة الاتصال بين الله والإنسان " .

سؤال آخر يطرحه نقولا يعقوب . هل قبل المسيح الصلب اختياريًا ؟

ويجيب قائلا: " ... المسيح نفسه قال صريحًا إن القصد من مجيئه إقام عمل الفداء، أى لكى يقدم نفسه ضحية على الصليب. ولما قال له أحد الحواريين « حاشا لله يارب من الصليب » وبخه قائلاً: " أنت معثرة لى ، لأنك لاتهتم بما لله لكن بما للناس " (مت١٦٣) ولما أراد أحد تلاميذه أن يدفع عنه عندما جاء اليهود ليمسكوه قال له: " رد سيفك إلى مكانه ... أتظن أنى لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبى فيقدم لى أكثر من اثنى عشر جيشًا من الملائكة ؟ فكيف تكمل الكتب ؟ إنه هكذا ينبغى أن يكون ( مت ٢٦ : ٥٠ – ٥٠ ) وقال المسيح لليهود عندما أمسكوه ليصلبوه : " كل يوم كنت أجلس معكم أعلم فى الهيكل ولم تمسكونى ، وأما هذا كله فقد كان لكى تكمل كتب الأنبياء " ( مت ٢٦ : ٥٥ و ٥٦ ) والمسيح صلب ليس لأنه ارتكب خطيئة ، لأن اليهود لم يجدوا فيه علة واحدة من جهة آدابه وأعماله ، بل صلب ليقدم نفسه عنا ضحية ، وناب عنا فى القصاص وأقام ذاته مقامنا "(١).

بهذا نكون قد انتهينا من عرضنا لتاريخ الديانة المسيحية كما وردت لدى كتابها والمؤمنين بعقائدها . وعلى الرغم من أننا ننكر كل ما سطرته أيديهم خصوصًا في مجال العقيدة إلا أننا لم نعلق ولم نعقب على شيء مما نقلناه عنهم توخيًا لموضوعية العرض .

بل الأكثر من ذلك كنا نستطيع أن نقدم ردود علماء المسلمين على ماكتبه رجال الدين المسيحى وهى ردود كثيرة مثل كتابات ابن حزم وابن تيمية والإمام القرافى وابن قيم الجوزية وعبد الرحمن زاده ... وغيرهم كثير ، إلا أننا فضلنا عدم الخوض فى ذلك .. كما أن هناك من علماء المسيحيين أنفسهم شككوا فى كثير من عقائدهم بل رفضوا بعضها ومع ذلك فالمنهج الموضوعى كان سبيلنا فى عرض الآراء .

١٠ - نقولا يعقوب : مرجع سابق ، ص ٥٥ - ٦٠ .

# أهم المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.
- الكتاب المقدس.

# أولاً : مراجع عربية :

ابن عربى: - الفترحات المكية . تحقيق وتقديم . د. عثمان يحيى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب . سنوات متفرقة .

- قصوص الحكم ، دار الفكر العربي ، د.ت .

أسن منطور: - لسان العرب ، الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر ، سلسلة تراثنا ، القاهرة ، د،ت ،

أين النديم: - الفهرست ، دار المعرفة ، بيروت . د،ت .

أبو الهقاء: - الكليات . تحقيق د. عنان درويش ود. محمد المصرى ، وزارة الثقافة والإرشاد التومي ، دمشق سنة ١٩٨١ .

د. آحمد بدوی : - مواکب الشمس ، القاهرة . د،ت .

د. أحمد شليى: - أديان الهند الكبرى ، مكتبة النهضة سنة ١٩٩٣ .

- اليهردية ، مكتبة النهضة سنة ١٩٩٢ .

- المسيحية ، مكتبة النهضة سنة ١٩٩٣ .

أحمد الشنتناوي : - الحكماء الثلاثة . سلسلة اقرأ ١٢٣ ، دار المعارف .

أحمد فخرى : - مصر الفرعونية ، الأنجلر المصرية سنة ١٩٩١ .

أحمد محمد الشنواني: - كتب غيرت الفكر الإنساني، سلسلة الألف كتاب الثاني رقم ٨٨. الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٩٠.

إمام عبد الفتاح إمام: - ترماس هريز، دار الثقافة سنة ١٩٨٥.

البيروني: - تحقيق ما للهند من مقولة ، عالم الكتب . بيروت سنة ١٩٨٣ .

- التهانوي: كشاف إصطلاحات الفنون ، القاهرة ، د.ت .
- جابر بن حيان: كتاب الحدود. تحقيق د. عبد الأمير الأعسم. ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب، هيئة الكتاب. القاهرة سنة ١٩٨٩.
  - الجرجاني: التعريفات ، دار الكتب العلمية . بيروت . سنة ١٩٨٣ .
- جرجى زيدان : الفلسفة اللفوية والألفاظ العربية . مراجعة وتعليق مراد كامل . دار الهلال ، سنة ١٩٦٩ .
  - د. جمال حمدان : شخصية مصر ، عالم الكتب سنة ١٩٨١ .
  - د. جميل صليها: المعجم الفلسفى . دار الكتاب اللبناني سنة ١٩٧١ .
  - د. جواد على : تاريخ العرب قبل الإسلام . المجمع العلمي العراقي د.ت .
    - حهيب سعيد : أديان العالم . الكنيسة الأسقفية . القاهرة د.ت .
- الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن. إعداد .د. محمد خلف الله الأنجلو المصرية ، سنة ١٩٧٠ .
  - د. رؤوف شلبي: آلهة في الأسواق. القاهرة ، سنة ١٩٨٤ .
  - د. زكريا إبراهيم: هيجل أو المثالية المطلقة، مكتبة نهضة مصر سنة ١٩٧٩.
    - سليمان مظهر: قصة الديانات ، دار الوطن العربي . د.ت .
    - د. سليم حسن: مصر القديمة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب . د.ت .
- سيكل سيل: المرشد إلى الكتاب المقدس. مكتبة المشعل الإنجيلية ، بيروت ، سنة ١٩٥٨.
  - د. عبد الصبور شاهين : المعجم الفلسفي ، الدار الشرقية سنة ١٩٩٠ .
    - د. عبد المنعم النمر: تاريخ الإسلام في الهند. القاهرة سنة ١٩٥٩.
  - د. على زيعور: الفسلفات الهندية . دار الأندلس . بيروت سنة ١٩٨٣ .
    - د. على سامى النشار: نشأة الدين. مكتبة الخانجي بصر. د.ت.
- د، على عبد الواحد وافى: الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام، دار نهضة مضر د.ت.

- د. على فهمى خشيم: أديان مصر العربية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٩٨.
  - غطاس عبد الملك : رحلة بني إسرائيل إلى مصر والخروج . دار الهلال د.ت .
- فخر الدين الرازي : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين . مكتبة الكليات الأزهرية . د،ت.
  - فؤاد محمد شيل: حكمة الصين . دار المعارف بمصر ، د.ت .
  - الفيروزابادي: القاموس المحيط، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر، القاهرة. د.ت.
- قيليب حتى: خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى ، الدار المتحدة للنشر ، بيروت سنة 1947 .
- د. محمد إسماعيل الندوي : الهند القديمة حضارتها ودياناتها ، دار العشب ، سنة ١٩٧٠.
  - د. محمد الحينى : في العقائد والأديان . الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧١ .
  - د. محمد خليفة حسن: تاريخ الأديان. دراسة وصفية مقارنة، القاهرة سنة ١٩٩٦.
  - مدخل نقدى إلى أسفار العهد القديم ، القاهرة سنة ١٩٩٦ .
- د. محمد عبد الله دراز: الدين بحرث عهدة لدراسة تاريخ الأديان: مطبعة السعادة:
   القاهرة: سنة ١٩٦٩.
  - د. محمد السيد طنطاوي: بنو إسرائيل في القرآن والسنة ، دار الشروق سنة ١٩٩٧.
- - د. محمد غلاب: الفلسفة الشرقية ، الأنجلو المصرية د.ت .
  - محمد فريد وجدى: الإسلام دين الهداية والإصلاح. مكتبة الكليات الأزهرية د.ت.
  - د. محمود سيد أحمد : مفهوم الغائبة عند كانط . دار الثقافة . القاهرة سنة ١٩٩٠.
    - د. مصطفى الخشاب : أوجست كونت . مطبعة لجنة البيان العربى طبعة أولى .
      - ندرة اليازجي: رد على البهردية . دمشق سنة ١٩٨٤ .
      - جب: بنية الفكر الديني . ترجمة عادل العوا ، مطبعة جامعة دمشق . د.ت .
- جنوري بارندر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب ، ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام ، عالم المعرفة عدد ١٧٣ ، الكويت ،

- جرزيف كاير: حكمة الأديان الحية . ترجمة حسين الكيلاتى ، مكتبة الحياة ، بيروت ، سنة . ١٩٦٤ .
- ج . ه. . إيليف : فارس والعالم القديم . ترجمة محمد صقر خفاجة . منشور ضمن كتاب تراث فارس . عيسى البابي الحلبي . سنة ١٩٥٩ .
- حسن بيرنيا: تاريخ إيران القديم. ترجمة. محمد نور الدين عبد المنعم ود. السباعى محمد السباعى. القاهرة سنة ١٩٩٥.
  - دى بوارا ايمه : وصف مصر . ترجمة . زهير الشايب . مكتبة مدبولى .د.ت .
- ديورانت : قصة الحضارة ٤٨ جزء عدد من المترجمين . لجنة التأليف والترجمة والنشر . سنوات متفرقة .
- ستينو موسكاني : الحضارات السامية القديمة . ترجمة د. السيد يعقوب بكر . دار الرقى . بيروت . سنة ١٩٨٦ .
  - يوسف كرم ، د. مراد وهية : المعجم الفلسفى . دار الثقافة الجديدة سنة ١٩٧٩ .

# ثانيًا: مراجع معربة:

- أربك فروم: الدين والتحليل النفسى . ترجمة فؤاد كامل . مكتبة غريب سنة ١٩٧٧ .
- أدولف أرمان : دبانة مصر القديمة . ترجمة د. عبد المنعم أبو بكر ، د. محمد أنور شكرى . الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٩٧ .
- ا أوقسستريت : العقل الناضج ، ترجمة د. عبد العزيز القوصى . السيد محمد عثمان ، القوم القاهرة سنة ١٩٥٧ .
- أ. كاديش . أبريب : هؤلاء درسوا الإنسان ترجمة د. أمين الشريف . دار البقظة العربية ، بيروت ، سنة ١٩٦٤ .
  - أ.و.ف. توملين : فلاسفة الشرق . ترجمة عبد الحميد سليم ، دار المعارف .

- بيار غريال : الميتولوجيا اليونانية . ترجمة هنرى رغيب منشورات عويدات ، بيروت ، بيروت ، باريس سنة ١٩٨٢ .
- پیرستید : فجر الضمیر . ترجمة د. سلیم حسن . مکتبة مصر . الألف کتاب الأولی ۱۰۸. - تاریخ مصر . ترجمة د. حسن کمال ، مکتبة مدبولی . سنة ۱۹۹۰ .
- بيير مونتييه : الحياة اليومية في مصر . ترجمة عزيز مرقص . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سنة ١٩٧٧ .
- تورمسان بروان: أساطير الهند. منشور ضمن أساطير العالم القديم. نشر وتقديم د. صموئيل كرير. ترجمة د. أحمد عبد الحميد يوسف. الهيئة المصرة العامة للكتاب سنة ١٩٧٤.
- تقولا جرعال: تاريخ مصر القديمة . ترجمة . ماهر جريجاني . دار الفكر . القاهرة . سنة . المنافرة . المنافرة . المنافرة . سنة . المنافرة . ا
- هيجل محاضرات في فلسفة التاريخ جـ ٢ ، العالم الشرقي . ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام ، دار الثقافة سنة ١٩٨٦ .
- ولتسر سستسيس : ٧٥ فسلفة هيجل . ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام ، دار الثقافة سنة ١٩٨٠.
- ويلز: معالم تاريخ الإنسانية . ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد . لجنة التأليف والترجمة والنشر . الطبعة الثالثة .

# ثالثًا: المراجم الأجنبية:

- Aijan, L: Notes Ugaritques, Orient Publishing and Translation, Doha, Qatar, 1983.
- ANET, Ancient Near Eastern Texta, Edited by James B. Pritchard, 2nd Edition, Princeton, 1955.
- A.A.Macdonell, Vedi Mythology, in Gundriss der Indo-Arischen philologie und Altertumakunde, III BansI Heft B, Strassburg 1897.
- Christensen, les types du premier homme et du premier roi dans l'historie légondaire des Iraniens 1919.
- Confucius: The Analacts. Tanslated by Artherwaley.
- G.W. Anderon, A Critical introduction to the old Testament, London 1959.
- N. Cantor , Medieval History, The Life and Death of Civilization, N.Y. 1968 .
  - هذا بالإضافة إلى العديد من المراجع التي اكتفينا بذكرها في هوامش الكتاب.

#### المعتريات

|                                         | صفحة |
|-----------------------------------------|------|
| إهداء:                                  | ٣    |
| المتمة :                                | •    |
| الباب الأوله : مقدمات :                 | Y    |
| الفصل الأول: مفهوم الدين لفة واصطلاحًا: | •    |
| الفيصل الثياني: نشأة الدين وتطوره:      | 44   |
| الباب الثاني : الأديان الوضعية :        | ٦٧٠  |
| الفصل الأول : الديانة المصرية :         | 74   |
| الغيصل الثباني : أديبان الهند :         | ٨٥   |
| الفيصل الثبالث : أديان فيارس :          | 188  |
| الفـــصل الرابع: أديان الصين:           | 179  |
| الباب الثالث : الأديان السمارية :       | ۲.٩  |
| الفصل الأول: الديانة البهودية:          | *11  |
| الفصل الثاني : الديانة المسيحية :       | 710  |
| المسادر والمراجع :                      | 791  |
|                                         |      |

# بسم الله الرحمن الرحيم



# مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الإديان

The Guided Islamic Library for Comparative Religion

http://kotob.has.it







مكتبة إسلامية مختصة بكتب الاستشراق والتنصير ومقارنة الاديان.

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, Orientalism & Comparative Religion.

لاتنسونا من صالح الدعاء Make Du'a for us.